# بِنهِ مِ اللهُ الْخَمْلُ الْجَيْمِ

#### ﴿ باب ۱۸ ﴾

#### اللواء) اللواء)

المفاوي، (۱) عن قيس بن الربيع ، عن الحسن بن على العدوي، (۱) عن الحسين بن أحد الطفاوي، (۲) عن قيس بن الربيع ، عن سعد الخفاف ، عن عطية العوفي ، عن محدوج (۱) ابن زيد الذهلي أن رسول الله علياته آخي بين المسلمين ثم قال: يا على أنت أخي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لانبي بعدي ؛ أماعلمت ياعلى أنه أول من يدعى به يوم القيامة يدعى بي ، فأقوم عن يمين العرش فأكسى حلة خضراء من حلل الجنة ، ثم يدعى بأبينا إبراهيم علياته فقوم عن يمين العرش في ظله فيكسي حلة خضراء من حلل الجنة ، على يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض ، فيقومون سماطين عن يمين العرش في ظله ويكسون حللا خضراً من حلل الجنة ، ألا و إنني أخبرك يا على إن المشي في ظله ويكسون حللا خضراً من حلل الجنة ، ألا و إنني أخبرك يا على إن المشتى يدعى بك ، هذا لقرابتك منتي و منزلتك عندي ، فيدفع إليك لوائي و هو لواء الحمد فتسير به بين السماطين ، وإن آدم وجيع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة فتسير به بين السماطين ، وإن آدم وجيع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة فتسير به بين السماطين ، وإن آدم وجيع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة فتسير به بين السماطين ، وإن آدم وجيع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة

<sup>(</sup>۱) بفتح المين والدال نسبة الى عدى ، هوالحسن بن على بن ذكريا بن صالح بن عاصم بن ذنر بن الملاء بن أسلم أبوسيد العدوى البصرى الملقب بالذئب ، سكن بنداد وحدث عن جماعة ، ولد سنة . ٢٧ ومات في سنة ١٨ ٣ أو ١٩ ، ترجمه العطيب في تاريخ بفداد «ج٧ ص ٣٨١» وابن حجر في التقريب د ص ٢٨٨» .

<sup>(</sup>٢) بضم الطاء و فتح الفاء تسبة الى طفاوة .

<sup>(</sup>٣) هكذا في السيخ وفي الإمالي المطبوع، والصحيح: «محدوج» بمهملة ساكنة وآخره جيم، ترجمه ابن حجر في الإصابة «ج٣ ص ٣٤٧» ووصفه بالهذلي، وقال: ذكره قيس بن ربيع الكوفي في مسنده، وروى عن سمد الإسكاف: سمعت عطية عنه عن رسول الله عليه وآله وسلم قال: أول من يدعى به يوم القيامة يدعى بي . أخرجه ابو نميم وقال: مختلف في صحبته .

وطوله مسيرة ألف سنة ، سنانه يا قوتة حراه ، قصبه فضّة بيضاه . زُجّه دُرُة خضراه ، له الملاث دُواعب من نور: دُوَّا به في المشرق ، و دُوَّا به في المغرب ، و دُوَّا به في وسط الدنيا ؛ مكتوب عليها اللائة أسطر ، الأوّل: بسم الله الرحن الرحيم . والآخر: الحمد لله ربّ العالمين . والثالث : لا إله إلّا الله على رسول الله . طول كلّ سطر مسيرة ألف سنة ، و عرضه مسيرة ألف سنة ، و عرضه مسيرة ألف سنة ، فتسير باللواء والحسن عن يمينك و الحسين عن يسارك حتى تقف بيني و بين إبراهيم في ظلّ العرش ، فتكسى حلّة خضراه من حلل الجنّة ، ثم ينادي مناد من عندالعرش : نعم الأباوك إبراهيم ، ونعم الأخ أخوك على . ألاوإني أ بسرك ياعلي " إنه عندالعرش : وتكسى إذا كسيت ، وتحيّا إذا حيّيت . "س١٩٥٥"

بيان : قال الجزري : زج النصل هوأن يكون النقر في طرف الخشبة فتترك فيها زجاً ليمسكه و يحفظ ما في جوفه . وقال الفيروز آبادي : الزج : الحديدة في أسفل الرمح .

- 7 -

جبرايل ، ومن الجمال مثل بعال يوسف ، ومن الحلم مثل حلم دضوان ، و من الصوت ما يداني صوت داود ، ولولا أن داود خطيب في الجنان لا عطى على مثل صوته ، وإن الله على مثل صوته ، وإن عليَّـاً أوَّل من يشرب من السلسبيل والزنجبيل ، وإنَّ لعليُّ وشيعته مناللهُ عزَّو جلُّ ـ مقاماً يغيطه به الأو ّلون والآخرون . «ص٣٩١»

٣ ـ ل : أبي ، عن الحسن بن أحد الاسكيف القميّ بالري يرفع الحديث إلى عَل بن على ، عن على بن حسان القوميسي ، (١) عن على بن على الأ نصاري ، عن عبيدالله ابن عبدالكريم الرازي ، عن عبدالحميد الحماني ، (٢) عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عبَّاس قال : قال رسول الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم جبرايل مع ماأنت فيه من القرح! ما منزلة أخى دابن على على "بن أبيطالب عند ربه ؟ فقال : والَّذي بعثك بالنبوَّة واصطفاك بالرسالة ماهبطت في وقتى هذا إلَّا لهذا ، ياض الله (العلى خل) الأعلى يقرء عليكما السلام وقال : على نبي رحتي ، وعلى مقيم حجتي ، لاا ُعذَّ بُ مِن والاه و إن عصاني ، ولاأرحم منعاداه و إن أطاعني . قال : ثم قال رسول الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ عَلَى الله عَبْدُ الله عَلَا الله عَبْدُ ا منه أوسع من الشمس والقمر ، وأنا على كرسي من كراسي الرضوان ، فوق منبر من منابر القدس ، فآخذه وأدفعه إلى على بن أبي طالب ؛ فو ثب عمر بن الخطَّاب فقال : يا رسول الله وكيف يطيق على حل اللوا، وقد ذكرت أنَّه سبعون شقَّة ، الشقَّة منه أوسع من الشمس والقمر ؟! فقال النبي عَلَيْهُ الله : إذا كان يوم القيامة يعطى الله علياً من القو ة مثل قو"ة جبرئيل، ومن النور مثل نورآدم، ومن الحلم مثل حلم رضوان، و من الجمال مثل جمال يوسف ، ومن الصوت ما يداني صوت داود ، ولولا أن يكون داود خطيباً لعليّ في الجنان لا ُعطى مثل صوته، و إنَّ عليّـاً أوَّل من يشرب من السلسبيل و الزنجبيل، لاتجوز لعلى قدم على الصّراط إلّا وثبتت له مكانها أخرى، و إنَّ لعليَّ

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ وفي الخصال المطبوع : القوسي ، ولعلهما تصحيف القومسي بضم القاف و سكون الميم نسبة إلى قومس ويقال لها بالفارسية : كومش ، وهي من بسطام إلى سمنان .

<sup>(</sup>٢) بكسر العا، وتشديد الميم ، هو عبد الحبيد بن عبد الرحين أبو يعيى الكو في لقبه : بشديث مات في سنة ٢٠٧.

و شيعته من الله مكاناً يغبطه به الأوَّ لون و الآخرون. \* ج ٢ ص ١٣٩ ـ ١٤٠ ،

ع ـ ن : أبي ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن أبي مجمود ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ أنت على أنت أنت أو لله من يدخل الجندة وبيدك لوائي وهو لوا ، الحمد ، وهو سبعون شقة ، الشقة منه أوسع من الشمس والقمر ؛ الخبر . «س١٦٨»

ه ـ ن : بالأسانيدالثلاثة عن الرضا ، عن آبائه عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ وهو ياعلي إنّى سألت ربّى فيك خمس خصال فأعطانيها : أحدها أن يجعلك حامل لوائي وهو لواء الله الأكبر مكتوب عليه : المفلحون هم الفائزون بالجنمة ؛ الخبر . «ص١٩٩-١٩٩٠»

<sup>(</sup>١) في المصدر بعد ذلك : وممه الذين آمنوا فقد بعث محمد ، فيقوم على بن أبي طالب اله. م

٧ - شف : من كتاب كفاية الطالب لمحمد بن يوسف القرشي الشافعي ، عن عتيق ابن أبي الفضل السلماني ، عن أبي القاسم على "عد"ت الشام ، عن أبي القاسم إسماعيل ابن أجمد السمر قندي "، عن عاصم بن الحسن العاصمي "، عن عبد الواحد بن غلى ، عن أحمد بن على بن سعيد ، عن غلا بن سعيد ، عن غلا بن الحسن ، عن حن زيمة بن ما هان ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله المنافظة : فداك أبي على الناس يوم مافيه راكب إلا نحن أربعة ؛ فقال له العباس بن عبد المطلب على افقاله أبي والمرسول الأربعة ؟ فقال : أنا على البراق ، وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه ، وعلى حزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتي العضياء ، وأخي على بنأ بي طالب على ناقة من نور ، المدالله وأسد رسوله على ناقتي العضياء ، وأخي على بنأ بي طالب على دأسه تاج من نور ، لذلك التاج سبعون ركنا ، على كل ركن ياقوتة حراء ، تضيء للراكب من مسيرة ثلاثة أيام ، و بيده لواه الحمد ، بنادي : لا إله إلا الله ، على رسول الله ؛ فيقول الخلائق : من ايس هذا ؟ أملك مقر ب ولانبي مرسل ؟ أحاه ل عرش ، هذا علي بن أبي طالب وصي رسول هذا ملك مقر ب ولانبي مرسل ولاحامل عرش ، هذا علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين ، وأميرا لمؤمنين ، وقائد الغر المحجد لين إلى جنات النعيم .

شف : من جزء عليه رواية أبي بكر أحدبن جعفر بن حدان بن مالك القطيعي قال : حدّ ثنا أبو الحسن ، عن ابن عقدة ، عن غلابن أحدبن الحسن مثله .

٨ - فر: با سناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: تذاكر أصحابنا الجنّة عند النبي عَلَيْكُ أَلَهُ النبي أَدِير تنا أَنّ الجنّة محرّمة على قال: فقال أبودجانة الأنصاري : (١) يا رسول الله أليس أخبر تنا أنّ الجنّة محرّمة على الأنبياء حتّى تدخلها ، وعلى الأمم حتّى تدخلها أمّتك ؟ قال: بلى يا أبادجانة أماعلمت أنْ لله اوا، أمن نور عموده من ياقوت ، مكتوب على ذلك اللواء: لا إله إلّا الله على رسول

<sup>(</sup>١) بضم الدال وتخفيف الجيم كثمامة هو الصحابي المشهور اسبه سماك بن خرشه و قيل : سماك بن البهم الإبطال ، سماك بن اوس بن خرشة ، شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكان بهمة من البهم الإبطال ، دافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم احد ، قيل : إنه استشهد يوم اليمامة ، وقيل : بل عاش حتى شهد صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام ، له ترجمة في الإصابة والاستيعاب وغيرهما من كتب التراجم .

الله و آل على خير البرية ؟ وصاحب اللواء أمام القوم قال : فسر "بذلك على " عَلَيْكُم فقال : الحمد لله السّدي أكرمنا وشر فنا بك . قال : فقال النبي عَلَيْكُم ابشر باعلي مامن عبد يحبّ و ينتحل مود تك إلّا بعثه الله يوم القيامة معنا ؛ ثم قرأ النبي عَلَيْكُم هذه الآية : إن المتقين في جنّات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر» . "ص١٧٥-١٧٦»

٩ ـ ع : الحسين بن على الصوفي ، عن عبدالله بن جعفر الحضر مي ، عن على بن عبدالله القرشي ، عن على إن أحمد التميمي ، عن على بن مروان ، عن عبدالله بن يحيى ، عن على بن الحسين على بن الحسين بن على ، عن الحسين بن على ، عن أبيه على بن الحسين بن على ، عن أبيه على بن أبي طالب على قال : قال لي رسول الله علي الله أنت أو ل من يدخل الجنة ؛ فقلت : يارسول الله أدخلها قبلك ؛ قال : نعم لأ نبك صاحب لواعي في الآخرة ، كما أنك صاحب لواعي في الدنيا ، وصاحب اللواء (١) هو المتقدم . ثم قال على العلى كأني صاحب لواعي في الدنيا ، وصاحب اللواء (١) هو المتقدم . ثم قال على المالي كأني بك وقد دخلت الجنة وبيدك لوائي وهولواء الحمد تحته آدم فمن دونه . «ص١٦٠٨»

• ١ - فر : عن أبي أحمد يحيى بن عبيد بن القاسم القزويني " رفعه إلى أبي وقياص قال : صلّى بناالنبي عَنَالَةُ صلاة الفجر يوم الجمعة ثم أقبل علينا بوجهه الكريم الحسن وأثنى على الله تعالى ، فقال : أخرج يوم القيامة و على بن أبي طالب أهامي ، و بيده لواء الحمد ، وهو يومئذ شقيتان : شقية من السندس ، وشقية من الإستبرق ؛ فوت إليك لأ سألك ، أعرابي من أهل نجد من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعة فقال : قد أرسلوني إليك لأ سألك ، فقال : قل يا أخا البادية ، قال : ما تقول في على بن أبي طالب فقد كثر الاختلاف فيه ؟ فقيان فتبستم رسول الله عَنَالَةُ ضاحكاً فقال : يا أعرابي ولم كثر الاختلاف فيه ؟ على مني فتبستم رسول الله عَنَالَةُ ضاحكاً فقال : يا أعرابي ولم كثر الاختلاف فيه ؟ على مني كرأسي من بدني و زري من قميصي ؛ فوثب الأعرابي مغضباً ثم قال : يا على إنتي أشد كرأسي من بدني و زري من قميصي ؛ فوثب الأعرابي مغضباً ثم قال : يا على إنتي أشد من علي بطشاً ، فهل يستطيع علي أن يحمل لواء الحمد ؟ فقال النبي عَنَالَةُ : مهلاً يا أعرابي ، فقد ا عطي يوم القيامة خصالاً شتى : حسن يوسف ، وزهد يحيى ، وصبر أيوب وطول آدم ، وقو ق جبرتيل عليهم الصلاة والسلام ، وبيده لواء الحمد ، وكل الخلائق تحت اللواء ، و تحف به الأئمة والمؤذ نون بتلاوة القرآن و الأذان ، وهم الدين لا تحت اللواء ، و تحف به الأئمة والمؤذ نون بتلاوة القرآن و الأذان ، وهم الدين لا تحت اللواء ، و تحف به الأئمة والمؤذ نون بتلاوة القرآن و الأذان ، وهم الدين لا

<sup>(</sup>١) في المصدر: وحامل اللواء. م

يتبدّ دون في قبورهم ؛ فونب الأعرابي مغضباً و قال : اللّهم إن يكن ما قمال عبل حقّاً فأنزل على حجراً ، فأنزل الله فيه : «سألسائل بعذاب واقع للكافرين لبسله دافع منالله ذي المعارج » . «س١٩٢-١٩١»

۱۲ - فر: بإسناده عن على بن الحسين عَلَيْهَ الله وساق الحديث إلى أن قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله خز ان جهنم أن يدفعوا مفاتيح جهنم إلى على يدخل من يريد و ينحى من يريد ـ وساقه إلى أن قال ـ : يا على أن ممك لوا الحمد يوم القيامة تقدم به قد ام أمتى ، والمؤذ نون عن يمينك وعن شمالك . «س١٣٣»

### رباب ۱۹»

#### الله يدعى فيه كل اناس بامامهم)

الایات ، هود ۱۱۰ فاتسبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشید ؟ يقدم قومه يوم القيمة فأوردهم الناد وبئس الورد المورود ۹۷-۹۷ .

الاسرى «١٧» يوم ندعوكل اُ ناس با مامهم فمن اُ وتي كتابه بيمينه فاُ ولئك يقر.ونكتابهم ولا يظلمون فتيلاً لله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضل سبيلاً ٧١\_٧٢.

تفسير: قال الطبرسي وحمالله: «يقدم قومه يوم القيمة » يعني أن فرعون يمشي بين يدي قومه يوم القيامة على قدميه حتى يهجم بهم إلى النباد، كماكان يقدمهم في الدنيا يدعوهم إلى طريق النباد، وإنها قال: « فأوردهم الناد » على لفظ الماضي و المراد به المستقبل لأن ماعطفه عليه من قوله: « يقدم قومه يوم القيامة » يدل عليه ، وقيل: إنه معطوف على قوله: «فاته بعوا أمرفرعون » . « وبئس الورد المورود » أي بئس الماء الدي يردونه عطاشاً لإحياء نفوسهم الناد ؛ وإنها أطلق سبحانه على النباد اسم الورد المورود ليطابق ما يرد عليه أهل الجنة من الأنهاد والعيون ؛ وقيل: معناه: بئس المدخل المدخول فيه النباد ؛ وقيل: بئس النصيب المقسوم لهم الناد.

وثانيها : معناه : بكتابهم الدي أنزلعليهم منأوام الله ونواهيه فيقال : يا أهل التوراة .

و ثالثها : أن معناه : بمن كانوا يأتمنون به منعلماتهم و أثمنتهم ، و يجمع هذه الأقوال ما روي عن الرضا عَلَيْكُ بالأسانيد الصحيحة أنه روى عن آباته عَلَيْكُ ، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : فيه يدعى كل أناس بإمام زمانهم ، وكتاب ربسهم وسنسة نبيه . وروي عن الصادق عَلَيْكُ أنه قال : لا تمجدون الله ؟ (٢) إذا كان يوم القيامة وروي عن الصادق عَلَيْكُ أنه قال : لا تمجدون الله ؟ (٢)

<sup>(</sup>١) في مجمع البيان المطبوع : أن معناه : بنبيهم .

<sup>(</sup>٢) < < ( : رؤساء الضلالة .

<sup>(</sup>٣) « < < : ألا تحمدون الله ؟ .</p>

فدعا كل أناس إلى من يتولُّونه ، وفزعنا إلى رسول الله عَلَيْهُ الله و فزعتم إلينا ، فإلى أين ترون يذهب بكم ؟ إلى الجنَّة وربّ الكعبة \_ قالها ثلاثاً \_ورابعها : أنّ معناه : بكنابهم الَّذي فيه أعمالهم . وخامسها : معناه : با مَّمها تهم .

"فمن أوتي كتابه أي كتاب عمله "بيمينه فأ ولئك يقر و ون كتابهم فرحين مسرورين ولا يظلمون فتيلاً وأي لا ينقصون عن ثواب أعمالهم مقدار فتيل وهوالمفتول اللذي في شق النواة ؛ وقيل : الفتيل في بطن النواة ، والنقير في ظهرها ، والقطمير : قشر النواة «ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو عمل أعمى فهو عمل عنه من أمر الآخرة أعمى .

وثافيها: من كان في هذه الدنيا أعمى عن آيات الله ضالًا عن الحق فهو في الآخرة أشد تحيّراً وذها باً عن طريق الجنّة، أو عن الحجّة إذا سئل ، فإن من ضلّ عن معرفة الله في الدنيا يكون في القيامة منقطع الحجّة.

وثالثها أن معناه ؛ من كان في الدنيا أعمى القلب فا يّده في الآخرة أعمى العين يحشر كذلك عقوبة له على ضلالنه في الدنيا كقوله : "ونحشره يوم القيمة أحمى " ويأو ل قوله : "فبصرك اليوم حديد" بأن معناه الإخبارعن قو "ة المعرفة ، والجاهل بالله سبحانه يكون عادفا به في الآخرة ، وعلى هذا فليس قوله : "أعمى" على سبيل المبالغة والتعجقب وإن عطف عليه بقوله : "وأضل سبيلا " قيل : ويجوزأن يكون أعمى عبارة عمّا يلحقه من الغم المفرط ، فا ينه إذا لم ير إلا ما يسوؤه فكا نهاعي ، يقال : فلان سنعين العين . (٢) ورابعها أن معناه : من كان في الدنيا ضالًا فهو في الآخرة أضل ، لأ نه لا تقبل توبته .

١ - فس : أحدبن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّادبن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ في قول الله تبارك و تعالى : " يوم ندعو كل النس بإ مامهم قال : يجيء رسول الله عَلَيْكُ وَلَا في قرنه وعلى في قرنه ، (١) والحسن

<sup>(</sup>١) في مجمع البيان المطبوع : ودعانا إلى رسول الله .

<sup>(</sup>٢) سخنت عينه : نقيض قراست .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ وفي التفسير المطبوع: وعلى في قومه .

في قرنه ، والحسين في قرنه وكل من مات بين ظهر اني قوم جاؤوا معه . «٣٨٥» وقال على بن إبراهيم : ذلك يوم القيامة ينادي مناد : ليقم أبوبكر و شيعته ، وعمر وشيعته ، وعثمان وشيعته ، وعلى وشيعته . قوله « ولايظلمون فتيلاً ، قال : الجلدة التي في ظهر النواة .

٢ ـ ن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آبائه كَالْمَا قال : قال رسول المُعَلَّمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَل

جا، ما: المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب، عن صغوان، عن أبان، عنه عَلَيْكُمُ مثله (١٦ . هـ ١٦٧ ، ص ٢٠- ٢٦»

كشف: من كتاب ابن طلحة عن جعفربن على عَلَيْكُمُ مثله.

<sup>(</sup>١) إلا أن فيهما : فيقوم اناس قد تطقوا ١٨. م

ق - سن: أبي ، عن النضر، عن الحلبيّ ، عن ابن مسكان، عن مالك الجهنيّ قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : إنّه ليس من قوم التموا بإ مامهم في الدنيا إلّا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلّا أنتم ومن على مثل حالكم . (١) «ص١٤٣»

٥ ـ سن : أبي ، عن حمزة بن عبدالله ، عن عقيل بن در ّاج ، (٢) عن مالك بن أعين قال : قال لي أبوعبدالله ﷺ : يامالك أما ترضون أن يأتي كل ّ قوم يلعن بعضهم بعضاً إلّا أنتم ومن قال بقولكم . «س١٤٤»

٣- سن: أبي، عن النضر، عن ابن هسكان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأ بي عبدالله عَلَيْتِكُم : «يوم ندعو كل ا أناس بإ مامهم فقال: ندعو ( يدعى خ ل) كل قرن من هذه الا مدّة بإ مامهم . قلت: فيجيء رسول الله عَلَيْتُكُم في قرنه، وعلى تَعَلَيْكُم في قرنه، و للمسين عَلَيْكُم في قرنه، و كل أيمام في قرنه الدّني هلك بين أظهر هم ؟ قال: نعم . • ص ١٤٤ »

٧ - شى: عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر عَلَيْكُمْ عن قول الله: «يوم ندعو كل أناس با مامهم » قال: يجيء رسول الله عَلَيْهُ في قومه ، وعلى في قومه ، والمحسن في قومه ، والمحسن في قومه ، وكل من مات بين ظهر انى إمام جا، معه . (٦)

٨. شي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على كتابه بيمينه لقوله : « يوم ندعو كل يا مامه الذي مات في عصر ، فإن أثبته أعطى كتابه بيمينه لقوله : « يوم ندعو كل أناس بإ مامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأ ولئك يقر ، ون كتابهم ، واليمين إنبات الا مام لا نبه كتاب له يقرق هما أوتي كتابه بيمينه فيقول ها ، واكتابيه لا نبه كتاب له يقرق ه ، لأن الله يقول : «فأمنا من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها ، واكتاب الإ مام ، فمن نبذه وراه ظهر ه إلى آخر الآيات ، والكتاب : الإ مام ، فمن نبذه وراه ظهر كان كما قال : «نبذو ، وراه ظهورهم » ومن أنكر ، كان من أصحاب الشمال الدنين قال الله : «ما أصحاب الشمال في سموم و حيم وظل من يحموم الى آخر الآيات .

<sup>(</sup>١) في اليميدر : ومن كان على مثل حالكم . م

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، وفي المحاسن المطبوع : جميل بن دراج وهو العبواب .

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث مسنداً تحت رقم ١ مع اختلاف .

ييان : على هذا التأويل من بطن الآية يكون المراد بالكتاب الإمام لاشتماله على علم ماكان و مايكون ، وإيتائه في الدنيا الهداية إلى ولايته ، وفي الآخرة الحشر معه وجعله من أتباعه ، والمراد باليمين البيعة فإنها تكون باليمين ، أي من أوتي إمامه في الآخرة بسبب بيعته له في الدنيا .

٩ \_ شي : عن على بن مسلم ، عن أحدهما الله الله الله عن قوله : «يوم ندعو كل أناس بإ مامهم " قال : من كان يأ تمون به في الدنيا ؛ و يؤتى بالشمس و القمر فيقذفان في جهنم و من يعبدهما .

شى: عن جعفر بن أحد ، عن الفضل بن شاذان أنّه وجدم كتوباً بخط أبيه مثله .

۱۰ : شى : عن أبي بصير قال : سألت أباعبدالله تَالَيَكُ عن قول أمير المؤمنين تَالَيَكُ :
الإسلام بدأ غريباً و سيعود غريباً كما كان فطوبى للغرباء ، فقال : يا أبا على يستأنف الداعي منادعاءاً جديداً كما دعا إليه رسول الله عَلَيْكُولُهُ . فأخذت بفخذه فقلت : أشهداً نناك إمامي . فقال : أما إنّه سيدعى كلّ أناس با مامهم : أصحاب الشمس بالشمس بالشمس و أصحاب القمر بالقمر ، و أصحاب النار بالنار ، و أصحاب الحجارة بالحجارة .

قوضيح : قال الجزري : فيه : إن الإسلام بدأ غريباً و سيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغرباء . أي أنه كان في أو ل أهره كالغريب الوحيد الدي لاأهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ ؛ و سيعود غريباً كما كان أي يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء ؛ فطوبي للغرباء أي الجنه لا ولئك المسلمين الدين كانوا في أو ل الإسلام و يكونون في آخره ، وإنها خصهم بها لصبرهم على أذى الكفاد أو لا و آخراً و لزومهم دين الإسلام .

الما بغير عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُ ؛ لا يترك الأرض بغير إمام يحل حلال الله ويحر م حرامه ، وهوقول الله : "يوم ندعو كل أناس با مامهم ، ثم قال : قال رسول الله عَلَيْدَ أَنَا ، من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة . فمد وا أعناقهم و فتحوا أعينهم ، فقال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ ؛ ليست الجاهليّة الجهلاه . فلمنّا خرجنا من عنده

فقال لنا سليمان : هووالله الجاهليّـة الجهلاء ، ولكن لمّـار آكم مددتم أعناقكم وفتحتم أعينكم قال لكمكذلك .

الم الله على الله على الله عن أبي عبدالله على الله على الله على الله على دين الله على دين الله على دين الله على دين الله على اله

٢ ـ شى : عنجابر ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ : لمّانزلت هذه الآية : «يوم ندعوكل أناس با مامهم» قال المسلمون : يارسول الله أولست إمام المسلمين أجعين ؟ قال : فقال : أنا رسول الله إلى الناس أجعين ، ولكن سيكون بعدي أئمة على النّاس من الله من أهل بيتي ، يقومون في النّاس فيكذ بون وينظلمون ، ألافمن تولّاهم فهومني ومعي وسيلقاني، ألاومن ظلمهم و أعان على ظلمهم وكذ بهم فليس منتي ولامعي وأنامنه بري. .

۱۳ وروي في رواية أخرى مثله: ويظلمهم أعمدة الكفر والضلال وأشياعهم . ١٤ ـ شي: عن عبدالأعلى قال: سمعت أباعبدالله صلى يقول: السمع والطاعة أبواب الجندة ، السامع المطيع لاحجدةعليه، وإمام المسلمين تمت حجدته واحتجاجه يوم يلقى الله ، لقول الله : «يوم ندعو كل أناس بإمامهم».

10 - شى: عن بشير، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: إنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه همنا - وأشار با صبعه إلى حنجرته - . قال: ثم تأو لبآيات من الكتاب فقال: \* أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ومن يطع الرسول فقد من الكتاب فقال: \* أطيعوا الله فاتبعوني يحببكم الله \* . قال: ثم قال: \* يوم ندعو كل أناس با مامهم \* فرسول الله إمامكم ، وكم إمام يوم القيامة يجيء يلمن أصحابه ويلمعنونه .

١٦ - شى : عن على ، عن أحدهما على أنه سلم عن قوله : «يومندعوكل أناس الممهم » فقال : ماكانوا يأتمون به في الدنيا ، و يؤتى بالشمس والقمر فيقذفان في جهنه ومن كان يعبدهما .

ج٨

١٧ - شي : عن إسماعيل بن همام قال : قال الرضا عَلَيَّاتُكُم في قول الله : «يوم ندعو كلُّ أناس با مامهم قال: إذا كان يوم القيامة قال الله : أليس عدالاً من ربَّكم أن نولَّي كلُّ قوم من تولُّوا ؟ قالوا : بلي ، قال : فيقول : تميُّـزوا فيتميَّـزون .

١٨. شي : عن عمل بن حدان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن كنتم تريدون أن تكونوا معنا يوم القيامة لايلعن بعضكم بعضاً ، فاتتقوا الله وأطيعوا فإنَّ الله يقول : «يوم ندعوكل أناس بإمامهم٠٠

١٩ ــ شف : من كتاب المعرفة تأليف عبّاد بن يعقوب الرواجني ، (١) عن أبي عبدالرحن المسعودي ، (٢) عن الحادث بن حصيرة ، (٣) عن صخر بن الحكم الفزاري ، عن حنان بن الحرب الأزدي ، (٤) عن الربيع بن جيل ، عن مالك بن ضمرة الرواسي ، عن أبى ذر "\_ رضى الله عنه \_ قال : لمَّا أن سيَّر أبوذر " ـ رضى الله عنه \_ اجتمع هووعلى عَلَيْكُا و المقداد بن الأسود ، قال : ألستم تشهدون أنّ رسول الله عَلَيْ اللهُ قال : أُمَّتي تردعليٌّ الحوض على خمس رايات : أو لها راية العجل فأقوم فآ خدبيده فا ذا أخذت بيده اسود "

<sup>(</sup>١) قال ابن الاثيرفيّ اللباب <٦٠ ٣٤٧٧ : الرواجني بفتح الرا. وسكون الالف وكسرالجيم وفي آخرها نون ، قال السمعاني : سألت استاذي الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل الإصفهاني عن هذه النسبة فقال : هذا نسب أبي سعيد عباد بن يعقوب البخاري ، و أصل هذه النسبة الدواجن بالكال المهملة وهي جمع داجن وهي الشاة التي تسجن في البيوت فجعلها الناس : الرواجن بالراءونسب عباد إلى ذلك ، هكذا قال ولم يسنده إلى أحد ، قال : وظنى أن الرواجن بطن من بطون القباءل - والله أعلم - روى عبادعن شريك وغيره ، روى عنه الائمة : البخارى وغيره وكان شيعياً التهي . وقال ابن حجر في التقريب ﴿ صُرِهُ وَ ٢ ﴾ : عباد بن يعقوب الرواجني ــ بتخفيف الواو وبالجيم الكسورة والنون الخنيفة ـــ أبوسميد الكونى صدوق رانضى ، حديثه ني البتعارى مقرون ، بالنم ابن حبان فقال : يستحق الترك ، من العاشرة مات سنة «ص ٠ ٥٠) نتهى . وفي تنقيح المقال جب ٢ س٢٠ ١٠ من الذهبي في مختصره أنه شيسي و ثقه أبوحاتم تو في سنة ٢٧١ . قلت : يوجد ترجمته في غير واحد من تراجم المامة والخاصة

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مسمود والدعبدالله بن مسمود ، اسمه عبدالله بن عبدالله بن أبي عبيدة بن عبدالله أبن مسمود .

<sup>(</sup>٣) بفتح الحاء وكسرالصاد المهملتين هو أبونسان الاؤدى الكوني .

<sup>(</sup>٤) في موضع من كناب اليقين : حيان بن العرث الازدى يكني أباعقيل .

وجهه ، ورجفت قدماه ، وخفقت أحشاؤه ، ومنفعل ذلك تبعه ، فأقول : ماذاخُلفتموني في الثقلين بعدي ؛ فيقولون : كذَّ بنا الأكبرومزَّ قناه واضطهدنا الأصغروا بتززناه حقَّه ؛ فأقول: اسلكوا ذات الشمال ، فيصرفون ظماءً مظمئين مسودًّة وجوههم لايطعمون منه قطرة . ثمّ ترد علي والية فرعون المّتني فيهم أكثر الناس وهم المبهرجون ؛ قلت : يارسولالشوماالمبهرحون؟ أبهرجواالطريق؟ قال : لاولكنتهم بهرجوادينهم ، وهمالدين يغضبون للدنيا ولها يرضون ولهايسخطون والهاينصبون ، فآخذبيدصاحبهم فإ ذا أخذت بيده اسود وجهه، ورجفت قدماه، وخفقت أحشاؤه، و من فعل ذلك تبعه، فأقول: ماخلَّفتموني في الثقلين بعدي ؟ فيقولون : كذَّ بنا الأكبر ومزَّقناه وقاتلنا الأصغر و قتلناه ، فأقول : اسلكواطربق أصحابكم ، فينصرفونظما، مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة . ثم ترد على راية فلان و هو إمام خمسين ألفاً من ا متى ، فأقوم فآخذ بيده فا ذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه ، وخفقت أحشاؤه ، و منفعل ذلك تبعه ، فأقول : ماخلَّفتموني في الثقلين بعدي ٢ فيقولون : كذَّ بنا الأكبر وعصيناه وخذلنا الأصغروخذلنا عنه ، فأقول : اسلكوا سبيلأصحابكم فينصر فون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لايطعمون منه قطرة . ثم بردعلي المخدج برايته وهو إمام سبعين ألفاً من أمَّتي ، فا ذا أخذت بيده اسود وجهه ، ورجفت قدماه ، وخفقت أحشاؤه ، ومن فعل ذلك تبعه ، فأقول : ماذا خلّفتموني فيالثقلين بعدي ؛ فيقولون :كذّ بنا الأكبر وعصيناه وقاتلنا الأصغر فقتلناه ، فأقول : اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون ظماء مظمئين مسود ة وجوههم لايطعمون منه قطرة . ثم يرد على أمر المؤمنين وقائدالغر المحجلين فأقوم فآخذ بيده فيبيضُ وجهه و وجوه أصحابه ، فأقول : ماذا خلَّفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون : اتَّبعنا الأكبروصدُّ قناه ووازرنا الأُ صغرونصرناه وقتلنا معه ، فأقول رووًوا، فيشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبداً، إمامهم كالشمس الطالعة، و وجوههم كالقمر ليلة البدر، أو كانوا كأضوء نجم في السماء؛ قال: ألستم تشهدون على ذلك ؟ قالوا: بلى ، قال: وأنا على ذلكم من الشاهدين.

بيان : قال في القاموس : البهرج : الباطل ، والردى ، والمباح ؛ والبهرجة : أن

تعدل بالشيء عن الجادة القاصدة إلى غيرها ، والمبهرج من المياه : المهمل الدي لا يمنع عنه ، ومن الدماء : المهدر ، وقول أبي محجن لا بن أبي وقدا س : بهر جتني أي هدرتني بإسقاط الحد عني انتهى ، والرجل الثالث هو عثمان ، وإنها لم يذكر معاوية لأنه من أتباعه ، والمخدج هو ذو الثدية رئيس الخوارج ، وسيأتي هذا الخبر بأسانيد جمية من طرق الخاص والمعام في أبواب فضائل أمير المؤمنين عُليَّنا ، وفي كتاب الفتن مع شرحه .

## ﴿باب، ٢﴾ ﷺ(صفةالحوضوساقيه صلواتاللهعليه) ﴿

الايات ، الكوثر «١٠٨» إنَّا أعطيناك الكوثر ١.

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله: اختلفوا في تفسير الكوني فقيل: هو نهر في البجنية ؛ عن عائشة وابن عمر. قال ابن عبّاس: لمّا نزل قالوا: يارسول الله ما هذا الّهذي رسول الله عَلَيْهُ المنبر فقو ها على الناس، فلمّا نزل قالوا: يارسول الله ما هذا الّهذي أعطا كه الله ؟ قال : نهر في الجنيّة أشد بياضاً من اللّبن، و أشد استقامة من القدح، حافيّاه قباب الدر والياقوت، ترده طير خضر لها أعناق كأعناق البخت، قالوا: يا رسول الله ما أنعم تلك الطير ؛ قال : أفلا أخبركم بأنعم منها ؟ قالوا : بلى ، قال : من أكل الطائر وشرب الما وفاذ برضوان الله تعالى .

و روي عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أنَّه قال : نهر في الجنَّة أعطاه الله نبيَّه عوضاً من أبنه .

وقيل: هو حوض النبي عَلَيْهُ الدّني يكثر الناس عليه يوم القيامة ؛ عن عطاء . وقال أنس: بينا رسول الله عَلَيْهُ الدّني يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءاً ثم رفع رأسه متبسماً فقلت : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : أ نزلت على آنفا سورة ، فقرأ سورة الكوثر ثم قال : أتدرن ما الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإ نده نهر و عدنيه ربتي عليه خيراً كثيراً ، هو حوضي ترد عليه المشني يوم القيامة ، آنيته عدد نجوم السماء وينحتلج القرن منهم فأقول : يارب إنهم من أهمتي ، فيقال : إنه لا لا لا لا لا لا منهم فأقول : يارب إنهم من أهمتي ، فيقال : إنه لا لا لا له من أهمتي ، فيقال المناه ا

بعدك . أورده مسلم في الصحيح . وقيل : الكونر : الخير الكثير ؛ عن ابن عبّاس وابن جبير ومجاهد . وقيل : هو النبو ق و الكتاب ؛ عن عكرمة . وقيل : القر آن ؛ عن الحسن . وقيل : هو كثرة الأصحاب والأشياع ؛ عن أبي بكربن عيّاش وقيل : هو كثرة النسل والذرّيّة وقد ظهرت الكثرة في نسله من ولد فاطمة عليه المناه حتى لا يحصى عددهم و اتبصل إلى يوم القيامة مددهم . وقيل : هو الشفاعة ؛ رووه عن الصادق عليه النه سبحانه الخير للكلّ فيجب أن يحمل على جميع ماذكر من الأقوال ، فقد أعطاه الله سبحانه الخير الكثير في الدنيا ، ووعده الخير الكثير في الآخرة ، وجميع هذه الأقوال تفصيل للجملة المتير هي الخير الكثير في الدنيا ، ووعده الخير الكثير في الآخرة ، وجميع هذه الأقوال تفصيل للجملة التي هي الخير الكثير في الدنيا ، والدارين .

١\_ بشا ، جا ، ما : المفيد ، عن ابن قولويه ، عن الحسين بن على بن عامر ، عن المعلى -ابن على ، عن غلابن جمهور العملي ، عن ابن محبوب ، عن أبي غل الوابشي ، عن أبي الورد قال: سمعت أباجعفر على بن على الباقر عَلَيْقَطَّاءُ يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد من الأو لين و الآخرين عراة حفاة ، فيوقفون على طريق المحشر حتَّى يعرقوا عرقاً شديداً ، وتشتدُّ أنفاسهم فيمكثون كذلك ما شاه الله ، وذلك قوله تعالى : «فلا تسمع إلَّا همساً » قال : ثمَّ ينادي مناد من تلقاء العرش : أين النبيّ الأُمِّيَّ؟ قال : فيقول الناس قدأ سمعت كالَّا فسم باسمه ، قال : فينادي : أين نبي الرحمة عَلى بن عبدالله ؟ قال : فيقوم رسول الله عَنْ الله في فيتقد م أمام الناس كليم حتى ينتهي إلى حوض طوله مابين أيلة وصنعاء ؛ فيقف عليه ثم ينادي بصاحبكم فيقوم أمام الناس فيقف معه، ثم يؤذن للناس فيمر ون . قال أبوجعفر عَلَيْكُ : فبين وارد يومئذ وبين مصروف فَإِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهُ غَلِيْهُ مِنْ يُصَرِّفُ عَنْهُ مِنْ مُحَبِّينًا أَهُلَ البيت بِكَى ، وقال: ياربّ شيعة على ، يارب شيعة على ، قال : فيبعث الله عليه ( إليه خل) ملكاً فيقول له : ما يبكيك ياعِل ؟ قال : فيقول : وكيف لاأ بكي لا ناسمن شيعة أخي على بن أبي طالب أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار ومنعوا من ورود حوضى ، قال : فيقول الله عز وجل له : يا عَمل إنَّى قد وهبتهم لك ، وصفحت لك عن ذنوبهم ، وألحقتهم بك وبمن كانوا يتولُّون من ذرُّيَّتك وجعلتهم في زمرتك ، وأوردتهم حوضك ، وقبلت شفاعتك فيهم ، و أكرمتك بذلك .

ثم قال أبوجعفر على بن الحسين عَلَيْهِ : فكم من باك يومئذ و باكية ينادون : يا على الله الله و باكية ينادون : يا على الله إذا رأوا ذلك ؛ قال : فلا يبقى أحد يومئذ كان يتولّانا ويحبّنا إلّا كان في حزبنا ومعنا وورد حوضنا . \* جا ١٧٠-١٧١ ، ما ٤١ »

فس : أبي ، عن ابن محبوب ، عن الوابشيّ ، عن أبي الورد مثله . « س٤٢٣ » أقول : قد أثبتنا الخبر في باب صفة المحشر ، واللّفظ هناك لعليّ بن إبراهيم ، وهمنا للشيخ ، وبينهما اختلاف يسير .

٢ ـ جا ، ما : المفيد ، عن على بن هلال ( بلال خ ل) المهلبي ، عن أحد بن الحسين البغدادي ، عن على بن إسماعيل ، عن على بن السلت ، عن أبي كديبة (١) عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن عبدالله بن عبّاس قال : لمّا نزل على رسول الله على بن أبي طالب : ماهوالكوثر يارسول الله ، قال : نهر أكر مني الله به ، قال على أبي طالب : ماهوالكوثر يارسول الله ، قال : نهم يا على ، الكوثر قال على أبي الكوثر نهر يجري تحت عرش الله تعالى ، ماؤه أشد بياضاً من اللبن ، وأحلى من العسل ، وألين من الزبد . وحصاه (حصباؤه خ ل) الزبرجد والياقوت والمرجان ، حشيشه الزعفران ، من البه المسك الأذفر ، قواعده تحت عرش الله عن وجل . ثم ضرب رسول الله على أمير المؤمنين عَلَيْكُم و قال : يا على إن هذا النهر لي ولك و لمحبيك في جنب (٢) على أمير المؤمنين عَلَيْكُم و قال : يا على إن هذا النهر لي ولك و لمحبيك من بعدي . «ص١٧٣» ، ص٤٣ - ٤٣ »

بشا : عن ابن شيخ الطائفة ، عن أبيه ، عن المفيد مثله .

قب: ابن جبير ، وابن عبداس مثله .

٢- ج : عن ابن عبّاس قال : قال النبي عَلَىٰ الله عز و جل أعطاني نهراً في السماء مجراء تحت العرش ، عليه ألف ألف قصر ، لبنة من ذهب ، و لبنة من فضّة ، حشيشها الزعفران، ودضراضها الدر والياقوت ، وأدضها المسك الأبيض ، فذلك خير لي ولا متى ، وذلك قوله تعالى : "إنّا أعطيناك الكوثر» الخبر .

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ؛ والصحيح كما في الإمالي المطبوع : «أبوكدينة ، وهو يحيى بن المهلب البجلي الكوفي المترجم في التقريب ص ٥٥٥ . (٢) في المصدوين : على جنب اهم م

بيان : قال الجزري : في صفة الكوثر : طينه المسك ورضراضه التوم . الرضراض الحصى الصغاد ، والتُوم : الدر .

٤ ـ ن ، لى : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن على بن معبد ، عن الحسين ابن خالد ، عن علي بن معبد ، عن الموالمؤمنين عليه ابن خالد ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليه قال:قال رسول الله عَلَيْهُ : من لم يؤمن بحوضي فلاأورده الله حوضي ؛ الخبر . «ص٧٨،ص٥»

و \_ لى : حزة بن غل العلوي ، عن على ، عن أبيه ، عن على بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ، عن آباته على قال : قال رسول الله عَلَيْهِ العلى الله عَلَيْهِ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : يا على أنت أخى ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة ، و أنت صاحب حوضى ، من أحبتنى ، ومن أبغضنى . «ص٣٧»

٦ ـ لى : ما جيلويه ، عن عمد ، عن عمل بن على القرش ، عن عمل بن سنان ، عن المفضّل ، عن الصادق ، عن آباعه الله الله على قال : قال دسول الله عَلَيْكُ الله : من أداد أن يتخلّص من هول القيامة فليتول وليدي ، وليتبع وصيتي و خليفتي من بعدي على ابن أبي طالب ، فإ نبه صاحب حوضى ؛ يذود عنه أعداء ، يسقى أدليا ، فمن لم يسق منه لم يزل عطشاناً ولم يرو أبداً ، ومن سقى منه شربة لم يشق ولم يظمأ أبداً . الخس . «ص١٦٨»

٧ فس : قال رسول الله عَلَيْكُ فَي حجّة الوداع في مسجد الخيف : إنّي فرطكم وأنتم واردون على الحوض ؛ حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء ، فيه قدحان من فضّة عدد النجوم ؛ الخبر . "ص٤»

٨ ـ ل : بالأسانيد الكثيرة ، عن حذيفة بن أسيد مثله . (١) "ج١ص٣٥٠ و ـ ل : في الأربعمائة قال أمير المؤمنين تَكَيَّكُ : أنا مع رسول الله ومعي عترته على الحوض ، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعلمنا ، فا ن لكل أهل بيت نجيب (نجيباً خل) ولناشفاعة ، ولأ هل مود تناشفاعة ، فتنافسوا في لقائنا على الحوض فإ نا نذود عنه أعدا منا ونسقى منه أحبّا منا وأوليا عنا ، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً ؟ حوضنا

<sup>(</sup>١) مع اختلاف . م

مترع ، فيه مثعبان (مثقبان خل) (١) ينصبّان من الجنّبة ، أحدهمامن تسنيم والآخرمن معين ، على حافيته الزعفر ان وحصاء اللّؤ لؤوالياقوت وهو الكوثر . الخبر . "ج٢ص٣٦٣" معين ، على حافيته الزعفر عنه عنه عَلَيْكُمُ مثله . (٢) «ص١٣٧-١٣٨»

توضيح : اتّرع كافتعل : امتلاً . قاله الفيروز آبادي ؛ وقال : مثاعب المدينة مسايل مامها .

النبي عَلَيْ الله عن على على التميمي عن الرضا ، عن آبائه ، عن على على الله قال : قال النبي عَلَيْ الله عن على على القيامة رواءاً غيرعطاش ، ويرد عدو ك عطاشاً يستسقون فلا يسقون . • ص ٢٢١»

المفيد، عن ابن قولويه، عن جعفر بن على بن مسعود، عن أبيه ، عن عمل بن خالد ، عن عبدالله بن على بن خالد ، عن عبدالله بن على بن على بن على بن عن عبدالله بن عن المناس بن عن عن عن عبدالله المناس بن عن عن عن عبدالله المناس بن عن المناس بن المناس المناس

على بن إبراهيم بن يعلى ، عن الجعامي ، عن ابن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن على بن إبراهيم بن يعلى ، عنعلى بن سيف بن عيرة ، عن أبيه ، عن أبن ، عن ابن سيابة ، عن حران ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي ، عن أبيه قال : سمعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب علي الله يقول : والله لأ زودن بيدي هاتين القصيرتين عن حوض رسول الله عَلَيْ الله أعداءنا ، وليرد له أحباؤنا . (3) « ص١٠٨»

<sup>(</sup>١) وفي المصدر: شعبان . م

<sup>(</sup>٢) مع إختلاف . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : لموصلة . م (٤) في المصدر : والاوردنه إحياءنا . م

۱۳ حا، ما: المفيد، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن أبي عوائة موسى القطنان ، عن أبي عوائة موسى القطنان ، عن أبي المفيد ، عن المحيى الأودي ، عن إسماعيل بن أبان ، عن على بن هاشم بن البريد ، (۱) عن أبيه ، عن عبدالرحن (الرزاق خل) بن قيس الرحبي "آفال : كنت جالسا مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيْكُ على باب القصر حتى ألجا ته الشمس إلى حائط القصر فو ثب ليدخل فقام رجل من همدان فتعلق بثوبه وقال : يا أمير المؤمنين حد تني حديثاً جامعاً ينفعني الله به ، قال : أولم يكن في حديث كثير ، قال : بلى ولكن حد تني حديثاً جامعاً ينفعني الله به ، قال : حد " تني خليلي دسول الله عَلَيْكُ الله : أنّى أدد أنا وشيعتى الحوض رواءاً مرويين مبيضة وجوههم ، ويرد عدو نا ظماء مظمئين مسود ة وجوههم ؛ خذها إليك مرويين مبيضة وجوههم ، ويرد عدو نا ظماء مظمئين مسودة وجوههم ؛ خذها إليك قصيرة من طوبلة ، أنت مع من أحببت ، ولك ما اكتسبت ؛ أرسلني يا أخا همدان . ثم دخل القصر . «ص ۲۰۰ ، ص ۲۷»

1 المفيد، عن على بن على الكاتب، عن الحسنبن على الزعفراني، عن المورد على الزعفراني، عن إبراهيم بن على الثقفي، عن أبي جعفر السعدي، عن يحيى بن عبدالحميد الحماني، (المورد المورد ال

<sup>(</sup>١) بالباء المفتوحه وكسر، الراء قال ابن حجر في التقريب: هو أبوعلى الكوفي ثقة إلا أنه رمى بالتشيع . وقال في ترجمة ابنه على : صدوق يتشيع من صفار الثامنة مات سنة مائة و ثمانين .

<sup>(</sup>۲) هكذا في النسخ وفي الإمالي ؛ والحديث موجود في بشارة المصطفى أيضاً وفيه : عبدالرحين بن قيس الارحيى . والظاهر أن ذلك هو الصحيح ، قال ابن حجر في لسان الميزان ﴿ج٣٣٦٣» : عبد الرحين بن قيس الارحيي بروى عنه هاشم بن بريد ؛ راجعه .

<sup>(</sup>٣) تقدم ضبطه في باب اللواء ذيل الخبر الثالث ـ

من بعدي ، الدنين يعطون ماعليهم في يسرولايأخذون ماعليهم (لهمظ) في عسر ، يذود عنه يوم القيامة من ليس من شيعته كما يذود الرجل البعير الأجرب من إبله ، من شرب منه لم يظمأ أبداً . • ص١٤٢ - ١٤٣ ،

أحد التميمي ، عن أبيه ، عن عبدالملك بن عمير الشيباني ، عن البرمكي ، عن جعفر ابن أحد التميمي ، عن أبيه ، عن عبدالملك بن عمير الشيباني ، عن أبيه ، عن جد ، عن ابن عبدال التميمي ، عن أبيه ، عن جد ، عن ابن عبدال قال دسول الله على الشيب و المرسلين ، و أوصيا من الملاكة المقر بين ، و أوصيا مي سادة أوصيا والمنبين والمرسلين ، و ذر يتي أفضل ذر يات أفضل فر يات أفضل فر المسلين ، و والمرسلين ، و المرسلين ، والطاهر الت من أزواجي أ مهات المؤمنين و المرسلين ، وأ متي المراسلين و أميرا المؤمنين و بحرى و صنعا ، فيه من الأباريق عدد نجوم السماء ، و خليفتي على الحوض يومئذ خليفتي في الدنيا . فقيل : ومن ذاك يا دسول الله ، قال : إمام المسلمين و أميرا لمؤمنين و أميرا لمؤمنين و أميرا لمؤمنين و أميرا المؤمنين و أحد كم الغريبة من الأبل عن الماء . ثم قال عليا المياه ، ويذود عنه أعداء ، كما يذود أحد كم الغريبة من الأبل عن الماء . ثم قال عليا المينا ودد على حوضي غداً ، وكان معي في درجتي في الجنة ، ومن أبغض علياً في دار الدنيا وعصاء لم أده ولم يرني يوم القيامة ، واختلج دوني وأخذ به ذات الشمال إلى الذر. " ص١٧٩٠"

ييان: بصرى كحبلي: بلد بالشام ، وقرية ببغداد.

ابن جرير قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : جاءني ابن عمران ، عن أبيه ، عن إسحاق ابن جرير قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : جاءني ابن عمدك كأنه أعرابي مجنون ، و عليه إذاروطيلسان ، ونعلاه في يده ، فقال لى : إن قوماً يقولون فيك ، قلت له : ألست عربياً ؟ قال : بلى ، قلت : إن العربلاتبغض علياً عَلَيْكُ ، ثم قلت له : لعلك من يكذب بالحوض أما والله لئن أبغضته ثم وردت عليه الحوض التموتن عطشاً . «٣٠٠٠»

١٧ \_ مل : على الحميري ، عن أبيه ، عن على بن على بن سالم ، عن على بنخالد ،

عن حبدالله بن حماد ، عن عبدالله الأصم ، عن مسمع كردين ، (١) عن أبي عبدالله عَالَيْكُمُ قال: إنَّ الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لانزال تلك الفرحة في قلبه حتَّى يرد علينا الموض، و إن الكوثر ليفرح بمحبِّنا إذا ورد عليه، حتى إنه ليذيقه من ضروب الطعام مالايشتهي أن يصدر عنه ؛ يامسمع من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأ ، ولم يشق بعدها أبداً ، وهو في برد الكافور وربح المسك وطعم الزنجييل ، أحلى من العسل، وألين من الزبد، وأصفى منالدمع، وأذكى من العنبر، يخرج من تسنيم، ويمر " بأنهار الجنان، تجري على رضراض (٢) الدر والياقوت، فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السماء، يوجد ديحه من مسيرة ألف عام ، قدحانه من الذهب و الفضّة و ألوان الجوهر ، يفوح في وجه الشارب منه كلّ فائحة ، حتَّى يقول الشارب منه : ليتني تركت همنا لا أبغي بهذا بدلاً ولا عنه تحويلاً ، أما إنَّك يـ اكردين ممَّن تروى مبنه ، وما من عين بكت لنا إلَّا تعمت بالنظر الي الكونر ، وسقيت منه من أحبَّنا ، و إنَّ الشارب منه ليعطى من اللَّذَّة والطعم والشهوة له أكثر من اللَّذَّة والطعم والشهوة له أكثر منَّا يعطاه من هو دونه في حبَّنا، وإنَّ على الكوثر أمير المؤمنين وفي يده عصاء من عوسج (٢) يحطم بها أعداءنا، فيقول الرجل منهم: إنَّى أشهد الشهادتين ، فيقول : انطلق إلى إمامك فلان فاسأله أَن يشفع لك ، فيقول : تبر أ منسى إمامي البناي تذكره ، فيقول : ارجع وراءك فقل اللذي كنت تتولّاه وتقدّ مه على الخلق فاسأله . إذ كان عندك خير الخلق . أن يشفع لك ، فإنّ خيرالخلق حقيق أن لايرد إذا شفع ؛ فيقول : إنَّى أهلك عطشاً ، فيقول : زادك الله ظما ، وزادك الله عطشا . قلت : جعلت فداله وكيف يقدر على الدنو من الحوض ولم يقدرعليه غيره ٢ قال : ورع عن أشياء قبيحة وكفٌّ عن شتمنا إذا ذكرنا ، وترك أشياء اجترأ عليها غيره ، و ليس ذلك لحبينا ولالهوى منه لنا ولكن ذلك لشدة اجتهاده في عبادته

<sup>(</sup>۱) مسمع بكسرالميم وسكون السين وفتح الميم الثانى ؛ وكردين بضم الكانى . وقبل بكسرها .. وسكون الراء وكسرالدال ، هومسمع بن عبد الملك كردين أبوسياد ، شيخ بكر بن واكل بالمبصرة ووجهها يروى عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام .

<sup>(</sup>٢) تقدم معناه من المصنف ذيل العديث الثالث .

<sup>(</sup>٣) العوسيع من شجر الشوك .

وتديّنه و لماقد شغلبه نفسه عن ذكر النّاس ، فأمّا قلبه فمنافق ، ودينه النصب ، واتّباعه أهل النصب و ولاية الماضين ، وتقديمه لهما على كلّ أحد .

الله المحادود ، عن المحادود ، عن أبي الثلج با سناده إلى أبي الجادود ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال في قوله عز وجل : « يوم تبين وجوه و تسود وجوه الآية : قال النبي عَلَيْ الله تحشر المحتي يوم القيامة حتى يردوا على الحوض فترد راية إمام المتقين و سيّد المسلمين و أميرا لمؤمنين و خير الوصيّين و قائد الغر المحجّلين و هو على بن أبي طالب ، فأقول : مافعلتم بالثقلين بعدي ؟ فيقولون : أمّا الأكبر فاتبعنا وصد قنا و أطعنا و أميّا الأصغر فأحببنا وواليناحتي هرقت دماؤنا ، فأقول : رو وا رواءاً مروبين مبيضة وجوهكم الحوض ؟ وهو تفسيرالآية .

۱۹ ـ شف: من كتاب كفاية الطالب تأليف صدر الحفّاظ عَلى بن يوسف الشافعي، عن عَلى بن عبد الواحد، عن عَلى بن عبد الله ، عن عبد الله ، عن حسين بن عبد الله ، عن حسين بن الفرات ، عبد الله ، عن حسين بن الفرات ، عن المسعودي و هو عبد الله بن عبد الملك و عن المحادث بن حصيرة ، عن أبي عبد الرحم الفزادي ، عن حنان بن الحادث الأزدي ، عن الربيع بن جميل الضبي ، عن مالك بن ضمرة الدوسي ، عن أبي ذر الغفاري قال : قال دسول الله عَلَى الله المنه ، ووجوهم ووجوهم ووجوهم والمنه المنه المنه

ح ٢ - قب: الحافظ أبونعيم بإسناده إلى عطية ، عن أنس قال: دخلت على رسول الله عَلَى الله على الله على الله على الكوثر ؟ قال: نهر في الجنّة عرضه وطوله مابين المشرق و المغرب لايشرب أحد منه فيظمأ ، ولايتوضّا

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة المصنف وفي غيرها : بزيع .

أحد منه فيشعث ، (١) لايشربه إنسان أخفر ذمّتي (٢) و قتل أهل بيتي .

النبي عَلَيْكُ : يذود على عنه يوم القيامة من ليسمن شيعته ، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا .

يُ ٢٢ ـ طارق : قال أمير المؤمنين عَلَيَّكُم : والدّني فلق الحبّة و برأ النسمة لأ قمعن " بيدي هاتين عن الحوض أعداءنا إذا وردته أحبّاؤنا .

وروى أحمد في الفضائل تحواً منه عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤليُّ .

٣٣ ـ بشا: على بن على بن عبدالصمد، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أحدبن على بنداد ، عن على بن بنداد ، عن على بن الخطيب ، عن على بن بنداد ، عن الحسن بن عرفة ، عن وكيع ، عن شفيق ، عن أبي اليقضان ، عن زاذان ، عن ابن عرفة ، عن وكيع ، عن شفيق ، عن أبي اليقضان ، عن زاذان ، عن ابن عمر قال : حد تنا النبي عَلَيْ الله الله وهو الصادق المسدق ـ قال : إذا كان يوم القيامة وجعالله الأولين والآخرين نادى مناد بصوت يسمع به البعيد كما يسمع به القريب : أين علي ابن أبي طالب ؟ أبن علي الرضا ؟ فيؤتى بعلي الرضا فيحاسبه حساباً يسيراً ، ويكسى حلّان خضر اوان ويعطى عصاه من الشجرة وهي شجرة طوبى فيقال له : قف على الحوض فاسق من شئت .

بيان: الظاهر أنَّ المراد بعلى الرضا أيضاً أمير المؤمنين عَلَيْكُ .

العبر الكوثر الكوثر عون ، عن عكر مة ، عن ابن عبر ابن عبر الله قوله تعالى : " إنّا أعطيناك الكوثر قال : نهر في الجنبة عمقه في الأرض سبعون ألف فرسنح ، ماؤه أشد بياضاً من اللبن ، وأحلى من العسل ، شاطئاه من اللوقو والزبر جد والياقوت ، خص الله به نبيه وأهل بيته عليه الله نبياء .

٢٥ ـ و يؤيده ما رواه أيضاً عن أحدبن عبل ، عن حصين بن مخارق ، عن عمروبن

<sup>(</sup>١) أى لا يتنظف أحد منه فيتغبر .

<sup>(</sup>۲) أى نقش دمتى وغدربه .

خالد، عن زيد بن على ، عن أبيه ، عن على عَلَيْ قَال : قال رسول الله عَلَيْكُ : أَراني جبر عيل مناذلي و مناذل أهل ببتى على الكوثر.

٢٦- و يعضده أيضاً مارواه عن الحسن بن مجبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ابن أبي سيرة ، (١) عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُالله يقول : للما أسري بي إلى السماء السابعة قال لي جبر ئيل : تقد م ياجل أمامك ـ وأراني الكوثر ـ وقال : يا جل هذا الكوثر لك دون النبيدين ، فرأيت عليه قصوراً كثيرة من اللولو و الياقوت و الدر ؟ وقال : يا جل هذه مساكنك ومساكن وزيرك و وصيتك علي بن أبي طالب و ذر يتم الأبرار . قال : فضر بت بيدي إلى بلاطه فشممته فإ ذا هومسك ، وإذا أنا بالقصور لبنة ذهب و لبنة فضة .

١٧٠ - وروى أيضاً عن أجد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن عن عبدالله بن أعين ، عن أبي عبدالله على عبدالله على عبدالله على على على على على على العلى الله النوراليدي أراه قد غسيك ، قال : يارسول الله النفت إلى على على على الله فقال : ياعلى ما هذا النوراليدي أراه قد غسيك ، قال : يارسول الله أصابتني جنابة في هذه الليلة فأخذت بطن الوادي ولم أصب الما ، فلمسا و ليب ناداني مناد : يا أمير المؤمنين فالتفت فا ذا خلفي إبريق مملو من ما ، فاغتسلت ؛ فقال رسول لله عنه أمير المؤمنين فالتفت في فجبر عبل ، والما ، من نهريقال له : الكوثر ، عليه اثناعشر الله عند منهرة ، كل شجرة لها ثلاث مائة و ستون غصناً ، فا ذا أداد أهل المجنة الطرب هبست ربح فمامن شجرة ولاغصن إلا وهو أحلى صوتاً من الآخر ، ولولاأن الله تعالى كتب على أهل الجنة أن لا يموتوا لماتوا فرحاً من شدة حلاوة تلك الأصوات ، وهذا النهر في جنة عدن ، وهو لي ولك ولفاطمة و الحسن والحسين ، وليس لأحد فيه شي .

توضيح: البلاط كسحاب: الحجارة الَّـتي تفرش في الدار.

٢٨ ــ فر . على بن عيسى بن ذكريّا معنعناً عن جعفر بن على ، عن أبيه ، عن جده كَالْمُ قَال : قال رسول الله عَلَمُ الله المحبّينا أهل البيت ستجدون من قريش أثرة (١) فاصبر واحتّى تلقوني على الحوض ، شرابه أحلى من العسل ، وأبيض من اللّبن ، وأبرد

 <sup>(</sup>١) كذا في النسخ . (٢) الآثر والاثر : أثر الجرح .

من الثلج ، وألين من الزبد ، وأنتم الله ذين وصفكم الله في كتابه : (١) « يطوف عليهم ولدان مخلّدون » إلى قوله : « ولاينزفون » . «ص١٧٩»

على : اعتقادنا في الحوض أنه حق ، وأن عرضه مابين أيلة وصنعاه ؛ وهوحوض النبي (٤) عَلَيْكُولُهُ وأن فيه من الأ باريق عدد نجوم السماء ، وأن الوالي (٥) عليه يوم القيامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيَكُم يسقي منه أولياءه ، ويذود عنه أعداءه ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً . "ص٨٥»

سلم وقال النبي عَلَيْكُ الله المعلى الموض قوم من أصحابي دوني و أنا على الحوض فيؤخذبهم ذات الشمال فا نادي : يا رب أصيحابي أصيحابي أصيحابي أأسيحابي أأسيحابي أأسيحابي أأسيحابي أحدثوا بعدك . «س٨٥»

٣١ \_ ما : المفيد ، عن أحدين على بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعيدبن عبدالله

- (١) في المصدر : وانتم الذين وصفكم الله في كتابه فقال : ويطوف اه. م
  - (٢) في الممدر: يجرى من تحت عرش الله . م
  - (٣) القلال بكسر القاف : الكروم من الإرش .
  - (٤) في المصدر: وهوللنبي صلى الله عليه و آله . م
    - (ه) في المعدر : وان الساقي ، م
    - (٦) في المصدر : اصحابي اسحابي . م

ابن موسى ، عن غل بن عبدالرجن العرزمي ، (١) عن معلى بن هلال ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، (٢) عن ابن عبدالرجن العرزمي و الله عَنْ الله الله الله الله عليه الله عليه المعلى عليه العلم ، وجعلني نبيه وجعله عليه العلم ، وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل ، وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام ، وأسرى بي الله وفتح له أبواب السماء والحجب حتى نظر إلى ونظرت إليه ؛ الحديث (٢) «ص١١٨»

٣٦ ـ لى : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن القاسم ، عن جد ، عن الصادق ، عن آباته على النبي عن النبي عَلَيْ أنه قال : يا على أنت وشيعتك على الحوض ، تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم ، و أنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرش ، يفزع الناس ولاتفزعون ، ويحزن الناس ولا تحزنون ، فيكم نزلت هذه الآية : « إن الدين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » فيكم نزلت : « لا يحزنهم الفزع الأكبر و تتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون » الحديث . « ص ٣٣٥ـ٣٣»

فر : القاسم بن عبيد معنعناً عنه ، عن آبائه عَلَيْهُمْ مثله ، وزاد في آخره : ياعلي ً أنت وشيعتك تطلبون في الموقف وأنتم في الجنان متنعلمون . «ص٩٥»

٣٣ \_ أعلام الدين للديلمي ، من كتاب الحسين بنسعيد ، بإ سناده عنا بي أيدوب الأ نصاري قال : كنت عند رسول الله عَينه الله وقد سئل عن الحوض فقال : أمّا إذا سألتموني

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، وفي الإمالي المطبوع هكذا : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله قال : حدثنا عبدالله بن هارون ، قال : حدثنا معمد بن عبدالرحمن المرزمي إه . والعرزمي بفتح المين وسكون الراء وقتح الزاى نسبة إلى عرزم بطن من فزارة ، وجبانة عرزم بالكوفة معروفة ، ولعل هذا البطن نزلوا بها . داجع اللباب ج ٢٣٠ ص ١٣١٠ .

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في التقريب (سنه ٥٩ في الكني»: أبو صالح عن ابن عباس اسمه ميزان . تقدم ، وقال دفي ص ٩٧ه، ، ميزان البصرى أبو صالح مقبول من الثالثة وهو مشهور بكنيته .

<sup>(</sup>٣) في الامالى المطبوع : وأعطى علياً الالهام وأسرى بى إليه ، وفتحت له ابواب السماء حتى رأى مارأيت ونظر إلى ما نظرت إليه .

عن الحوض فا نتى سأخبركم عنه: إن الله تعالى أكرمني به دون الأنبياء ، وإنه ها بين أيلة إلى صنعاء ، يسيل فيه خليجان من الماء ، ماؤهما أبيض من اللبن وأحلى من العسل ، بطحاؤهما هسك أذفر ، حصباؤهما المد والياقوت ، شرط مشروط من ربي لا يردهما إلا الصحيحة نيانهم ، النقية قلوبهم ، الدنين يعطون ما عليهم في يسر ، ولا يأخذون مالهم في عسر ، المسلمون للوصي من بعدي ، يذود من لبس من شيعته كما يذود الرجل الجمل الأجرب عن إبله .

### ﴿بابا﴾ \$( الشفاعة )\$

الايات ، البقرة «٢ واتّ قوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون ٤٨ وقال تعالى »: وا تّ قوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولايقبل منها عدل ولاتنفعها شفاعة ولاهم ينسرون ١٢٣ « وقال تعالى »: يا أيّها الّذين آ منوا أنفقوا ممّا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة ٢٥٤ « وقال »: من ذاالّذي يشفع عنده إلّا با ذنه ٢٥٥ .

الاسرى «١٧» عسى أن يبعثك ربَّك مقاماً مجوداً ٧٩.

مريم «١٩» لايملكون الشفاعة إلّا من اتَّخذ عندالرحن عهداً ٨٧.

طه «٢٠» يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً ١٠٩.

الانبيا. «٢١» وقالوا اتَّخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون الله لا

يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الله يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلّا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ٢٦ ــ ٢٨ .

ا لشعراء ٢٦٠ فمالنامن شافعين ته ولاصديق حميم ١٠١٠٠.

سباً «٣٤» ولا تنفع الشَّفاعة عنده إلَّا لمن أذن له حتَّى إذا فزَّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربَّكم قالوا الحقّ وهو العليّ الكبير ٢٣.

الدخان «٤٤» إنّ يوم الفصل ميقانهم أجمعين الله يوم لايغني مولى عن مولى شيئًا ولاهم ينصرون إلّامن رحم الله إنّـه هو العزيزالرحيم ٤٠-٤٢ .

النجم «٣٥» وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم إلّا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ٢٦ .

المدائر «٧٤» فما تنفعهم شفاعة الشافعين ٤٨.

النبأ «٧٨» يوم يقوم الروح والملائكة صفياً لا يتكلّمون إلّا من أذن له الرحمن وقال سواباً ٣٨.

تهسير : قال الطبرسي قد س الله روحه في قوله تعالى : «واتَّقوا» : أي احذروا و اخشوا « يوماً لا يجزي » أي لا تغنى ، أو لاتقضى فيه « نفسءننفسشيئاً » ولا تدفع عنهامكروهاً ؛ وقيل : لايؤد ّي أحد عن أحدحة أ وجب عليه لله أولغيره « ولا يقبل منها شفاعة " قال المفسَّرون : حكم هذه الآية مختصَّ باليهود لأنَّهم قالوا : نحن أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون لنا ؛ فآيسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج العموم والمراد به الخصوص، ويدل على ذلك أن َّ الأُمَّة أجمعت على أنَّ للنبي عَلَيْهُ شفاعة مقبولة وإن اختلفوا في كيفيِّتها ، فعندنا هي مختصَّة بدفع المضار وإسقاط العقاب عن مستحقَّيه من مذنبي المؤمنين ، وقالت المعتزلة : هي في زيادة المنافع للمطيعين و التائبين دون العاصين ، وهي ثابتة عندنا للنبي عَلَيْكُ ولا صحابه المنتجبين و للأعملة من أهل بيته الطاهرين و لصالحي المؤمنين ، و ينجِّى الله تعالى بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين . ويؤيِّده الخبر الَّذي تلقِّمه الأُمَّة بالقبول وهوقوله عَيْنَا الله : ادَّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أُمَّتي . وما جاء في رواياتأصحابنا رضي الله عنهم مرفوعاً عن النبي عَلَيْ اللهِ أُنَّه قال : إنَّى أَشْفِع بوم القيامة فا شُفَّع ، ويشفع على فيشفَّع ، و يشفع أهل ببتي فيشفُّ عون ، و إنَّ أَدنى المؤمنين شفاعة ليشفع في أدبعين من إخوانه كلُّ قداستوجبوا الناد . \* ولايؤخذ منها عدل » أي فدية لأنَّه يعادل المفديّ ويماثله ؛ وأمَّا ماجاء في الحديث : • لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » فاختلف في معناه ، قال الحسن : الصرف : العمل ، و العدل: الفدية؛ وقال الأصمعيُّ : الصرف : التطوُّع ، والعدل : الفريضة ؛

و قال أبوعبيدة : الصرف : الحيلة ، والعدل : الفدية ؛ وقال الكلبيّ : الصرف : الفدية ، والعدل : رجل مكانه «ولاهم ينصرون» أي لايعاونون حتّى ينجوا من العذاب ؛ وقيل : ليس لهم ناصر ينتصرلهم من الله إذا عاقبهم .

وَفِي قوله سبحانه: • لابيع فيه الي لاتجارة • ولاخلة ، أي لا صداقة ، لأ تهم بالمعاصي يصيرون أعداءاً ؛ وقيل : لأن شغله بنفسه يمنع من صداقة غيره ، وهذا كقوله : «الأخالاء يومئذ بعضهم لبعض عدد إلا المتقين • ولاشفاعة » أي لغير المؤمنين مطلقاً .

وفي قوله سبحانه: « من ذا اللّذي يشفع عنده إلّا با ذنه » هو استفهام معناه الا نكار والنفي ، أي لا يشفع يوم القيامة أحدُ لا حد إلّا با ذنه و أمره ، وذلك أنّ المشركين كانوا يزعمون أنّ الأصنام تشفع لهم فأخبر الله سبحانه أنّ أحداً تمسّن له الشفاعة لا يشفع إلّا بعد أن يأذن الله له في ذلك ويأمره به .

وفي قوله عزّ وجلّ : " ونسوق المجرمين إلى جهنّم ورداً لا يملكون الشفاعة أي لا يقدرون على الشفاعة فلا يشفعون ، ولا يشفّع لهم حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض ، لأن ملك الشفاعة على وجهين : أحدهما أن يشفع للغير ، والآخران يستدعى الشفاعة من غيره النفسه ، فبيسن سبحانه أن هؤلا ، الكفّاد لا تنفذ شفاعة غيرهم فيهم ، ولا شفاعة لهم لغيرهم " إلامن اتيخذ عندالر حن عهدا " أي لا يملك الشفاعة إلا هؤلا ، أولا يشفع إلا لهؤلا ، والعهد هو الإيمان ، والإقرار بوحدانية الله تعالى ، و التصديق أولا يشفع إلا لهؤلا ، والعهد هو الإيمان ، والإقرار بوحدانية الله تمن الحول والقوق ، بأنبياته ؛ وقبل : هوشهادة أن لا إله إلا الله وأن يتبر ووا إلى الله من الحول والقوق ، ولا يرجوا إلا لله ؛ عن ابن عبساس وقيل : معناه : لا يشفع إلا من وعدله الرحن بإطلاق الشفاعة كالأ نبياء والشهدا ، والعلماء والمؤمنين على ماوردبه الأخبار ؛ وقال على بن الشفاعة كالأ نبياء والشهدا ، والعلماء والمؤمنين على ماوردبه الأخبار ؛ وقال على بن عبدالله ، عن آباته علي الله قال دسول الله كيف يوصى الميت ، قال : إذا حضرته الوفاة عبدالله ، عن آباته قال : اللهم فاطر السماوات والأرض \_ و ساق الحديث إلى أن واجتمع الناس إليه قال : اللهم فاطر السماوات والأرض \_ و ساق الحديث إلى أن والديث والديث الوساة أن يردة مربم في قوله : " لا يملكون الشفاعة إلا من

اتّخذ عند الرّحن عهداً، فهذا عهد الميّت. أقول: سيأتي الخبر في باب الوصيّة.

وقال في قوله تعالى: "إ من أذن له الرحن ورضيله قولاً ": أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة من أذن الله له في أن يشفع و رضي قوله فيها من الأنبيا، والأوليا، والصالحين والصد بقين والشهداء. وفي قوله سبحانه: "وقالواات الرحن ولداً " يعني من الملائكة "سبحانه" نز " و نفسه عن ذلك " بل عباد مكرمون" أي ليسوا أولاداً كما تزعمون بل عباد أكرمهم الله واصطفاهم "لايسبقونه بالقول" أي لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم "وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وماخلفهم" أي ما قد موا من أعملهم وما أخروا منها ، يعني ما عملوا منها و ماهم عاملون " ولا أي ما قد موا من أعملهم وما أخروا منها ، يعني ما عملوا منها و ماهم عاملون " وقيل يشفعون إلا لمن ارتضى" أي ارتضى الله أن يشفع فيه ، وقال مجاهد: إلا لمن رضى الله عنه ، وقيل هم أهل شهادة أن لا إله إلاالله . وقيل : هم المؤمنون المستحقون للثواب ، و حقيقته أن لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع فيه ، فيكون في معنى قوله : " من ذاالدني يشفع عنده إلا با ذنه " وهم من خشيته » أي من خشيتهم منه ، فأ ضيف المصدر إلى يشفعول " مشفقون" خاتفون وجلون من التقصير في عبادته .

و في قوله سبحانه: « ولا تنفع الشفاعة عنده إلّا لمن أذن له » أي لا تنفع الشفاعة عندالله إلّا لمن رضيه الله وارتضاه وأذن له في الشفاعة مثل الملائكة والأ نبياء والأولياء أو إلّا لمن أذن الله أن يشفع له « حتى إذا فز ع عن قلوبهم » أي كشف الفزع عن قلوبهم و اختلف في الضمير في قوله: « عن قلوبهم » فقيل: يعود إلى المشركين، أي حتى إذا أخرج عن قلوبهم الفزع ليسمعوا كلام الملائكة «قالوا» أي الملائكة «ماذا قال ربيكم قالوا» أي الملائكة «ماذا قال ربيكم قالوا» أي الملائكة «ماذا قال ربيكم قالوا» أي المشركون مجيبين لهم «الحق» أي قال الحق، فيعترفون أن ماجاء به الرسل كان حقياً ؛ أي الملائكة ، ثم اختلف في معناه على وجوه عن ابن عبي الموقيره وقيل: إن الضمير يعود إلى الملائكة ، ثم اختلف في معناه على وجوه ؛ أحدها أن الملائكة إذا صعدوا بأعمال العباد ولهم زجل (١) وصوت عظيم فتحسب الملائكة أحدها أن الملائكة إذا صعدوا بأعمال العباد ولهم زجل (١) وصوت عظيم فتحسب الملائكة أثبها الساعة فيخر ون سجداً ويفزعون ، فإذا علموا أنه ليس ذلك قالوا : « ماذا قال ربيكم قالوا الحق».

<sup>(</sup>١) حِمْمُ الرَّجَلَةُ بِالضَّمِّ : الصُّوتُ والصَّجْبِيجِ .

و ثانيها أنّ الفترة لمـ كانت بين عيسى وخل عَيْنَا الله وبعث الله عَلَمَ الله الله الله سبحانه جبرئيل بالوحي، فلمـ نزلت ظنّت الملائكة أنّه نزل بشيء من أمر الساعة فصعقوا لذلك، فجعل جبرئيل يمرّ بكلّ سماء ويكشف عنهم الفزع فرفعوا رؤوسهم وقال بعضهم لبعض: « ماذا قال ربّكم قالوا الحقّ » يعنى الوحى.

و ثالثها أن الله إذا أوحى إلى بعض ملائكته لحق الملائكة غشى عند سماع الوحى ، ويصعقون ويخر ون سجداً للآية العظيمة ، فإذا فزع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك المنك الذي أوحي إليه : ماذاقال ربيك ، أويسال بعضهم بعضاً فيعلمون أن الأمر في غيرهم . وفي قوله تعالى : «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً » المولى : الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة صاحبه على الموره ، فيدخل في ذلك ابن العم و الناصر و الحليف و غيرهم ، أي لا يغني فيه ولي عن ولي شيئاً ، ولا يدفع عنه عذاب الله « ولاهم ينصرون » و هذا لا ينافي ماذهب إليه أكثر الأمة من إثبات الشفاعة ، لأنها لا تحصل إلا بأمر الله تعالى وإذنه ، والمراد بالآية أنه ليس لهم من يدفع عنهم العذاب وينصرهم من غير أن يأذن الله لهم فيه ، ويدل عليه قوله : « إلّا من رحم الله » أي إلّا الذين رحمهم الله من المؤمنين ، فإنه أن يسقط عقابهم ابتداءاً أويأذن بالشفاعة فيهم .

و في قوله تع لى : ﴿ إِلَّا مِن بعد أَن يَأْذِنَ الله ﴾ أي للملائكة في الشفاعة "لمن يشاء ويرضى" لهم أن يشفعوا فيه .

وفي قوله تعالى: « فما تنفعهم شفاعة الشافعين» أي شفاعة الملائكة والنبيين كما نفعت الموحدين ؛ عنا ان عباس . وقال الحسن : لم تنفعهم شفاعة ملك ولاشهيد ولامؤمن ؛ وبعضد هذا الإجاع على أن عقاب الكفر لا يسقط بالشفاعة ، وقد صحت الرواية عن ابن مسعود قال : يشفع نبيلكم رابع أربعة : جبر عيل ، ثم إبر اهيم ، ثم موسى أو عيسى ، ثم نبيلكم ، لا بشفع أحداً كثر مما يشفع فيه نبيلكم ؛ ثم النبيلون ، ثم الصد يقون ، ثم الشهدا ، بيلكم ، لا بشفع أحداً كثر مما يشفع فيه نبيلكم في سقر » إلى قوله : « فما تنفعهم شفاعة و يبقى قوم في جهنم فيقال لهم : « ما سلككم في سقر » إلى قوله : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » قال ابن مسعود : فهؤلاء الدنين يبقون في جهنم . وعن الحسن عن رسول الله مما تقلق الله من أهل الجنمة يوم القيامة : أي رب عبدك فلان سقاني شربة من قال : يقول الرجل من أهل الجنمة يوم القيامة : أي رب عبدك فلان سقاني شربة من

ما، في الدنيا فشفّعني فيه ، فيقول : اذهب فأخرجه من النّاد ، فيذهب فيتجسّس في الناد حتّى يخرجه منها .

وقال عَنْ الله المن أمدي من سيدخل الله الجنة بشفاعته أكثر من مضر . الله المن عن الله المروي ، عن الحد الله المروي ، عن الحد الله المروي ، عن الحد ابن نجده ، عن أبي بشر ختن المقري (١) عن معتمر بن سليمان ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَنْ الله الله عَنْ الله ع

٣ ــ ل : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عَلَيَكُ ؛ لاتعنونا في الطلب والشفاءة لكم يوم القيامة فيما قد متم . و قال عليه السلام : لنا شفاعة ولأهل مود تنا شفاعة . «ج ٢ص١٥٧ ص١٦٣»

عُـن ، لى : أبي ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن مهبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن آباته ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي ، و من لم يؤمن بشفاعتي فلاأناله الله شفاعتي . ثم قال المَاكِمُ : إنّه الشفاعتي لأ هل الكبائر من أمّتي ، فأمّا المحسنون فلاأناله الله شفاعتي . ثم قال الحسين بن خالد : فقلت للرضا عَلَيْكُمْ : يابن رسول الله فما عليهم من سبيل . قال الحسين بن خالد : فقلت للرضا عَلَيْكُمْ : يابن رسول الله فما معنى قول الله عز وجل : «ولايشفعون إلّا لمن ارتضى» ؟ قال الإيشفعون ألّا لمن ارتضى » ؟ قال الإيشفعون ألّا لمن ارتضى » ؟ قال الله دينه . « ص ٧٨ ص ٥ »

٥ ـ ن : قال مصنف هذا الكتاب : المؤمن هو اللذي تسر ، حسنته و تسوؤه

<sup>(</sup>١) هو بكربن خلف البصرى ختن المقرى أبوبشر ، قال ابن حبير : صدوق من العاشرة مات بعد سنة أوبعين أي ومأتين .

<sup>(</sup>٢) في العيون: قال: يمني لايشفعون ١ه. م

سيّنته (١) لقول النبي عَلَيْهُ الله عن سرّته حسنته و ساءته سيّنته فهو مؤمن . و متى ساءته سيّنة ندم عليها ، والندم توبة ، والتائب مستحق للشفاعة و الغفران ، و من لم تسوّه سيّنته فليس بمؤمن ، وإذا لم يكنموهنا لم يستحق الشفاعة لأن الله غير مرتض لدينه . «ص٧٨»

٦ - لى: الطالقاني ، عن أحد بن إسحاق ، عن أبي قلابة عبد الملك بن غل ، عن غانم بن الحسن السعدي ، عن مسلم بن خالد المكي ، عن جعفر بن غل ، عن أبي عالب عليهما السلام ، عن جابر بن عبدالله الأنصادي ، عن علي بن أبي طالب عليه قال : قالت فاطمة عليه السول الله عليه الله عليه الموقف الأعظم و يوم الأهوال ويوم الفزع الأكبر ؟ قال : يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الأعظم و أنا الشفيع لأمتى إلى دبتي ؛ قالت : يا أبتاه فإن لم ألقك هناك ؛ قال : القيني على الحوض وأنا أسقي أحتى ؛ قالت : يا أبتاه إن لم ألقك هناك ؛ قال : القيني على الصواط وأنا قائم أقول : رب سلم أحتى ؛ قالت : فإن لم ألقك هناك ؟ قال : القيني و أنا عند الميزان أقول : رب سلم أحتى ؛ قالت : فإن لم ألقك هناك ؟ قال : القيني و أنا عند الميزان أقول : رب سلم أحتى ؛ قالت : فإن لم ألقك هناك ؟ قال : القيني على شفير جهذم أمنع شردها ولهبها عن أحتى ؛ فاستبشرت فاطمة بذلك ؛ صلى الله عليها وعلى أبيها وبلها وبنيها . «ص١٦٦»

٧ ـ فس : أبي ، عن ابن محبوب ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه قال : سألته عن شفاعة النبي يوم القيامة ، قال : يلجم الناس بوم القيامة العرق (٢) فيقولون : انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا (عند ربّه خل) فيأتون آدم فيقولون : اشفع لنا عند ربّك ، (٣) فيقول : إن لي ذنبا وخطيئة فعليكم بنوح ، فيأتون نوحاً فيرد هم إلى من يليه ، ويرد هم كل نبي إلى من يليه حتى ينتهون إلى عيسى فيقول : عليكم بمحمد دسول الله \_صلى الله عليه و آله وعلى جميع الأنبياء ... فيمرضون أنفسهم عليه و يسألونه فيقول : انطلقوا ، فينطلق بهم إلى

<sup>(</sup>١) في العيون : ﴿ حسنة وسيئة ي في جميع الموارد .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : ويرهقهم القاق .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ليشفع لنا عند ربه فينطلقون الي آدم فيقولون: باآدم اشفع اه ، م

باب الجنّدة ويستقبل باب الرحمن ويخرّ ساجداً فيمكث ماشاء الله فيقول الله عزّ وجلّ : ارفع رأسك و اشفع تشفّع وسل تعط ، وذلك قوله : «عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محوداً». «ص٣٨٧»

بيان: تشفّع على بناه المجهول من التفعيل يقال: شفّعه تشفيعاً أي قبل شفاعته.

٨ ـ فس: أبي، عن على بن أبي عمير، عن معاوية و هشام، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُمُ قال: قال رسول الله عَلَيْتُ الله الله عَلَيْتُ الله الله عَلَيْتُ الله عَلِيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلْمُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُمْ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُمُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَي

بيان : كون الأخ في الجاهليَّـة أي قبل البعثة لاينافي كونه مؤمناً .

<sup>(</sup>١) في المصدر: لوقدمت البقام اه. م

<sup>(</sup>٢) أخرجه بطريق آخر عن تفسيرالعياشي وسيوافيك تحت رقم ٤٧.

المخصوصون بكرامة الله ، نحن الآمنون المطمئة ون ؛ فيجيئهم النداء من عندالله عز و جل : اشفعوا في محبّيكم و أهل مود تكم و شيعتكم ؛ فيشفعون فيشفّعون . «لى ص ١٧٠ ١٧٠ »

العطار ، عن على العطار ، عن جعفر بن على بن مالك ، عن أحد بن مدين ، عن على بن على بن على بن على البه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على قال : شيعتنا من نورالله خلقوا وإليه يعودون ، والله إنكم لملحقون بنايوم القيامة ، وإنّا لنشفع فنشف و والله إنّكم لتشفعون فتشفعون ، وما من رجل منكم إلّا وسترفع له ناد عن شماله و جنّة عن يمينه فيدخل أحبّاه الجنّة ، و أعداه الناد . «ص٤٢»

النظرين المتوكّل، عن على العطّار ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن النظرين شعيب ، عن القلانسي ، عن الصادق جعفر بن على ، عن أبيه ، عن آباته عَلَيْكُمْ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : إذا قمت المقام المحمود تشفّعت في أصحاب الكبائر من أُمّتي فيشفّعني الله فيهم ، والله لاتشفّعت فيمن آذى ذرّيّتي . «ص١٧٧»

الله المعادق من العطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن علا بن عمارة ، عن أبيه قال : قال الصادق مفر بن على على المعراج ، والمعادة في القبر ، والشفاعة . \* ص١٧٧ »

الله عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ

ما \_ فس : أبي ، عن ابن محبوب ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله و أبي جعفر عليهما السلام قالا : والله لنشفعن والله لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتى تقول أعداؤنا إذا وأوا ذلك : • فما لنامن شافعين ولاصديق حيم فلوأن لناكرة فنكون من المؤمنين ، قال : لأن الإيمان قدلزمهم بالإقرار . • ٢٧٣٠٠

بيان : أي ليس المراد بالإيمان هنا الإسلام بل الاهتداء إلى الأثمية كالله في و ولايتهم ، أوليس المراد الإيمان الظاهري .

١٦٠ - فس : « ولاتنفع الشفاعة عنده إلّا لمن أذن له » قال : لايشفع أحد من أبياء الله و رسله يوم القيامة حتى يأذن الله له إلّا رسول الله عَيَالَهُ فَإِن الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامة ، والشفاعة له وللا تمسّة من ولده ، ثم بعد ذلك للا نبياء صلوات الله عليم و على عن و آله . قال : حد ثني أبي ، عن ابن أبي عير ، عن معاوية بن عسّار ، عن أبي العبساس المكبسر قال : دخل مولى لامرأة على بن الحسين صلوات الله عليهما على أبي جعفر عَلَيْكُم يقال له : أبوأيمن ، فقال : يا أبلجه فر تغر ون الناس و تقولون : شفاعة على أبي جعفر عَلَيْكُم عَتَى تربيد وجهه ، ثم قال : ويحك يا أباأيمن أغر ك أن على أن عفل المفاعة على عَلَيْكُم عَتَى تربيد وجهه ، ثم قال المتحت إلى شفاعة عَلى عَلَيْكُم و والله النار ؛ ثم قال : ما أحد من الأو لين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة على عَلَيْكُم يوم القيامة ثم قال أبوجعفر عَلَيْكُم : إن لرسول الله عليه وآله الشفاعة في أمسته ، ولنا شفاعة ثم قال أبوجعفر عَلَيْكُم : إن لرسول الله أمليهم . ثم قال : وإن المؤمن ليشفع (١) في شيعتنا ، ولشيعتنا شفاعة في أمسته ، ولنا شفاعة (١) في شيعتنا ، ولشيعتنا شفاعة في أمسته ، ولنا شفاعة الله والبرد . «ص٢٩٥»

سن : أبي ، عن لين أبي عمير مثله (٣) إلى قوله : و جبت له النار . «ص١٨٣» بيان : تربُّد : تغيُّر .

۱۷ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفّار ، وسعد عن ابن عيسى والبرقي معاً عن على البرقي ، عن على بن عبّاس قال : البرقي ، عن على بن منان ، عن أبي المجادود ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس قال : قال دسول الله عَلَى الله عَلَى المعلى الله علما أحد قبلي : جعلت لي الأدض مسجداً وطهوراً ، و نصرت بالرعب ، و أحل لي المغنم ، و أعطيت جوامع الكلم ، و أعطيت الشفاعة . • ج١ ص١٤١-١٤١ ،

عن على بن الحسين الرقى ، عن على بن الحسين الرقى ، عن على بن الحسين الرقى ، عن على عبدالله بن جدالله ، عن جدالله ، عن الحسن على على المنافقة عن جدالله ، عن جدالله ، عن الحسن على المنافقة عن الحسن على المنافقة ، عن المنافقة ، عن

<sup>(</sup>١) في النصدر : والشفاعة ع وكذا فيما يأتي بعده .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : وإن للمؤمنين لشفاعة أه . م

<sup>(</sup>٣) مع اختلاف بسير . م

حديث طويل: إن النبي عَلَيْكُ قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن مسائل: وأمّا شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ماخلا أهل الشرك والظلم «ج٢ س٩»

بيان : المراد بالظلم سائر أنواع الكفر والمذاهب الباطلة .

على بن الحكم، عن أبان، عن على بن الفضل (١) الزرقي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، على بن الحكم، عن أبان، عن على بن الفضل (١) الزرقي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن جد ، عن على على البنالية قال : إن للجنة تمانية أبواب : باب يدخل منه النبيون و عن جد ، عن على على السيداء والصالحون ، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا الصد ومحبيونا ، فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول : ربّ سلم شيعتي وحبي وأنصاري و من توالاني في دار الدنيا ، فا ذا النداء من بطنان العرش : قد أجيبت دعوتك ، و شقعت في شيعتك . و يشفع كل رجل من شيعتي و من تولاني و نصرني وحارب من حاربني بفعل أوقول في سبعين ألفاً من جيرانه وأقر بائه ؛ وباب يدخل منه سائر المسلمين على يشهد أن لاإله إلاالله ولم يكن في قلبه مقدار ذر " من بغضنا أهل البيت . "ج ٢ص٣٦» عن عن أبي الحسن العسكري " عن المائه على النبي على قال : قال أمير المؤمنين الله إن الله جل اسمعت النبي على المن من مجازاة محبيك وم القيامة ناداني مناد : يا رسول الله إن الله جل "سمعت النبي على المكنك من مجازاة محبيك يوم القيامة ناداني مناد : يا رسول الله إن الله جل "سمعت النبي على مكنك من مجازاة محبيك

<sup>(</sup>۱) في نسخة : محمد بن الفضيل الزرقي ؛ وفي الخصال المطبوع : محمد بن الفضيل الرزقي ، قال المامقاني : محمد بن الفضيل الرزقي : لم أفف فيه إلا على عد الشيخ إياء في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، وظاهره وإن كان إماميا إلا أن حاله مجهول وفي لقبه احتمالان : تقديم الزاى المفتوحة على الراه وبينهما ألف نسبة الى بني ذريق بطن من الانصار ، و تقديم الراه المكسورة على الزاى نسبة الى قرية من قرى مرويقال لها : درق انتهى . قلت : فيه وهم لان المنسوب إلى بني ذريق الزرق كجهني و القرية التي بمرويقال لها : ذرق ؛ بتقديم الزاى المفتوحة و الراه الساكنة ، فالصحيح اما الزرقي كجهني نسبة الى بني ذريق ، أو الزرقي بفتح الزاى و سكون الراه نسبة الى زرق قرية من قرى مرو ، بها قتل يزدجرد آخر ملوك الفرس ، أو الرذقي بتقديم الراه المكسورة على الزاى الساكنة نسبة الى مدينة الرذق كانت احدى مسالح المجم بالبصرة قبل أن يختطئها المسلمون ، داجع اللياب «ج١٠ ص٩٩٤) والقاموس مادة درق و ذرق و درق .

ومحبّى أهل بيتك الموالين لهم فيك والمعادين لهم فيك فكافهم بماشت ، فأقول : يارب المجنّة ، فأ بو وعدت به . «ص١٨٧» المجنّة ، فأ بو وهم منها حيث شت ، فذلك المقام المحمود الذي وعدت به . «ص١٨٧» ١٢ ـ ما : الحفّاد ، عن إسماعيل بن على الدعبلي ، عن على بن إبراهيم بن كثير قال : دخلنا على أبي نواس الحسن بنهاني نعوده في مرضه النّذي مات فيه فقال له عيسى البن موسى الهاشمي : يا أباعلي أنت في آخر يوم من أينام الدنيا ، وأو ل يوم من الآخرة ، وبينك و بين الله هنات أن فتب إلى الله عز وجل : قال أبونواس : سنّدوني ؛ فلمنا استوى جالسا قال : إياي تخو فني بالله ؟ وقد حد منى حمّاد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَى الله ؟ لكل نبي شفاعة وأنا خبّات شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي يوم القيامة ، أفترى لأأكون منهم ؟ ! . «ص٢٤١»

المعدود مسلمون لا عن ألصادق تَلْبَيْنُ : أصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا كافرون ، فإن الله تبارك و تعالى لايدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنه ، ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النار والخلود فيها ، ويغفر مادون ذلك لمن يشاء فأصحاب الحدود فسياق لامؤمنون ولا كافرون ، ولا يخلدون في النار ويخرجون منها يوماً ، و الشفاعة جائزة لهم و للمستضعفين إذا ارتضى الله عز وجل دينهم ؛ الخبر . وحر من ١٥٤ »

٢٣ ـ ن : فيما كتب الرضا كَالَيَكُ للمأمون من محض الإيمان : و مذنبوا أهل التوحيد، يدخلون النار ويخرجون منها ، والشفاعة جائزة لهم . • ص ٢٦٨ »

ابن مهرویه القزوینی، عن داود بن سلیمان، عن الرضا، عن آباته، عن أمیر المؤمنین ابن مهرویه القزوینی، عن داود بن سلیمان، عن الرضا، عن آباته، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام قال: قال رسول الله عَلَیْهُ الله عز وجل حکمنافیها فأجابنا، ومن کانت مظلمته فمن کانت مظلمته فیما بینه و بین الله عز وجل حکمنافیها فأجابنا، ومن کانت مظلمته بینه و بیننا کنا کنیا حق من عفا و صفح، « ص ۲۱۹»

٢٥ - ن : با سناد التميمي ، عن الرضا ، عن آباته ، عن علي علي قال : من (١) يتال : ني فلان هنات اى خملات شر .

كذب بشفاعة رسول الله صلَّى الله عليه وآله لم تنله. "ص٢٢٥"

١٦٦ . ثعن أبي ، عن على بن يحيى ، عن أحمد بن غلى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن ميسسر ، عن أبي عبدالله على على الله على المؤمن منكم يوم القيامة ليمر به الرجل له المعرفة به في الدنيا وقد أمر به إلى النار و الملك ينطلق به ، قال : فيقول له : يافلان أغنني فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا وا سعفك في الحاجة تطلبها منتي ، فهل عندك اليوم مكافاة ، فيقول المؤمن للملك الموكل به : خل سبيله ؛ قال : فيسمع الله قول المؤمن فيخلي سبيله . « ص١٦٧ »

عن النضر ، عن النضر ، عن النضر ، عن النفر ، عن الحلبي ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن على الصائغ قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُمْ ! . إن المؤمن ليشفع لحميمه إلّا أن يكون ناصباً ، ولو أن ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك مقر ب ماشفعوا . (١) «س٢٠٣»

٢٨ ـ سن: أبي ، عن سعدان بن مسلم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عَلَيَا الله عن قول الله تبارك وتعالى: « لا يتكلمون إلّا من أذن له الرحمن و قال صواباً » قال : نحن والله المأذون لهم في ذلك اليوم والقائلون صواباً . قلت : جعلت فداك وما تقولون ؟ (٢) قال : نمج د ربنا ، ونصلي على نبيتنا ، ونشفع لشيعتنا فلا يرد نا ربنا . «ص١٨٣»

كنز : غلابن العبَّـاس ، عن الحسن ، عن غلابن عيسى ، عن يونس ، عن سعدان مثله . وعن الكاظم عُليَّكُمُ أيضاً مثله .

الفضيل، عن أبي المحسن الماضي عَلَيْ مثله.

سن: بهذا الإسناد قال: قلت لأبي عبدالله عَلَيَكُ : قوله: « من ذا الدي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم» (٢) قال: نحن أولئك الشافعون. «ص١٨٣»

<sup>(</sup>١) في المصدر ماشفعوم ، م (٧) في الكافي : وما تقولون إذا تسكلمتم ١ .

 <sup>(</sup>٣) قى المصدر : أيديهم وماخلفهم ، م

شى : عن معاويةبن عمار مثله .

٣١ ـ سن: أبي ، عن القاسم بن على ، عن علي بن أبي حزة قال: قال رجل لأ بي عبدالله عَلَيْ الله عن علي بن أبي حزة قال: قال رجل لأ بي عبدالله عَلَيْ الله عنه الله وارج يقول: إن عبدالله عَلَيْ الله عنه نفسه فكيف يشفع ، فقال أبوعبدالله عَلَيْ الله عنه أحد من الأو لين و الآخرين إلّا وهو يحتاج إلى شفاعة عَل عَلَيْ الله عنه القيامة . «ص١٨٤»

٣٦ ـ سن : عمر بن عبدالعزيز ، عن مفضّل أو غيره ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمْ في قول الله : « فمالنا من شافعين ولا صديق حميم » قال : الشافعون الأعمّة ، و الصديق من المؤمنين . «ص١٨٤»

٣٣ ــ سن : أبي ، عن حمزة بن عبدالله ، عن ابن عميرة ، عن أبي حمزة قال : قال أبوجعفر عَلَيْتُكُمُ : إِنَّ لرسول الله عَلِيَّاللهُ شفاعة . «ص١٨٤»

٣٤ سن: أبي، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن أبي حزة أنه قال: للنبي عَلَيْهِ شَفَاعة في أهل بيتهم.
 للنبي عَلَيْهُ الله شَفَاعة في أمسته، ولنا شفاعة في شيمتنا، ولشيعتنا شفاعة في أهل بيتهم.
 د ص ١٨٤»

(۱) عن على الخدمي (۱) عن عن عن عن عن عن المن عن إسحاق بن عمار ، عن على الخدمي (۱) قال : قال أبوعبدالله تَالِيَّكُمُ : إن المجاد يشفع لجاده والحميم لحميمه ، ولو أن الملائكة المقر بين والأنبياء المرسلين شفعوا في ناصب ما شفعوا . « ص ١٨٤»

٣٦ - سن: ابن محبوب، عن أبان، عن أسدبن إسماعيل، عن جابربن يزيد قال: قال أبوجعفر عَلَيَكُمُ : يا جابر لا تستعن بعدو نا في حاجة ولا تستعطه (٢) ولا تسأله شربة ما، إنه ليمر به المؤمن في النار فيقول: يامؤمن ألست فعلت بك كذا وكذا ؟ فيستحيى منه فيستنقذه من النار، فإ نسما سمّى المؤمن مؤمناً لأنه يؤمن على الله فيؤمن ( فيجيز خ ل ) أمانه . «ص٥٨٥»

<sup>(</sup>١) في نسخة : العدتي .

<sup>(</sup>٢) في المحاسن المطبوع : دلا تستطعمه

٣٧ ـ قب : على بن الجعد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عبد اس في قوله تعالى : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » قال : بعنى ما تتفع كفاد مكة شفاعة الشافعين . ثم قال : أول من يشفع يوم القيامة في أمته رسولالله ، و أول من يشفع في أهل بيته دولده أمير المؤمنين ، و أول من يشفع في الروم المسلمين صهبب ، و أول من يشفع في مؤمني الحبشة بلال .

٣٨ ـ حران بن أعين : قال الصادق عَلَيْكُمُ : والله لنشفن لشيعتنا ، والله لنشفعن لشيعتنا ، والله لنشفعن لشيعتنا ، والله لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناس : فما لنا من شافعين ولاصديق حميم ، السيعتنا ، والله لنسبي عَلَيْكُ الله : الشفعاء خمسة : القرآن والرحم ، والأمانة ، ونبيتكم ، وأهل بيت نبيتكم .

• ٤ - تفسير وكيع : قال ابن عبّماس في قوله : • ولسوف بعطيك ربْك فترضى » يعني : و لسوف يشقّعك يا على يوم القيامة في جميع أهل بيتك فتدخلهم كلّهم الجنّة ترضى بذلك عن ربّك .

اذ ـ الباقر ﷺ في قوله: "ونرى كلّ أمّة جائية " الآية ، قال : ذاك النبيّ صلّى الله عليه و آله وعلى " ، يقوم على كوم قدعلا على الخلائق فيشفع ثمّ يقول : ياعليّ الشفع ؛ فيشفع الرجل في القبيلة ، و يشفع الرجل لأهل البيت ، و يشفع الرجل للرجلين على قدر عمله فذلك المقام المحمود .

اعد اللبي عليه واله : إلى د سفع يوم الفيامة في سفع م ويسفع على فيسفيم . يشفع أهل بيتي فيشف على المستقطع المان

بيان: قال الجزري : الكوم من الارتفاع والعلو ، و منه الحديث: إن قوماً من الموحدين : بن قوماً من الموحدين يحبسون يوم القيامة على الكوم إلى أن يهذ بوا . هي بالفتح المواضع المشرفة ، واحدها كومة . ويهذ بوا أي ينفوا من المآثم.

عد على أمير المؤمنين عليه الله رحيم بعباده ، ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة جعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم ، فبها يتراحم الناس ، و ترحم الوالدة ولدها ، وتحنين الأميهات (١) من الحيوانات على أولادها ، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين رحمة فيرحم بها أمّة على ، ثم يشفعهم فيمن يحبون له الشفاعة من أهل الملّة حتى أن الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشيعة فيقول : اشفع لى ، فيقول : و أي حق لك على ؟ فيقول : سقيتك يوما ماها ، فيذكر ذلك فيشفع له فيشفيع فيه و يجيئه آخر فيقول : إن لي عليك حقاً فاشفع لى ، فيقول : استظللت بظل جداري ساعة في يوم حار "، فيشفع له فيشفيع فيه ؟ مرائل يشفع حتى يشفع في جيرانه وخلطائه ومعارفه ، (١) فإن المؤمن أكرم على الله مما تظنيون .

وقد عنها عذاباً قد استحقّته عندالنزع والله المفاعة عنها ولا يؤخذ منها عدل الا يقبل فدا مكانه يمات و يترك هو الله الصادق المفاعة والفداء المبغني فيه (عنه خل) فأمّا في يوم القيامة فإنّا و وهذا يوم الموت ، فإن الشفاعة والفداء الا يغني فيه (عنه خل) فأمّا في يوم القيامة فإنّا و أهلنا نجزي عن شيعتنا كلّ جزاء ليكونن على الأعراف بين الجنّة تمروعلي وفاطمة والحسن والحسين المحسين المعربة المعربة والطيّبون من آلهم، فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات فمن كان منهم مقصّراً في بعض شدائدها فنبعث عليهم خياد شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمّاد و نظرائهم في العصر الذي يليهم وفي كل عصر إلى يوم القيامة ، فينقضون عليهم كالبزاة والصقود ويتناولو نهم كما يتناول البزاة و الصقود سيدها فيزفّونهم إلى الجنّة زفّاً ؛ وإنّا لنبعث على آخرين (من خل) محبّينا من خياد شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحبّ وينقلونهم إلى الجنان بحضرتنا ، وسيؤتى بالواحد من مقصّري شيعتنا في أعماله بعد أنصان (قدحاذ خل) الولاية والتقيّة وحقوق إخوانه ويوقف با زائه مابين مائة وأكثر بعد أنصان (قدحاذ خل) الولاية والتقيّة وحقوق إخوانه ويوقف با زائه مابين مائة وأكثر

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع: وتحنو الإمهات.

<sup>(</sup>٢) معارف الرجل: اصحابه،

من ذلك إلى مائة ألف من النصّاب، فيقال له: هؤلاً فداؤك من النار، فيدخل هؤلاً المؤمنون الجنّة وأولئك النصّاب الناد، وذلك ما قال الله تعالى: « دبما يودُّ الّذين كفروا » يعنى بالولاية « لوكانوا مسلمين» في الدنيا منقادين للإ مامة ليجعل مخالفوهم من الناد فداهم .

٤٦ \_ شي : عن خيثمة الجعفي قال : كنت عند جعفر بن على عَلَيْهُ اللهُ أَنَا و مَفْضَّـل ابن عمر ليلاً ليسعنده أحد غيرنا، فقال له مفضَّل الجعفى : جعلت فداك حدَّ ثنا حديثاً نسر به ، قال : نعم إذا كان يوم القيامة حشر السَّالخلائق في صعيدو احد حفاة عراة غرلاً ، (١) قال: فقلت: جعلت فداك ماالغرل؟ قال: كما خلقوا أول مرّة، فيقفون حتّى يلجمهم العرق فيقولون: ايت الله يحكم بيننا ولو إلى النار ـ يرون أنّ في النار راحة فيماهم فيه ـ ثمَّ يأتون آدم فيقولون: أنت أبونا و أنت نبيٌّ فاسأل ربُّك يحكم بيننا ولو إلى النار ، فيقول آدم : لست بصاحبكم ، خلقني ربّى بيده ، و حملني على عرشه ، و أسجد لى ملائكته ، ثم أمرني فعصيته ، ولكني أدلكم على ابني الصديق الذي مكث في قومه ألف سنة إلَّا خمسين عاماً يدعوهم ، كلَّما كذَّ بوا اشتدَّ تصديقه \* نوح ، قال فيأتون نوحاً فيقولون: سل ربُّك يحكم بيننا ولو إلى النار، قال: فيقول: لست بصاحبكم، إنَّى قلت : إنَّ ابنى منأهلي ، ولكنِّي أدلَّكم على من اتَّخذهالله خليلاً في دارالدنيا ، ايتوا إبراهيم ، قال : فيأتون إبراهيم فيقول : لست بصاحبكم ، إنَّى قلت : إنَّى سقيم ولكنِّي أدلَّكم على من كلَّم الله تكليماً «موسى» قال: فيأتون موسى فيقولون له ، فيقول: الست بصاحبكم ، إنَّى قتلت نفساً (٢) ولكنَّى أدلَّكم على من كان يخلق با ذن الله ويبرى. الأكمه والأبرص بارذن الله «عيسى» فيأتونه فيقول: لست بصاحبكم، ولكنَّى أدلَّكم على من بشّر تكم به في دار الدنيا ﴿أحد ، ثمّ قال أبوعبدالله عَلَيْكُ ؛ مامن نبيّ ولد من آدم إلى عَمل صلوات الله عليهم إلّا وهم تحت لواء عَمل ، قال : فيأتونه ، ثم قال : فيقولون

<sup>(</sup>١) الغرل بالغين المضمومة والراء جمع اغرل : من لم يختن ، وقد تقدم قبل ذلك .

<sup>(</sup>٢) فيه غرابة وكذا فيما تقدم .

با على سل ربّك يحكم بيننا ولو إلى النار، قال: فيقول: نعم أنا صاحبكم، فيأتي دارالرحن وهي عدن و إنّ بابها سعته بعد مابين المشرق والمغرب، فيحر ك حلقة من الحلق فيقال: من هذا؟ وهوأعلم به وفيقول: أناعل، فيقال: افتحوا له، قال: فيفتح لي، قال: فا ذا نظرت إلى ربّي مجدته تمجيداً لم يمجده أحد كان قبلي ولايمجده أحد كان بعدي ، ثم أخر ساجداً فيقول: يا على ادفع دأسك و قل يسمع قوالك و اشفع اشقيع وسل تعط، قال: فا ذا رفعت رأسي و نظرت إلى ربّي مجدته تمجيداً أفضل من الأول، ثم أخر ساجداً فيقول: ادفع رأسك و قل يسمع قولك و اشفع أفضل من الأول، ثم أخر ساجداً فيقول: ادفع رأسك و قل يسمع قولك و اشفع تشفيع وسل تعط، فإ ذا رفعت رأسي ونظرت إلى ربّي مجدته تمجيداً أفضل من الأول والناني، ثم أخر ساجداً فيقول: ادفع رأسك وقل يسمع قولك واشفع تشفيع وسل تعط، فإ ذا رفعت رأسي أقول: دب احكم بين عبادك ولو إلى الناد، فيقول: نعم يا تعط، فإذا رفعت رأسي أقول: دب احكم بين عبادك ولو إلى الناد، فيقول: نعم يا تحل. قال: ثم يؤتى بناقة من ياقوت أحر و زمامها ذبر جد أخضر حتى أدكبها، ثم آتي المقام المحمود حتى أقضى عليه وهو تل من مسك أذفر بحيال العرش، ثم يدعى آبراهيم فيحمل على مثلها فيجيء حتى يقف عن يمين دسول الله علي عثلها.

ثم وفع رسول الله عليه ، ثم تجيء حتى تقف بيني وبين أبيطالب ثم قال : ثم توتى والله بمثلها فتحمل عليه ، ثم تجيء حتى تقف بيني وبين أبيك إبراهيم ، ثم يخرج مناد من عند الرحن فيقول : يا معشر الخلائق أليس العدل من ربّكم أن يولّى كل قوم ماكانوا يتولّون في دار الدنيا ، فيقولون : بلى ، وأي شيء عدل غيره ، قال : فيقوم الشيطان الّذي أضل فرقة من الناس حتى زعموا أن عيسى هوالله وابن الله فيتبعونه إلى النار ، ويقوم الشيطان الّذي أضل فرقة من الناس حتى زعموا أن عزيرا ابن الله حتى يتبعونه إلى النار ، ويقوم الشيطان الّذي أضل شيطان أضل فرقة فيتبعونه إلى النار حتى تبقى هذه الأمّة ؛ ثم يخرج مناد من عندالله فيقول : يامعشر الخلائق أليس العدل من ربّكم أن يولّى كل فريق من كانوا يتولّون في دار الدنيا ، فيقولون : بلى ، فيقوم شيطان فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه في يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه ، ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولّه من كان يتولّه في يقوم شيطان ثالث فيتول المن يتولّه من كان يتولّه من كا

من كان يتولاه ، ثم يقوم معاوية فيتبعه من كان يتولاه ، ويقوم على فيتبعه من كان يتولاه ، ويقوم ثم يزيد بن معاوية فتيبعه من كان يتولاه ، ويقوم الحسن فيتبعه من كان يتولاه ، ويقوم الحسين فيتبعه من كان يتولاه ، ثم يقوم مروان بن الحكم وعبد الملك فيتبعهما من كان يتولاه ما ثم يقوم على بن الحسين فيتبعه من كان يتولاه ، ثم يقوم الوليد بن عبد الملك ويقوم غلى بن الحسين فيتبعه من كان يتولاه ، ثم يقوم الوليد بن عبد المملك ويقوم غلابن على فيتبعه من كان يتولاه ، ثم يقوم الوليد بن عبد المملك ويقوم غلابن على قيتبعهما من كان يتولاهم ، ثم أقوم أنافيتبعني من كان يتولاني و كأني بكما معى ، ثم يؤتى بنا فيجلس على العرش ربينا ويؤتى بالكتب فنرجع فنشهد على عدو نا ، ونشفع لمن كان من شيعتنا مرحقاً . قال : قلت : جعلت فداك فما المرحق ؟ قال : عدو نا ، ونشفع لمن كان من شيعتنا فقد نجاهم الله بمفاذ تهم لا يمسهم السوء ولاهم المذنب ، فأما السدين التقوامن شيعتنا فقد نجاهم الله بمفاذ تهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون . قال : ثم جاءته جارية له فقالت : إن فلانا القرشي بالباب ، فقال : ائذنوا له ؟ ثم قال لنا : اسكتوا .

بيان : قال الجزري : فيه : يبلغ العرق منهم ما يلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصد لهم بمنزلة اللّجام يمنعهم عن الكلام يعني في المحشر . قوله اللّخاطة : فإذا نظرت إلى ربّى أي إلى عرشه ، أو إلى كرامته ، أوإلى نور من أنوار عظمته . والجلوس على العرش كناية عن ظهور الحكم والأمر من عند العرش وخلق الكلام هناك .

الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى

فيسألونه الشفاعة فيقول: هيهات قد رفعت حاجتي ، فيقولون: إلى من ؟ فيقال: ايتوا موسى ، فيأتونه فيسألونه الشفاعة ، فيقول: هيهات قد رفعت حاجتي ، فيقولون: إلى من ؟ فيقال: ايتوا غيراً ، فيأتونه فيسألونه الشفاعة فيقوم مدلاً حتى يأتي باب الجنه فيأخذ بحلقة الباب ثم يقرعه فيقال: من هذا ؟ فيقول: أحمد ، فيرحبون ويفتحون الباب ، فإ ذا نظر إلى الجنه خراً ساجداً يمجد ربه بالعظمة ، فيأتيه ملك فيقول: ادفع رأسك وسل تعط واشفع تشفيع ، فيرفع رأسك وسل تعط ملك فيقول: ادفع رأسك وسل عط ملك فيقول: ادفع رأسك وسل تعط ملك فيقول ، ادفع رأسك وسل تعط واشفع تشفيع ، فيقوم فما يسأل شيئاً إلا أعطاه إياه .

بيان: قوله عَلَيَكُمُ : قد رفعت حاجتي أي إلى غيري، و المحاصل أنّي أيضاً أستشفع من غيري فلا أستطيع شفاعتكم، و يمكن أن يقرأ على بناء المفعول كناية عن رفع الرجاء أي رفع عنني طلب الحاجة لماصدر منّي من ترك الأولى.

وع . شي : عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما قال في قوله : «عسى أن يبعثك ربّـك مقاماً محموداً» قال : هي الشماعة .

وه من عن صفوان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال ؛ قال رسول الله عَلَيْكُ : إنّي أستوهب من ربّي أربعة ؛ آمنة بنت وهب ، وعبدالله بن عبدالمطّلب ، وأباطالب ، ورجلا جرت بيني وبينه أخو ة فطلب إلى أن أطلب إلى ربّي أن يهبه لى .

اه من المؤمن : عن عبيدبن زرارة قال : سئل أبوعبدالله عَلَيْكُم عن المؤمن : هل له شفاعة ؟ قال : نعم ، فقال له رجل من القوم : هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة على عَلَيْكُلُهُ عن يومند ؟ قال : نعم إن للمؤمنين خطايا و ذنوبا ، و مامن أحد إلّا يحتاج إلى شفاعة على يومند . قال : وسأله رجل عن قول رسول الله عَلَيْكُلُه : «أنا سيد ولد آدم ولافخر» قال : نعم قال : بأخد حلقة باب الجنية فيفتحها فيخر ساجدا ، فيقول الله : ارفع رأسك اشفع اشفع تشفيع تشفيع ، اطلب تعط ، فيرفع رأسه فيشفع فيشفيع ويطلب فيعطى .

والله: "عسى عن سماعة بن مهران، عن أبي إبراهيم عَلَيَكُم في قول الله: "عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً " قال: يقوم الناس يوم القيامة مقدار أدبعين عاماً، و يؤمر الشمس فيركب على رؤوس العباد و يلجمهم العرق، و يؤمر الأرض الاتقبل من يؤمر الشمس فيركب على رؤوس العباد و يلجمهم العرق، و يؤمر الأرض الاتقبل من يؤمر الشمس فيركب على رؤوس العباد و يلجمهم العرق، و يؤمر الأرض الاتقبل من يؤمر الشمس فيركب على رؤوس العباد و يلجمهم العرق، و يؤمر الأرض الاتقبل من يؤمر الشمس فيركب على رؤوس العباد و يلجمهم العرق، و يؤمر الأرض الاتقبل من المناه المناه

عرقهم شيئاً ، فيأتون آدم فيتشقّعون منه فيدلّهم على نوح ، ويدلّهم نوح على إبراهيم ويدلّهم إبراهيم على موسى ، ويدلّهم موسى على عيسى ، ويدلّهم عيسى فيقول : عليكم بمحمّد خاتم البشر ، فيقول على : أنا لها ، فينطلق حتّى يأتي باب الجنّة فيدق ، فيقال له : من هذا ؟ - والله أعلم - فيقول : على ، فيقال : افتحوا له ، فإذا فتح الباب استقبل ربّه فينعر ساجداً فلايرفع رأسه حتّى يقال له : تكلّم وسل تعط واشفع تشفّع ؛ فيرفع رأسه فيستقبل ربّه فيخر ساجداً فيقال له مثلها ، فيرفع رأسه حتّى أنّه ليشفع من قد أحرق بالنار ، فما أحد من الناس يوم القيامة في جميع الا مم أوجه من على على الله ، وهو قول الله تعالى : " عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محوداً" .

من المحدالدهستاني ، عن جامع بن أحدالدهستاني ، ومن المحدالدهستاني ، عن علي بن المحسن بن المحدالدهستاني ، عن علي بن المحسن بن المحسن بن المعتلى المعتلى المعتلى المعتلى المحدود عن على بن المحسن بن المعتلى الم

<sup>(</sup>١) الإسناد في بشارة المصطفى المطبوع هكذا: أخبرنا السيد الإمام الزاهد أبوطالب يعيى ابن محمد بن الحسين بن عبدالله البحواني الطبرى الحسيني رحمه الله لفظاً وقرأته في داره بآمل في المحرم سنة تسع وخسماتة قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبوعلي جامع بن أحمد الدهستاني بنيشابور، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبوالحسن على بن الحسين بن جباس الصيدلي، قال: أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثمالبي، قال: أخبرنا أبوالقاسم يمقوب بن أحمد السرى الفروشي، قال: حدثنا بو مكرم عمد بن عبدالله بن احمد بن عدد بن عبدالله بن احمد بن عقدة بن المباس بن حمزة في سنة سيم و ثلاثين و ثلاثيا ته ، قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن الطاعي، قال حدثني أبي في سنة ستين و مأتين إه. قلت: و في بعض مواضع الكتاب: يحيى بن محمد بن العسن كما في المتن ، و لمله الصحيح ، و يحتمل ان يكون محمد بن الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب أبوعبد الله البحواني ساكن آمل طبرستان ، كان فقيها وصمم الحديث ، له كتاب ثواب الإعمال .

حوائجهم، والساعي في أمورهم ما اضطرّ وا إليه، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه عند ما اضطرّ وا . (١)

وه وبهذا الإسناد إلى عبدالله بن حمّاد ، عن عمل بن جعفر بن عن أبيه ، عن أبيه ، عن جدّ م عَلَيْهِ الله بحساب شيعتنا ، فما كان لله سألناه أن يهبه لنا فهولهم ، وما كان لمخالفيهم فهو لهم ، وما كان لنا فهولهم ؛ ثمّ قال : هم معناحيث كنّا .

واحداً جلّ الله أشياعنا أن بناقشهم في الحساب، فنقول: إذاحشرالله الناسفي صعيد واحداً جلّ الله أشياعنا أن بناقشهم في الحساب، فنقول: إلهنا هؤلاء شيعتنا، فيقول الله تعالى: قد جعلت أمرهم إليكم وقد شفّعتكم فيهم، وغفرت لمسيئهم، أدخلوهم الجنّية بغير حساب.

٥٧ ــ وعن عمل بن العباس ، عن الحسين بن أحد ، عن عمل بن عيسى ، عن يونس ، عن جعيل قال : قلت لأ بي الحسن عليه أحد مهم بتفسير جابر ؟ قال : لاتحد ث به السفلة فيوبخوه ، أما تقره : " إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم » ؟ قلت : بلى ، قال : إذا كان يوم القيامة وجع الله الأو لين والآخرين ولانا حساب شيعتنا فما كان بينهم و بين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتنا ، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لنا ، وما كان بيننا وبينهم فنحن أحق من عفا وصفح .

۱۹۵ - ع: أبن المتوكّل ، عن سعد ، عن أبن عيسى ، عن أبن سنان ، عـن أبن (١) ني بشارة المصطفى المطبوع هكذا : والساعى في امورهم عند ما اضطروا إليه ، والمعب لهم بقلبه ولسانه . قلت : وقد روى الطبرى أيضاً باسناد آخر نحوه في بشارة المصطفى س١٧١٠ .

مسكان ، عن غل بن مسلم قال : سمعت أباجعفر عَلَيْكُمْ يقول : لَفاطمة وقفة على باب جهنم ، فإ ذاكان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر ، فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقر بين عينيه محباً (١) فتقول : إلهي و سيدي سسيتني فاطمة وفطمت بي من تولاني و تولّى ذر يتي من النار (٢) ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد ، فيقول الله عز وجل : صدقت بافاطمة إنسي سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبلك و تولاهم من النار ، و وعدي الحق و أنا لا أخلف الميعاد ، و إنها لا أحلف الميعاد ، و إنها أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأ شفيعك ليتبين الملاكمتي وأنبيائي و رسلي و أهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي . فمن قرأت بين عينيه مؤمناً فجذبت بيده و أدخلته المجنية . (٢) • ص ٧١)

وم المراب الله المراب المراب

<sup>(</sup>١) في المصدر: معبنا . م

<sup>(</sup>٢) قطمه من الثار أي تعلمه عنيا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فخلى بيده وأدخليه الجنة . م

ابن ذكريًّا ؟ فيقمن ، فيقول الله تبارك و تعالى : يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم ؟ فيقول على و على و الحسن و الحسين : لله الواحد القهَّاد ، فيقول الله تعالى : يا أهل الجمع إنّى قد جعلت الكرم لمحمّد و على والحسن والحسين وفاطمة ، يا أهل الجمع طأطؤوا الرؤوس وغضوا الأبصار فان هذه فاطمة تسير إلى الجنَّة ؛ فيأتيها جبر ليل بناقة من نوق الجنية مدبّعة الجنبين ، خطامها من اللّؤلؤ الرطب ، عليها رحل من المرجان، فتناخ بين يديها فتركبها، فيبعث الله مائة ألف ملك ليسيروا عن يمينها، وببعث إليهامائة ألف ملك ليسيروا عن بسارها ويبعث إليهامائة ألف ملك بحملونها على أجنحتهم حتّى يصيّروها على باب الجنّة ، فإذا صارت عند باب الجنّة تلتفت ، فيقول الله : يا بنت حبيبي ما التفاتك وقدأمرت بك إلى جنّتي ؟ فتقول : يارب أحببت أن يعرف قدري في مثل هذااليوم ، فيقول الله : يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في قلبه حب لك أولاً حدمن ذر يتك خذي بيده فأدخليه الجنَّة ؛ قال أبوجعفر عَلَيْكُ ؛ والله ياجابر إنَّها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها وحبّيها كما يلنقط الطير الحبّ الجيّد من الحبّ الردي. ، فإذا صارشيعتها معها عند باب الجنَّمة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا ، فا ذا التفتوا يقول الله : يا أحبَّامي ما التفاتكم وقد شفِّعت فيكم فاطمة بنت حبيبي، فيقولون : يارب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم ، فيقول الله : يا أحبّائي ارجعوا وانظروا من أحبَّكم لحبّ فاطمة ، انظروا منأطعمكم لحب فاطمة ، انظروا من كساكم لحب فاطمة ، انظروا من سقاكم شربة فيحب فاطمة ، انظروا من رد عنكم غيبة فيحب فاطمة فخذوا بيده وأدخلوه الجنَّة ؛ قال أبوجعفر عَلَيْكُم ؛ والله لايبقي في النَّاس إلَّا شاكٌّ أو كافر أو منافق، فا ذا صاروا بين الطبقات نسادوا كما قال الله تعالى : « فمالنا من شافعين ولا صديق حميم » فيقولون : « فلو أن لناكر ت فنكون من المؤمنين ، قال أبوجعفر عَلَيْكُ ؛ هيهات هيهات منعوا ماطلبوا « ولورد وا لعادوا لمانهوا عنه وإنهم لكاذبون » . « ص١١٣-١١٥ » ٠٠ ـ ما : المفيد ، عن ابن قولويه ، عن الحميري ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن

التفليسي "(")عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن الصادق عَلَيّا قال : يافضل إنّه اسمّى المؤمن مؤمناً لأنّه يؤمن على الله فيجيز الله أمانه ، ثمّ قال : أما سمعت الله يقول في أعداء كم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة : "فما لنامن شافعين ولا صديق حيم " ؟ "ص ٣٠"

الم حقل المؤدّن ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن حفص المؤدّن ، عن أبي عبدالله عليه السلام في رسالته إلى أصحابه قال : واعلموا أنّه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شفاعة شيئاً لا ملك مقرّب ، ولا نبي مرسل ، ولا من دون ذلك ، فمن سرّه أن ينفعه شفاعة الشافعين عندالله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه . « الروضة ص١١»

٦٢ ـ فر : عن سليمان بن على با سناده عن ابن عبّاس قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : دخل رسول الله عَلَى الله الله الله على فاطمة و هي حزينة فقال لها : ماحزنك يابنية ، قالت : يا أبة ذكرت المحسر ووقوف الناس عراة يوم القيامة ، فقال يابنية إنّه ليوم عظيم ولكن قدأ خبرني جبر عيل عن الله عز وجل أنّه قال : أو لمن ينشق عنه الأ رض يوم القيامة أنا ، ثم أبي إبراهيم ، ثم بعلك علي بن أبي طالب عَلَيْكُم ، ثم يبعث الله إليك جبر عيل في سبعين ألف ملك فيضرب على قبرك سبع قباب من نور ، ثم يأتيك إسرافيل بثلاث حلل من نور فيقف عندرأسك فيناديك : يا فاطمة بنت على قوم إلى محشرك وفاتيل بنجيبة من نور زمامها من لؤلؤ رطب عليها محقمة (٢) من ذهب فتر كبينها ، ويقود روفاتيل بزمامها ، وبين يديك سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التسبيح ، فإذا ويقود روفاتيل بزمامها ، وبين يديك سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التسبيح ، فإذا واحدة منهن مجمرة من نور يسطع منها ربح المودمن غير نار ، وعليهن أكاليل الجوهر واحدة منهن مجمرة من نور يسطع منها ربح المودمن غير نار ، وعليهن أكاليل الجوهر

<sup>(</sup>١) نسبة إلى تفليس بفتح التا. وسكون الفا. وكسر اللام و سكون اليا. ، هي آخر بلدة من بلاد آذر بيجان ، لقب به شريف بن سابق ، وكان أصله من الكوفة انتقل إليها .

<sup>(</sup>٢) يكسر الهيم: مركب للنساء كالهودج.

مرصّعة بالزبرجد الأخضر، فيسرعن عن يمينك ، فإذا سرت من قبرك استقبلتك مريم بنت عمران فيمثل منمعك من الحور فتسلّم عليك وتسيرهي ومن معها عن يسارك، ثم تستقيلك أمملك خديجة بنت خويلد أول المؤمنات بالله وبرسوله و معها سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التكبير فإ ذاقربت من الجمع استقبلتك حوًّا، في سبعين ألف حورا، ومعها آسية بنت مزاحم فتسيران هما ومن معهمامعك ، فإذا توسطت الجمع وذلك أنَّ الله يجمع الخلائق في صعيدو احد فتستوي بهم الأقدام ، ثمَّ ينادي مناد من تحت العرش يسمع الخلائق: غضّوا أبصاركم حتّى تجوز فاطمة بنت عمّل عَلَيْهُ عَلَيْهُ ومن معها، فلاينظر إليك يومئذ إلّا إبراهيم خليل الرحمن وعلى" بن أبي طالب، و يطلب آدم حوّا، فيراها مع أمّلك خديجة أمامك ، ثمّ ينصب لك منبر من النور فيه سبع مراق ، بين المرقاة إلى المرقاة صفوف الملائكة ، بأيديهم ألوية النور ، ويصطفُّ الحور العين عن يمين المنبر وعن يساره ، وأقرب النساء منك عن يسارك حوّا، وآسية ، فإذا صرت فيأعلى المنبر أتماك جبر ثيل فيقول لك : يا فاطمة سلى حاجتك ، فتقولين : ياربُّ أرنى الحسن والحسين ، فيأتيانك وأوداج الحسين تشخب دماً وهويقول : يارب خذ لي اليوم حقيى ممن ظلمني ؛ فيغضب عند ذلك الجليل ، ويغضب لغضبه جهنيم والملاءكة أجمون، فتزفر جهنتم عند ذلك زفرة ، ثم يخرج فوج من الناد و يلتقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبناعهم ، ويقولون : يارب إنَّا لم نحضر الحسين ، فيقولالله لزبانية جهنَّـم : خنوهم بسيماهم وزردقة الأعين، و سواد الوجوه، خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك الأسفل من النار فا نتهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الدين حاربواالحسين فقتلوه ، فتسمعين أشهقتهم في جهذم ، ثم يقول جبر ئيل : يافاطمة سلى حاجتك : فتقولين يارب شيعتى ، فيقول الله : قدغفرت لهم . فتقولين : يارب شيعة ولدي ، فيقول الله : قد غفرت لهم ، فتقولين : يارب شيعة شيعتى ، فيقول الله : انطلقى فمن اعتصم بك فهومعك في الجنَّة : فعند ذلك تودُّ الخلائق أنَّهم كانوا فاطميِّين ، فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة أميرالمؤمنين آمنة روعاتهم ، مستورة عوراتهم ، قد ذهبت عنهم الشدائد ،

وسهلت لهم الموارد ، يخاف النّماس وهم لا يخافون ، ويظمأ النّماس و هم لا يظمؤون ، فإ ذا بلغت باب الجنّة تلقّتك اتناعش ألف حودا ، لم يتلقّين أحداً قبلك ، و لا يتلقّين أحداً كان بعدك ، بأيديهم حراب من نور على نجائب من نور ، جلالها من الذهب الأصفر والياقوت ، أزمّتها من لؤلؤ رطب ، على كلّ نجيب تمرقة (١) من سندس ، فإ ذ دخلت الجنّة تباشر بك أهلها ، ووضع لشيعتك موائد من جوهر على عمد (٢) من نورفيأ كلون منها والناس في الحساب ، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ؛ الحديث . « ص١٧١-١٧٣»

٦٣ - م : قوله تعالى : «ولكنّ البرّ من آمن بالله واليوم الآخر» قال : آمن بالله واليوم الآخر و بعده على أخوه و باليوم الآخر يوم القيامة الّتي أفضل من يوافيها على سيدالنبيين ، و بعده على أخوه و صفيه سيدالوسيين ، و الّتي لا يحضرها من شيعة على أحد إلاّ أضاءت فيها أنسواره فساد فيها إلى جنّات النعيم هوو إخوانه وأزواجه و ذرّ يّاته والمحسنون إليه والدافعون في الدنيا عنه ، ولا يحضرها من أعداه على أحد إلاّ غشيته ظلماتها فتسير فيها إلى العذاب الأليم هووشر كاؤه في عقده ودينه ومذهبه ، والمتقرّ بون كانوا في الدنيا إليه لغير تقيّة لحقتهم منه ، الّتي تنادي الجنان فيها : إليناأولياء على وعلى صلوات الله عليهما وشيعتهما وعني النيران : عنّاعنّا أولياه على وعلى عليهما السلام وشيعتهما ، وإلينا إلينا أعداء على و على و شيعتهما تقول الجنان : و على عليهما السلام وشيعتهما ، وإلينا إلينا أعداء على و على و شيعتهما تقول الجنان : يا على وياعلي إنّ الله أمر نا بطاعتكما ، وأن تأذنا في الدخول إلينا من تدخلانه فاملاً نا بشيعتكما ، مرحباً بهم و أهلاً وسهلاً وتقول النيران : يا على وياعلي إنّ الله تعالى أمر نا بطاعتكما ، وأن تأذنا في الدخول إلينا من تدخلانه فاملاً نا بشيعتكما ، مرحباً بهم و أهلاً وسهلاً وتقول النيران : يا على وياعلي إن الله تعالى أمر نا بطاعتكما وأن تحرق بنامن تأمر اننا بحرقه (٢) بنا فاملاً نا بأعداء كما .

٦٤ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن حنّــانقال : سمعت أباجعفر عَلَيَكُمُ يقول : لاتسألوهم فتكلّفونا قضاء حوائجهم يوم القيامة . «ص١٨٨»

حَدَّ مَ وَبَهِذَا الأَسْنَادُ قَالَ : قَالَ أَبُوجِعَفُرُ ﷺ : لاتسألوهم الحوائج فتكونُوا لهم الوسيلة إلى رسولالله عَيْنَالله في القيامة . •ص١٨٨»

<sup>(</sup>١) بتثليث النون : الوسادة الصغيرة .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: على اعبدة. م

<sup>(</sup>٣) في التفسير المطبوع: وأن نحرق من تامراننا بعرقه.

العابد فا ذا وقفا بين يدي الله عن أبي عبدالله عَلَيْكُ : إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم و العابد فا ذا وقفا بين يدي الله عز وجل قيل للعابد: انطلق إلى الجنسة ، وقيل للعالم : قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم .

الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلَيْلُهُ عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الل

ابن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن على بن الرحن ، عن على بن العسن بن فضّال ، عن العبّاس ابن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن على بن عبد الرحن ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : لا تستخفّوا بشيعة على ، فإن الرجل منهم ليشفع لعدد ربيعة و مضر ٠ « ص ٦٣ »

أبيه على عن أبيه على المحوفي معنعنا ، عن جعفر بن على ، عن أبيه على التقطاء على المحديق عن أبيه على عن أبيه على عن المحديق على عن الله عن

مر بن أبان، عن عبد الحميد الوابشي ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قدال : قلت له : إن لنا عبر بن أبان ، عن عبد الحميد الوابشي ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قدال : قلت له : إن لنا جاراً ينتهك المحارم كلها حتى إنه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها ؛ فقال : سبحان الله و أعظم ذلك ؛ ألا أخبر كم بمن هو شر منه ؟ قلت : بلى ، قال : الناصب لنا شر منه ، أما إنه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إلا مسحت الملائكة ظهره ، و غفر له ذنوبه كلها إلا أن يجي ، بذنب يخرجه من الإيمان ، وإن الشفاعة لمقبولة وما تقبل في ناصب ، وإن المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة ، فيقول : يارب جاري كان يكف تقبل في ناصب ، وإن المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة ، فيقول : يارب جاري كان يكف

<sup>(</sup>١) دواء العياشى فى تفسيره عن ابان بن تفلب . ياتى تعمت وقم ٨٦ ٠

<sup>(</sup>٢) القرُّ: البرد .

عنى الأذى فيشفع فيه ، فيقول الله تبارك وتعالى : أنا ربدك وأنا أحق من كافى عنك ، فيدخله الجندة وما له من حسنة ، وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً فعند ذلك يقول أهل الناد : فما لنا من شافعين ولا صديق حميم . •الروضة ص١٠١٠ شي : عن أبي جعفر عَليَ مثله .

٧١ ـ كا: العدة ، عن سهل ، عن ابن سنان ، عن سعدان ، عن سماعة قال : كنت قاعداً مع أبي الحسن الأول عَلَيْكُ والناس في الطواف في جوف الليل فقال : ياسماعة إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم ، فما كان لهم من ذنب بينهم و بين الله عز وجل حتمنا على الله في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك ، وما كان بينهم و بين الناس استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعوضهم الله عز وجل . «الروضة ص١٦٢»

٧٢ - فر: على القاسم بن عبيد معنعنا ، عن بشربن شريح البصري (١) قال : قلت طحم دبن على الله الله أرجى ؟ قال : ما يقول فيها قومك ؟ قال : قلت : يقولون (ياعبادي الدين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله (٢) قال : قلت : يقولون فيها ؟ قال : قلت : فأي شيء تقولون فيها ؟ قال : نقول (لسوف يعطيك ربتك فترضى الشفاعة ، والله الشفاعة والله الشفاعة . « ص ٢١ »

حارثة وابنه أسامة بن زيد من خواص موالينا فأحبّوا موالينا مع حبّكم لآلنا، هذا زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد من خواص موالينا فأحبّوهما، فوالّذي بعث عمّاً بالحق نبيّاً لينفعكم حبّهما، قالوا: وكيف ينفعنا حبّهما وقال إنّهما يأتيان يوم القيامة عليّاً صلوات الله عليه بخلق كثير أكثر من ربيعة (٦) و مضر بعد دكل واحد منهم فيقولان: يا أخا رسول الله هؤلاء أحبّونا بحب على رسول الله و بحبّات، فيكتب على عليه السلام: جوزوا على الصراط ساطين وادخلوا الجنان، فيمبرون عليه و يردون الجنّة ساطين، وذلك أن أحداً لايدخل الجنّة منسائر أمّة على عليه الا بجوازمن

<sup>(</sup>۱) في نسخة : بشير ، ولعله بشر أو بشير بن سريج البصرى أخو حرب بن سريج راجع لاان الميزان دج ٢ ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ليست في المصدر جملة : لاتقنطوا اه . م

<sup>(</sup>٣) في النفسير المطبوع : بخلق عظيم من محبيهما أكثر من ربيعة .

على عَلَيْ الله على أردتم الجواز على الصراط سالمين ودخول الجنان غانمين فأحبّوابعد حب على و آله مواليه، ثم إن أردتمأن يعظّم على وعلى على الله تعالى إذا أدخلكم ماشر شيعة على وعلى ، وجد وا في قضاء حواتج المؤمنين، فإن الله تعالى إذا أدخلكم مماشر شيعتنا ومحبّينا الجنان نادى مناديه في تلك الجنان: باعبادي قد دخلتم الجنّة برحتى فتقاسموها على قدر حبّكم لشيعة على و على و قضاء حقوق إخوانكم المؤمنين، (١) فأيهم كان أشد للشيعة حبّاً و لحقوق إخوانهم المؤمنين أشد قضاء كانت درجاته في الجنان أعلى ، حتى أن فيهم من يكون أرفع من الآخر بمسيرة خمسماتة سنة (١) ترابيع قصور وجنان.

بيان : لعلَّ المراد بالترابيع المربَّعات ، أو كان في الأصل مرابع جمع مربع ، وهو منزل القوم في الربيع .

٧٤ \_ على: اعتقادنا في الشفاعة أنهالمن ارتضى دينه من أهل الكبائر والصغائر فأهمّا التائبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة ، وقال النبي عَلَيْهُ الله : من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي . « ص ٨٠ »

٧٥ ـ وقال عَلَيْهُ الله الله المؤمنين من يسفع مثل ربيعة ومضر ، وأقل المؤمنين شفاعة المؤمنين من يسفع مثل ربيعة ومضر ، وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين إنساناً (٤) والشقفاعة لاتكون لأهل الشك والشرك ، ولا لأهل الكفر والجحود بل يكون للمؤمنين من أهل التوحيد « ص ٨٥ ـ ٨٦ »

٧٦ ـ لى : با سناده عن ابن عبّاس ، عن النبي عَلَيْهُ الله قال : كأنّي أنظر إلى ابنتي فاطمة وقد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور ، عن يمينها سبعون ألف ملك ، وعن يسارها سبعون ألف ملك ، (٥) وخلفها سبعون ألف ملك ، تقود مؤمنات أمّتي إلى الجنّبة ،

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : وقضاء كم للعقوق إخوا فكم المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وفي التفسير المطبوع : بمسيرة مائة الف سنة ترابيع .

<sup>(</sup>٣) ليس في البصدر قوله : و المؤمنين و الملاتكة . م

<sup>(</sup>٤) في المصدر: لثلاثين الفاً. م

<sup>(</sup>٥) في المصدر بعد ذلك : وبين يديها سبعون الله ملك ، وخلفها اه ، م

فأينما امرأة صلّت في اليوم واللّيلة خمس صلوات وصامت شهر رمضان وحجّت بيت الله الحرام وزكّت مالها و أطاعت زوجها ووالت عليّـاً بعدي دخلت الجنّـة بشفاعة ابنتي فاطمة ؛ الخبر . • ص٢٩٦-٢٩٢ ،

٧٧ - من كتاب فضائل الشيعة للصدوق .. رحمه الله \_ بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا كان يوم القيامة نشفع في المذنب من شيعتنا ، فأمّا المحسنون فقد نجّاهمالله .

عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: لكل مؤمن خمس ساعات يوم القيامة يشفع فيها .

٧٩ - وعن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن غلا ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي الحسن عَلَيَكُمُ قال : شيعتنا الدين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويحجون البيت المحرام ، ويصومون شهر دمضان ، ويوالون أهل البيت ، ويتبر وون من أعدائهم - وساق المحديث إلى أن قال - : وإن أحدهم ليشفع في مثل ربيعة و مضر ، فيشفيعه الله فيهم الكرامته على الله عز وجل .

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب الجنَّة.

منهم ليشفع لمثل ربيعة ومضر.

الم دعوات الراوندي : عن سماعة بن مهران قال : قال أبوالحسن عَلَيْكُ : إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل : "اللهم إنهي أسألك بحق على فإن لهما عندك شأنا من الشأن ، وقدراً من القدر ، فبحق ذلك الشأن و ذلك القدر أن تصلي على على على وآل على وأن تفعل بي كذا و كذا » فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقر بولانبي مرسل ولا مؤمن ممتحن إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم .

يوم على عَلَيْكُمُ الله يَ عَلَيْكُ قال : أما إنّ من شيعة على عَلَيْكُمُ المن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في كفّة سيتانه من الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسي و

البحار السيَّارة ، تقول الخلائق : هلك هذا العبد ، فلا يشكُّون أنَّه من الهالكين و في عذاب الله من الخالدين ، فيأتيه النداء من قبل الله تعالى : يا أيَّم العبد الجاني هذه الذنوب الموبقات فهل بإزائها حسنة تكافئها وتدخل الجنَّـة برحمة الله ، أو تزيد عليها فتدخلها بوعدالة ؟ يقول العبد : الأأدري ، فيقول منادي ربِّنا عز وجل : إن ربَّى يقول : ناد في عرصات القيامة : ألا إن فلان بن فلان من بلد كذا و كذا و قرية كذا و كذا قد رهن بسبَّناته كأمثال الجبال والبحاد ولاحسنة بإ ذائها ، فأيَّ أهل هذا المحشر كانت لى عنده يد أو عارفة (١) فليغثني بمجازاتي عنها ، فهذا أوان شد ة حاجتي إليها فينادي الرجل بذلك، فأو ّل من يجيبه على بن أبي طالب: لبيك لبيك لبيك أيلها الممتحن في محبَّتي ، الماظلوم بعداوتي ؛ ثمَّ يأتي هو ومن معه عدد كثير و جمَّ غفير و إن كانوا أقل عدداً من خصمائه الدين لهم قبله الظلامات فيقول ذلك العدد : يا أمير المؤمنين نحن إخوانه المؤمنون ، كان بنابارًا ولنا مكرماً ، و في معاشرته إيَّـانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاً ، وقد نزلنا له عن جميع طاعاتنا و بذلناها له ؛ فيقول على ۗ غَلَيَكُمُ : فبماذا تدخلون جنَّة ربَّكم ؟ فيقولون : برحمة الله الواسعة الَّتي لايعدمها ـ من والالك ووالى آلك يا أخا رسول الله ، فيأتي الندا. من قبل الله تعالى : يا أخا رسول الله حؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له فأنت ماذا تبذل له ؛ فا نتى أنا الحكم ، مابيني وبينه من الذنوب قدغفرتها له بموالاته إيّاك ، ومابينه وبين عبادي من الظلامات ياعلي اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله ؛ فيضمن لهم على عَلَيْكُم ذلك ويقول لهم : اقترحوا على " (٢) ماشئتم أعطكم عوضاً من ظلاماتكم قبله ، فيقولون : يا أخا رسول الله تجعل لنا بإزاء ظلامتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتتك على فراش عِمْ عَلِيْنَا اللهُ ، فيقول على " عَلَيَكُمُ : قد وهبت ذلك لكم ، فيقول الله عز و جل " : فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من على ، فداء لصاحبه من ظلاماتكم ؛ ويظهر لهم ثواب

<sup>(</sup>١) العارفة : المعروف .

<sup>(</sup>٢) اقترح عليه كذا : اشتهى أن يصنعه له .

نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها و خيراتها ، فيكون ذلك ما يرضي الله به خصماء أولئك المؤمنين ، ثم يريهم بعد ذلك من الدرجات و المنازل مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، و لا خطر على بال بشر ؛ يقولون : يا ربّنا هل بقي من جنانكشي ، إذا كان هذا كله لنا فأين تحل سائر عبادك المؤمنين والأنبياء و الصديقون والشهداء والصالحون ، ويخيل إليهم عند ذلك أن الجنية بأسرها قد جعلت لهم ، فيأتي النداء من قبل الله تعالى : يا عبادي هذا نواب نفس من أنفاس على بن أبي طالب الذي اقترحتموه عليه قد جعله لكم فخذوه وانظروا ، فيصيرون هم وهذا المؤمن الذي عوضه على " على تلك الجنان ثم يرون ما يضيفه الله عز وجل إلى ممالك على تحلي المعرف الجنان ما هو أضعاف التي المنافي المنان ما هو أضعاف التي المنافي أخي الموالي له مما شاء من الأضعاف التي لا يعرفها غيره . ثم قال رسول الله عَلَيْ الله عن وليه الموالي له مما الزقوم المعدة المخالفي أخي على بن أبي طالب علي الله على أن المناف على " بن أبي طالب علي الله على الله على الله على المنافي أخي على على بن أبي طالب علي الله على الله على المنافع المنافع المنافع المنافع على " بن أبي طالب علي الله على المنافع المنا

٨٣ ــ شى : عن يعقوب الأحر ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : العدل : الفريضة . ٧٤ ــ وعن إبر اهيم بن الفضل ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : العدل في قول أبي جعفر عَلَيْكُ الفداء .

مه \_ شي : عن أسباط قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيَّكُ : قوله : \* لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً \* قال : الصرف : النافلة ، والعدل : الفريضة .

٨٦ ـ شى : عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيَكُم يقول : إن المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته فيشفّع فيهم حتى يبقى خادمه ، فيقول ـ فيرفع سبّابتيه ـ : يا ربّ خويدمي كان يقيني الحرّ والبرد ، فيشفّع فيه .(١)

تذنيب: قال العلامة قدّ س الله روحه في شرحه على التجريد: اتَّفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي عَلَيْ الله قوله تعالى: «عسى أن يبعثك ربَّك مقاماً محموداً (٢)» على ثبوت الشفاعة ، و اختلفوا فقالت الوعيديّة : إنّها عبارة عن طلب زيادة المنافع

<sup>(</sup>١) تقدم مثله مرسلا مع اختلاف في الفاظه تحت رقم ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٢٩

\_77\_

للمؤمنين المستحقين للثواب ، و ذهبت التفضّليّة إلى أنّ الشفاعة للفسّاق من هذه الاَّمَّة في إسقاط عقابهم وهوالحقُّ ، و أبطل المصنَّف الأوَّل بأنَّ الشَّفاعة لوكانت في زيادة المنافع لاغير لكنَّا شافعين في النبي عَلَيْكُ ، حيث نطلب له من الله تعالى علو " الدرجات، و التالي باطل قطعاً لأنَّ الشافع أعلى من المشفوع فيه ، فالمقدَّم مثله ؛ وقد استدلُّوا بوجوه: الأوَّل قوله تعالى: « ماللظَّـالمين من حيم ولاشفيع يطاع » (١) نفي الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم ، والفاسق ظالم . والجواب أنَّـه تعالى نفي الشفيع المطاع ، ونحن نقول به ، لاَّ نَّمه ليس في الآخرة شفيع يطاع ، لا ْ نْ المطاع فوقالمطيع ، و الله تعالى فوق كلّ موجود ولا أحد فوقه ، ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب، سلَّمنا لكن لم ّ لايجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفَّار جمًّا من الأدلة ؟ .

الثاني قوله تعالى : « ما للظالمين من أنصار » (٢) ولوشفع عَلَيْكُ في الفاسق لكان ناصراً له .

الثالث قوله تعالى: «ولاتنفعها شفاعة . يوم لايجزي نفسعن نفسشيئاً . فما تنفعهم شفاعة الشافعين (٢).

والجواب عن هذه الآيات كلَّها أنَّها مُحتصَّة بالكفَّار جعاً بن الأدلَّة .

الرابع قوله تعالى : « ولا يشفعون إلَّا لمن ارتضى "(٤) نفى شفاعة الملاعكة من غير المرضيُّ للهُ تعالى ، والفاسق غيرمرضيٌّ.

والجواب: لانسلم أنَّ الفاسق غير مرضي ، بل هو مرضي ٌ لله تعالى في إيمانه . وقال المحقّ ق الطوسيّ رحمالله : والحقّ صدق الشفاعة فيهما ، أي لزيادة المنافع ، وإسقاط المضار ، وثبوت الثاني له ﷺ بقوله : ادّ خرت شفاءتي لأ هل الكبائر من أمَّتي . وقال النووي في شرح صحيح المسلم: قال القاضي عياض : مذهب أهل السندة

<sup>(</sup>١) غافر : ١٨.

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۲۷،۰ ) آل عمران : ۲۹، ) المائدة : ۷۷ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٢٣ . البقرة : ١٢٣ . (لمدثر : ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) الانبياء: ٢٨.

جواز الشفاعة عقلاً و وجوبها سمعاً بصريح الآيات ، و بخبر الصادق ، وقد جاءت الآثار السي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين ، و أجمع السلف الصالح و من بعدهم من أهل السنة عليها ، ومنعت الخوارج و بعض المعتزلة منها ، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار ، واحتجوا بقوله تعالى : «فما تنفعهم شفاعة الشافعين » (١) و أمثاله وهي في الكفار ، و أمّا تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في ذيادة الدرجات فباطل ، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم ، وإخراج من استوجب النار ، لكن الشفاعة خمسة أقسام : أو لها خصة بنيسنا على عَلَيْهُ وهو الإزاحة من هول الموقف و تعجيل الحساب .

الثانية : في إدخال قوم الجنَّة بغير حساب ، وهذه أيضاً وردت لنبيِّنا عَلَيْكُ اللهُ. الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشغع فيهم نبيّنا عَلَيْكُ اللهُ ومن يشاه الله .

الرابعة: فيمن دخل النّار من المؤمنين وقد جاءت الأحاديث باخراجهم من النار بشفاعة نبيّننا عَلَيْهِ اللّهُ تعالى كلّ النار بشفاعة نبيّننا عَلَيْهِ اللّهُ تعالى كلّ من قال: لا إله إلّا الله كما جاء في الحديث: لا يبقى فيها إلّا الكافرون.

الخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنّة لأهلم الهذه لاينكرها المعتزلة ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأولى انتهى .

(١) المدائر : ٤٨ .

## ﴿باب٢٢﴾ ﴿وباب٢٢﴾

الايات ، الفجر «٧٩» إن ربيك لبا لمرصاد ١٤ .

تفسير: قال الطبرسي وحمالله : أي عليه طريق العباد فلا يفوته أحد، و المعنى أنه لايفوته شيء من أعمالهم ، لأ نه يسمع و يرى جميع أقوالهم و أفعالهم كما لا يفوت من هو بالمرصاد.

و روي عن على عليه السلام أن معناه : إن ربّك قادر على أن يجزي أهل المعاصى جزاءهم .

وعن الصّادق عليه السلام أنّه قال: المرصاد: قنطرة على الصّر اط لا يجوزها عبد بمظلمة .

و روي عن ابن عباس في هذه الآية قال: إن على جسر جهنام سبع محابس يسأل العبد عند أو لها عن شهادة أن لا إله إلّا الله ، فإن جاء بها تامّة جاز إلى الشاني فيسأل عن السّلاة ، فإن جاء بها تامّة جاز إلى الثالث فيسأل عن الزّكاة ، فإن جاء بها تامّة جاز إلى الثالث فيسأل عن الزّكاة ، فإن جاء بها تامّة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم ، فإن جاء به تامّا جاز إلى الخامس فيسأل عن الحج ، فإن جاء به تامّا جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة ، فإن جاء بها تامّة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم ، فإن خرج منها و إلّا يقال : انظروا ، فإن كان له تطوع أكمل به أعماله فإ ذا فرغ انطلق به إلى الجذة .

۱ - لى : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن عيسى ، عن على البرقي ، عن القاسم بن على الجوهري ، عن على بن أبي حزة ؛ عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال : النّاس يمر ون على الصّراط طبقات و الصّراط أدق من الشّعر و من حد السيف ، فمنهم من يمر مثل عدوالفرس ، ومنهم من يمر مثل عدوالأ نوار حد السيف ، فمنهم من يمر مثل عدوالا نوار

من يمر حبواً ، ومنهم من يمر مشياً ، ومنهم من يمر متعلَّقاً قد تأخذالناد منه شيئاً و تترك شيئاً . • ص ١٠٧>

ين : القاسم بن عمل مثله .

٢ \_ فس : أبي ، عن عمروبن عثمان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : لمَّـا نزلت هذه الآية : ﴿ وَجِيء يُومَنَّذُ بَجِهِنَّم ﴾ سئل عن ذلك رسول الله عَلَيْه الله فقال : أخبر ني الروحالاً مينأن الله لاإله غيره إذا بر َّذالخلائق وجمعالاً وَّ لين والاَّ خريناً تني بجهنَّم تقاد بألف زمام يقودهاماتة ألف ملك من الغلاظ الشداد لهاهدة وغضب وزفير وشهيق، وإنَّهَا لتزفر الزفرة ، فلولا أنَّ الله عزَّ وجلَّ أخَّرهم للحساب لأهلكت الجمع ، ثمَّ يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق البر" منهم والفاجر ، فما خلق الله عن وجل عبداً من عباده ملكاً ولانبيّاً إلاّ ينادي : رّب نفسي نفسي ، وأنت يانبيّ الله تنادي : أمّ تبي أمّتي ثم وضع عليها الصّراط أدق من الشّعرة ، وأحد من السيف ، (١) عليها ثلاث قناطر فأمَّا واحدة فعليها الأمانة والرحم، وأمَّا ثانيها فعليها الصلاة، وأمَّا الثالثة فعليها عدل ربّ العالمين لا إله غيره ، فيكلَّفون الممرّ عليها فتحبسهم الرحم والأمانة ، فابن نجوا منها حبستهم الصَّلاة ، فإن نجوا منهاكان المنتهى إلى ربَّ العالمين جلَّ وعزَّ ، وهو قوله تبارك و تعالى : • إنّ ربّ ك لبالمرصاد » والنّاس على الصّراط فمتعلّق بيد، وتزول قدم، ويستمسك  $(^{Y})$  بقدم، والملاء كة حولها ينادون: يا حليم اغفر  $(^{T})$  واصفح وعد بفضلك وسلّم سلّم ؛ والنَّـاس يتهافتون فيالنَّـار كالفراش ، فا ذا نجا ناج برحمةالله عزُّ وجلُّ مرَّ بها فقال: الحمدللة وبنعمته تتمُّ الصَّالحات وتزكو الحسنات والحمدللة الَّذي نجَّاني منك بعدإياس بمنتَّه وفضله إنَّ ربَّنا لغفور شكور . ﴿ص٢٧٤ـ ٧٢٥ . سان : أقول : قد مرُّ برواية الصَّدوق بأدنى تغيير في باب أنَّه يؤتى بجهنَّم في الفيامة. قوله عليه السلام: كان المنتهى إلى ربِّ العالمين أي إلى عدله ومجازاته عن مظالم العباد .

<sup>(</sup>١) في المصدر : يوضع عليهما العبراط ادق من حدالسيف . م

<sup>(</sup>٢) مى المعدد : وتبسك يقدم ، م

<sup>(</sup>٣) أي المصدر اعف واصفح ، م

٣- مع: القطّان، عن عبدالرحن بن على الحسني ، عن أحمد بن عيسى بن أبي مريم ، عن على بن أحمد العرذمي ، عن علي بن حاتم المنقري ، عن المفضّل بن عمر قال : سألت أباعبدالله على عن الصراط فقال : هوالطريق إلى معرفة الله عز وجل و هما صراطان : صراط في الدنيا وصراط في الآخرة ، فأمّا الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة ، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة ، ومن لم يعرفه في الدنيا ذلّت قدمه عن الصّراط في الآخرة فتردى في نارجهنّم . «ص١٣٠-١٤»

عن عبيدالله بن موسى العبسى (١) عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عبيدالله بن موسى العبسى (١) عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْ الله على إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبر ثيل على الصراط فلم يجز أحد إلّا من كان معه كتاب فيه براة (٢) بولايتك . در ١٤٠٠

أجمين » فوقوفهم على المحادود في قوله : «وإن جهنتم لموعدهم أجمين » فوقوفهم على الصراط 0

٦ - ثو: أبي ، عن أحمد بن على ، عن الحجمال ، عن غالب بن على ، عمر ذكره ، عن أبي عبدالله على قول الله عز وجل : "إن ربتك لبالمرصاد" قال : قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة . "٣٦٦٥»

٧- قب : على بن الصبّاح الزعفراني ، عن المزني ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن حميد ، عن أنس قال : قال رسول الله عَلَمْ الله في قوله تعالى : «فلا اقتحم العقبة» :إن فوق الصراط عقبة كؤوداً (٣) طولها ثلاثة آلاف عام : ألف عام هبوط ، وألف عام شوك فوق الصراط عقبة كؤوداً (٣)

<sup>(</sup>۱) بفتح المين وسكون الباء الموحدة نسبة إلى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قبس عبد الله عبد الله مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، والرجل هو أبو محمد عبيد الله بن موسى بن أبى المعتار العبسى الكونى ، عده الشيخ في رجاله من اصحاب الصادق عليه السلام . وقال ابن الائير في اللباب ﴿ح٢٣ س١٤ ١٤ مولاهم كوفى بروى عن اسماعيل ابن أبى خلد والاعمش ، روى عنه البغاوى واهل المران والغرباء ، ومات سنة انتهى و ترجمه واهل المران والغرباء ، ومات سنة انتهى و ترجمه ابن حجر في التقريب ﴿س٤٤ مِن الله عشرة على الصحيح .

<sup>(</sup>٢)كذا في نسخة المصنف والمصدر، والظاهر : والبراءة و هي الإجازة والإمان .

<sup>(</sup>٣) عقبة كؤود أى صعبة شاقة المصعد.

وحسك وعقارب وحيّات ، وألف عام صعود ؛ أنا أوَّل من يقطع تلك العقبة ، وثاني من يقطع تلك العقبة ، وثاني من يقطع تلك العقبة عليّ بن أبي طالب . وقال بعد كلام : لا يقطعها في غير مشقّة إلّا على وأهل بيته.

٨ - قب: تفسير مقاتل عن عطاء ، عن ابن عبّاس «يوم لا يخزي الله النبي " و لا يعذّ ب الله عنداً و الدين آمنوا معه » لا يعذّ ب على " بن أبي طالب و فاطمة والحسن و يعذّ ب الله عنداً و وحقراً «نورهم يسعى» يضي على الصراط لعلى و فاطمة مثل الدنياسبعين مرّة فيسعى نورهم « بين أبديهم » و يسعى عن أبمانهم وهم يتبعونها (يتبعونهما خل) فيمضى أهل بيت عن و آله زمرة على الصّراط مثل البرق الخاطف ، ثم قوم مثل الربح ، ثم قوم مثل على عنه و مثل المشي ، ثم قوم مثل الحبو ، (١) ثم قوم مثل الزحف مثل على عريضاً وعلى المذنبين دقيقاً ، قال الله تعالى : « يقولون ربّناأتمم لنا نورنا » حتّى نجتاز به على الصراط ؛ قال : فيجوز أمير المؤمنين في هودج من الزمر " لأخضر ومعه فاطمة على نجيب من الياقوت الأحمر حولها سبعون ألف حوراء كالبرق اللهم .

٩- كا : على بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن بزيع ، عن حنّان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : قال أبوذر وضي الله عنه : سمعت رسول الله عَلَيْكُ قال : قال أبوذر وضي الله عنه : سمعت رسول الله عَلَيْكُ قال يقول : حافّتنا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة ، فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنّة ، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل ، وتكفّنا به الصراط في الناد . «ج ٢ص٢٥١»

ين : عن حسّان مثله .

١٠ نهج : واعلموا أن مجاذكم على الصراط ومزالق دحضه وأهاويل ذلله
 وتارات أهواله .

۱۱ - ما: الفحر ام ، عن على بن الهاشم الهاشمي ، عن أبي هاشم بن القاسم ، عن (١) من حبا الولد أى زحف على يديه وبطنه . و زحف أى دب على مقمدته أو على ركبتيه قلملا قلملا .

غلى بن زكريّا بن عبدالله ، عن عبدالله بن المثنّى ، عن تمامة بن عبدالله بن أس بن مالك عن أبيه ، عن جد و عن النبي عَلَيْ الله قال : إذا كان يوم القيامة و نصب الصراط على جهنّم لم يبجز عليه إلّا من كان معه جواز فيه ولاية على بن أبي طالب عَلَيْكُ ، وذلك قوله : « وقفوهم إنّه مسئولون » يعنى عن ولاية على بن أبي طالب عَلَيْكُ . «ص ١٨٢» قوله : « وقفوهم إنّه مسئولون » يعنى عن ولاية على بن أبي طالب عَلَيْكُ . «ص ١٨٢ والآخر ين النبي عَلَيْكُ الله قال : إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأولين والآخر ين نادى منادى ربّنامن تحت عرشه : يامعشر الخلائق غضوا أبصار كم لتجوز فاطمة بنت على سيدة نساء العالمين على الصراط ، فنغض الخلائق كلّهم أبصارهم فتجوز والحسن فاطمة على الصراط ، لا يبقى أحد في القيامة إلا غض بصره عنها إلا غلى وعلى والحسن والحسين والطاهرين من أولادهم فا نهم أولادها (١) فإ ذا دخلت الجنّة بقي مرطها (٢) محدوداً على الصراط ، طرف منه بيدها وهي في الجنّة ، وطرف في عرصات القيامة ، فينادي منادي ربّنا : يا أيّما المحبّون لفاطمة تعلّقوا بأهداب مرطها حتّى يتعلّق نساء العالمين ؛ فلا يبقى محب لفاطمة إلا تعلّق بهدبة من أهداب مرطها حتّى يتعلّق بها أكثر من ألف فتام وألف فئام ؛ قالوا : وكمفتام واحد ؛ قال : ألف ألف ، ينجون بها من الناد .

١٣ ـ م: عن النبي عَلَىٰ قال إنّه لبرى يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير من الناس لايمرف عدد هم إلّا الله تعالى ، هم كانوا محبّى حمزة وكثير منهم أصحاب الذنوب والآثام ، فتحول حيطان ببنهم وبين سلوك الصراط والعبور إلى الجنّة فيقولون : يا حمزة قد ترى ما نحن فيه ، فيقول حمزة لرسول الله عَلَىٰ ولعلى بن أبي طالب عَلَيْ الله عَلَىٰ أوليا في يستنيثون بي ، فيقول على رسول الله عَلَىٰ أفليا في المنان أوليا في يستنيثون بي ، فيقول على رسول الله عَلَىٰ أعن عمّد على إغاثة أوليا فه واستنقاذهم من النار ، فيأتي على بن أبي طالب عَلَيْ الرمح الذي كان يقاتل به حمزة أعدا، الله في الدّنيا فيناوله إيّاه

<sup>(</sup>١) ني نسخة : فانهم محارمها .

 <sup>(</sup>۲) المرط بالكسر : كل ثوب غير مخيط . كساء من صوف أو غيره تلقيه المرأة على رأسها و
 تتلفع به - والمراد به في الخبر هوالناني .

<sup>(</sup>٣) أهداب جمع هدبة بالضم طرة الثوب ،

ويقول: يا عم رسول الله وعم أخي رسول الله ذُد الجميم عن أولئك برعك هذاكما كنت تذود به عن أولياء الله في الدنيا أعداء الله ، فيتناول حمزة الرمح بيده فيضع زجم (١) في حيطان الناد الحائلة بين أوليائه وبين العبود إلى الجنه على السراط ويدفعها دفعة فينحيها مسيرة خمسمائة عام ، ثم يقول لأوليائه والمحبين الدنيا المنازوا به في الدنيا : اعبروا ؛ فيعبرون على السراط آمنين سالين قد انزاحت عنهم النيران و بعدت عنهم الأهوال ويردون الجنة غانمين ظافرين .

الله عَلَيْكُ قَالَ : أَبَانَ مَعْنَعْنَا عَنَ أَبِي هُرِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ : أَبَانَ حَب جبر مميل غَلَيَّكُ فقالَ : أَبَشَرَكَ يَا عَلَى بِمَا تَجُوزُ عَلَى الصَرَاطَ ؟ قالَ : قلت : بلى ، قال تَجُوزُ بِنُورَالله ، ويَجُوزُ عَلَى بُنُورِكُ ونُورِكُ مِنْ نُورَالله ، وتَجُوزُ أَمَنَّكُ بِنُورِعَلَى ونُور على من نورك ، ومن لم يَجْعَلُ الله له نوراً (٢) فما له من نور . \* ص ١٠٤ ـ ١٠٥ »

القطآمان ، عن ابن ذكريّا ، عن ابن حبيب ، عن على بن عبيدالله ، عن ابن عبيدالله ، عن على بن عبيدالله ، عن على بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن على بن الفضيل الرزقي ، (٢) عن الصّادق ، عن آبائه عن على كَالْمَا الله وساق الحديث إلى أن قال ـ : فلا أذال واقفاً على الصراط أدعو وأقول : دب سلّم شيعتي ومحبتي وأنصادي ومن تولّاني في دار الدنيا . إلى آخر ما مر في باب الشّفاعة . • ج ٢ ص ٢٩ ،

السكوني ، عن الصادق وحمالة با سناده عن السكوني ، عن الصادق عن آبائه عَلَيْ السَّراط أشد كم حباً عن آبائه عَلَيْ السَّراط أشد كم حباً لا هل بيتي .

النبي عَلَيْهُ قال: فالالنبي عَنْ أبي جعفر ، عن آ بائه عَلَيْهُ قال: فالالنبي عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله قلم المرى، مؤمن فزلت به قدم على الصراط إلّا ثبتت له قدم حتى أدخلهالله بحبّك الجنّة .

١٨ ـ ٩ : الصراط المستقيم صراطان : صراط في الدنيا ، وصراط في الآخرة

<sup>(</sup>١) الرَّج بالضم : الحديدة التي فيه أسفل الرمح ويقابله السنان .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : ومن لم يجمل الله له مع على نوراً إه . م

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسخة المصنف وقد أسلفنا الكلام حوله في باب الشفاعة . واجع رقم ١٩.

فأ ممّا الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر من الغلو و ارتفع عن التقصير ، واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل ؛ وأمّا الصّراط في الآخرة فهو طريق المؤمنين إلى الجنّة النّار ولا إلى غير النّار سوى الجنّة .

19 عد: اعتقادنا في الصراط أنّه حقّ، وأنّه جسر جهنّم ، وأنّ عليه بمر (١٥) جميع الخلق. قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِنْ مَنْكُم إِلَّا وَارْدُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكُ حَتَمَا مَقْضَيّاً ﴾ (٢) والصراط في وجه آخر اسم حججالله فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جواذاً على الصراط الّذي هو جسر جهنّم يوم القيامة .

وقال النبي عَلَيْهُ لعلي عليه السلام: يا على إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبر ثيل على الصراط فلا يجوز على الصراط إلّا من كانت معه براءة بولايتك. • ص ٨٧ »

أقول: قال الشيخ المفيد رفع الله في الجنان درجته: الصراط في المغة هو الطريق فلذلك سمّي الدين صراطاً لأنّه طريق إلى الثواب، وله سمّي الولاه لأمير المومنين والا عمّة من ذرّيّته عَلَيْ الله صراطاً، ومن معناه قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : • أنا صراط الله المستغيم وعروته الوثقى الّتي لا انفصام لها عني أن معرفته والتمسّك به طريق إلى الله سبحانه وقد جاه الخبر بأن الطريق يوم القيامة إلى الجنّة كالجسر تمر به النّاس، وهو الصراط الّذي يقف عن يمينه رسول الله عَلَيْ الله وعن شماله أمير المؤمنين عَلَيْكُ ، ويأتيهما النّداه من الله تعالى : • ألقيا في جهنّم كل كفّاد عنيد ، (٢) و جاه الخبر أنّه لا يعبر السّراط يوم القيامة إلا من كان معه براءة من علي بن أبي طالب عَلَيْكُ من النّياد ؛ وجاء الخبر بأن الصّراط أدن من الشعرة وأحد من السّيف على الكافر ؛ و المراد بذلك أنّه لا يثبت لكافر قدم على السّراط يوم القيامة من شدّة ما يلحقهم من المراد بذلك أنّه لا يثبت لكافر قدم على السّراط يوم القيامة ومخاوفها ، فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على الشيء الّذي هوأدق أهوال القيامة ومخاوفها ، فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على الشيء الدي ومخاوفها ، فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على الشيء الدي هوأدق أهوال القيامة ومخاوفها ، فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على الشيء الدي ومخاوفها ، فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على الشيء الدي ومخاوفها ، فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على الشيء الدي ومخاوفها ، فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على الشيء المستراء ومناه المناه و مناه الله و المناه و القيام و المناه و الم

<sup>(</sup>١) في النصدر: وإنه مبر إه. م

<sup>(</sup>۲) مريم: ۷۱.

<sup>(</sup>٣) ق: ١٤٠

من الشعرة و أحد من السيف ، و هذا مثل مضروب لما يلحق الكافر من الشدة في عبوره على الصراط ، وهو طريق إلى الجنة وطريق الى النار ، يسير العبد منه إلى الجنة و يرى من أهوال النار ، وقد يعبر به عن الطريق المعوج فلهذا قال الله تعالى « وأن هذا صراطي مستقيماً (۱) » فميز بين طريقه الذي دعا إلى سلوكه من الدين و بين طرق الضلال ؛ و قال تعالى فيما أمر عباده من الدعاء وتلاوة القر آن : « اهدنا الصراط المستقيم (۲) » فدل على أن سواه صراط غيرمستقيم ، وصراطالله دين الله ، وصراط السيطان طريق العصيان ، والصراط في الأصل على ما بيناه هو الطريق ، والصراط يوم القيامة هو الطريق للسلوك إلى الجنة والنار على ما قد مناه انتهى .

ُ أقول: لا اضطراد في تأويلكونه أدق من الشعرة وأحدَّ من السيف، وتأويل الظواهر الكثيرة بلا ضرورة غير جائز، وسنورد كثيراً من أخبار هذا الباب في باب أن أميرا لمؤمنين عَلَيْكُمُ قسيم الجنَّة والنار.

## ﴿باب﴾

الله وسائر المؤمنين وحورها وقصورها ) الله وسائر المؤمنين وحورها وقصورها )

الایات، البقرة «۲» و بشرالدین آ منوا وعملوا الصالحات أن لهم جنّات تجري من تحتها الأنهاد كلّما در قوا منها من نمرة در قاً قالوا هذا الّذي در قنا من قبل و اُتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهّرة وهم فيها خالدون ۲۰ « وقال سبحانه »: والّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون ۸۲ « وقال تعالى »: و قالوا لن يدخل الجنّة إلّا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيتهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله بلى من أسلم وجهه لله و هو محسن فله أجره عند ربّه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ۱۱۱ – ۱۱۲.

<sup>(</sup>١) الانسام : ١٥٣ .

<sup>(</sup>۲) الناتسة : ۲.

آل عمران "٣» قل أؤنبتكم بغير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنبات تجري من تحتها الأنهاد خالدين فيها و أزواج مطهرة و رضوان من الله والله بصير بالعباد ١٥ " وقال تعالى ": وسادعوا إلى مغفرة من ربسكم و جنبة عرضها السموات والأرض أعد ت للمتقين ١٣٣ "وقال تعالى ": أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنبات تجري من تحتها الأنهاد خالدين فيها ونعم أجر العاملين ١٣٦ "وقال سبحانه": لأكفرن عنهم سيتاتهم ولا دخلتهم جنبات تجري من تحتها الأنهاد ثواباً من عندالله والله عنده حسن الثواب ١٩٥ " وقال تعالى ": لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنبات تجري من تحتها الأنهاد ثواباً من عندالله تجري من تحتها الأنهاد خالدين فيها نزلاً من عندالله وما عندالله خير للا براد ١٩٨٠. النساء ٤٥ و من يطع الله و رسوله يدخله جنبات تجري من تحتها الأنهاد خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ١٣ " وقال تعالى ": والذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ١٣ " وقال تعالى ": والذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ١٣ " وقال تعالى ": والذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ١٣ " وقال تعالى ": والذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ١٩ " وقال تعالى ": والذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ١٣ " وقال تعالى ": والذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ١٣ " وقال تعالى ": والذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها وذلك الفوز العطيم ١٣ الأنهاد خالدين فيها أبداً له أبداً له المناه المناه المناه المناء المناه المناه ولا المناه المناه

خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ١٣ « وقال تعالى» : والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنّات تجري من تحتها الأنهارخالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهّرة و ندخلهم ظلاً ظليلاً ٥٧ « وقال سبحانه » : والدين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعدالله حقّاً و من أسدق من الله قيلاً ١٢٢ « وقال تعالى» : و من يعمل من الصالحات من ذكر أو ا نثى و هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة ولا يظلمون نقيراً ١٢٤ .

المائدة «٥» ولا دخلنكم جنّات تجري من تحتها الأنهار ١٢ «وقال سبحانه»: ولوأن أهل الكتاب آمنوا واتنقوا لكفّرنا عنهم سيّناتهم ولأ دخلناهم جنّات النعيم ٥٥ «وقال تعالى »: قال الله هذا يوم ينفع الصّادقين صدقهم لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظيم ١١٩. «وقال سبحانه»: فأنابهم الله بما قالوا جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ٨٥.

الانعام • ٦٠ لهم دارالسلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ١٢٧ .

التوبة • ٩٠ يبشرهم ربهم برحة منه ورضوان و جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً إنّ الله عنده أجرعظيم ٢١-٢٢ «وقال تعالى» : وعدالله المؤمنين والمؤمنات

جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيّبة في جنّات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هوالفوز العظيم ٧٢ «وقال»: أعدّ الله لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ٨٩ «وقال»: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّالهم جنّات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ١٠٠٠.

يونس ١٠٠٠ إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديهم ربّهم با يمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنّات النعيم الله دعويهم فيها سبحانك اللّهم وتحيّتهم فيهاسلام و آخر دعويهم أن الحمد لله ربّ العالمين ١٠-١٠.

هود «١١» إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات و أخبتوا إلى ربّمهم أولئك أصحاب الجنّية هم فيها خالدون ٢٢ .

الرعد «٣٠» والدين صبر والبنغاء وجه ربهم وأقامواالصلوة وأنفقوا ممارذقناهم سراً وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيامة أولئك لهم عقبى الداد ته جنسات عدن يدخلونها ومن صلح من آباتهم وأزواجهم وذر يساتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الله سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ٢٢-٢٤ «وقال سبحانه»: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ٢٠ «وقال سبحانه»: مثل الجنسة التي وعد المتسقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتنقوا و عقبى الكافرين النسار ٣٥ «وقال تعالى»: و سيعلم الكفرين النسار ٣٥ «وقال تعالى»: و سيعلم الكفرين النسار ٢٥٠ «وقال تعالى»:

ابراهيم «١٤» و أدخل الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات جنّات تجري من تحتيها الأنهارخالدين فيهابا ذن ربّهم تحيّتهم فيهاسلام ٢٣.

الحجر «١٥» إن المنتفين في جنات وعيون الدخلوها بسلام آمنين اله و نزعنا مافي صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين الا يمستهم فيها نصب و ماهم منها بمخرجين ٤٥ ــ ٤٨.

النحل «١٦» ولدار الآخرة خير ولنعم دارالمتّقين الله جنّات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهارلهم فيها مايشاؤن كذلك يجزيالله المتّقين الله الدّين تتوفّيهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنّة بماكنتم تعملون ٣٠-٣٢.

الكهف « ١٨ » و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً الله ما كثين فيه أبداً ٢-٣ «وقال تعالى» : إن الذين آمنوا وعملواالصالحات إنا لا لانضيع أجر من أحسن عملاً اله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهاد يحلون فيهامن أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق مت كثين فيهاعلى الأرائك نعم الشواب وحسنت مرتفقاً ٣٠-٣١ «وقال تعالى» : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً الله خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً ١٠٨ ـ ١٠٨

مريم «١٩» إلّا من آمن و عمل صالحاً فأ ولئك يدخلون الجنّة ولا يظلمون شيئاً ﴿ جنّات عدن الّتي وعد الرحن عباده بالغيب إنّه كان وعده مأتيّاً ﴿ لايسمعون فيها لغواً إلّا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّاً ﴿ تلك الجنّة الّتي نورت منعبادنا من كان تقيّاً ٢٠-٦٣ .

طه «۲۰» و من يأته مؤمناً قد عمل الصّالحات فأ ولتك لهم الدرجات العلى المختات عدن تجري من تحتما الأنهاد خالدين فيها وذلك جزاء من تزكّى٧٦-٧٦.

الحج «٢٢» إن الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنّات تجري من تحتها الأنهار ١٤ «وقال تعالى»: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنّات تجري من تحتها الأنهار يحلّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير اله وهدوا إلى الطيّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ٢٣ .. ٢٤ « و قال سبحانه »: فالّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ٥٠ « و قال تعالى »: فالّذين فاجروا في آمنوا وعملوا الصّالحات في جنّات النعيم ٥٦ «وقال سبحانه» : و الّذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً و إن الله لهو خير الرازقين الدخلنهم مدخلاً يرضونه وإن الله لعليم حليم ٥٨ .. ٥٠ « و الدين مدخلاً يرضونه وإن الله لعليم حليم ٥٨ .. ٥٠ « و الدين الله المواهد وإن الله العليم عليم ٥١ ..

المقرمنين «٢٣» أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ١٠ - ١١ .

الفرقان «٢٥» قل أذلك خير أم جنّة الخلد الّتي وعد المتّقون كانت لهم جزاءً ومصيراً الله فيها ما يشاوّن خالدين كان على ربّك وعداً مسئولاً ١٥ ـ ١٦ « و قال

تعالى »: أُولئك يجزون الغرفة بما صيروا ويلقُّون فيها تحيَّة وسلاماً ۞ خالدين فيها حسنت مستقرُّا ومقاماً ه٧٦-٧٠.

العنكبوت «٢٩» والدين آمنوا وعملوا الصالحات لنبو تنسهم من الجنَّة غرفاً تجري من تحتها الأنهارخالدين فيها نعم أجرالعاملين ٥٨.

لقمان • ٣١ » إنّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنّات النعيم الله خالدين فيها وعدالله حقّاً وهوالعزيز الحكيم ٨ ـ ٩ .

التنزيل «٣٢» فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاءً بما كانوا يعملون ١٧ «وقال تعالى» : أمّـا الّذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنّـات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون ١٩.

الاحزاب «٣٣» وكان بالمؤمنين رحيماً الم تحييتهم يوم يلقونه سلام و أعد لهم أجراً كريماً ٤٤٠٤٣ .

سبا \* ٣٤ ، إلّا من آمن وعمل صالحاً فأ ولئك لِهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ٣٧.

فاطر " ٣٥ " جنّات عدن يد خلونها يحلّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير الله وقالوا الحمدلله النّذي أذهب عننا الحزن إن ربّنا لغفور شكور النّذي أحلّنا دارالمقامة من فضله لايمسننا فيها نصب ولايمسننا فيها لغوب ٣٣ ـــ٣٥.

يس «٣٦» إن أصحاب الجنّة اليوم في شغل فاكهون الله هم وأذواجهم في ظلال على الأراتك متكّنون اللهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون الله سلام قولاً من ربّ رحيم ٥٥ ـ ٥٨ .

الصافات «٣٧» إلّا عبادالله المخلصين الله أولئك لهم رزق معلوم الله فواكه وهم مكرمون الله في جنّات النّعيم الله على سرر متقابلين الله يطاف عليهم بكأس من معين الله يضاء لذّة للسّاديين الله لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون الله و عندهم قاصرات الطرف عين الله كأنّهن بيض مكنون الله فأقبل بعضهم على بعض يتسائلون الله قائل منهم إنّى كان لي قرين الله يقول النّاك لمن المصدّ قين الله الذا متناو كنّاتر اباً وعظاماً أتنّا لمدينون الله

قال هل أنتم مطلعون المعالم فرآه في سواه الجحيم الله إن كدت لتردين الله ولولا نعمة ربّي لكنت من المحضرين الأفما نحن بميّتين الله الأموتنا الأولى وما نحن بمعدّ بين الله إنّ هذا لهو الفوز العظيم الله لمثل هذا فليعمل العاملون ٤٠ ـ ٦١ .

ص «٣٨» وإن للمتقين لحسن مآب الله جنبات عدن مفتحة لهم الأبواب الله متكتين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب الله و عندهم قاصرات الطرف أتراب الله من نفاد ١٤٠٤ه.

الزمر «٣٩» لكن الدين اتتقوا ربيهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعدالله لايخلف الله الميعاد ٢٠ «وقال سبحانه»: لهم مايشاؤن عند ربيهم ذلك جزاء المحسنين ٣٤.

المؤمن «٤٠» (قال تعالى نقلاً عن الدين يحملون العرش ومن حوله) : ربّنا و أدخلهم جنبّات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم و أذواجهم و ذرّيّاتهم إنّك أنت العزيز الحكيم الا وقهم السيّبّات و من تق السيّبّات يومئذ فقد رحته و ذلك هو الفوذ العظيم ٨ـ٩ «وقال تعالى» : ومن عمل صالحاً من ذكر أوا نثى و هو مؤمن فا ولئك يدخلون الجنبة يرذقون فيها بغير حساب ٤٠.

السجدة «٤١» إنّ الدين قالوا ربّنا الله ثمَّ استقاموا تتنزّ ل عليهم الملائكة أنلاتخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنّة الّتي كنتم توعدون الله نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون الله نزلاً من غفور رحيم ٣٠-٣٢.

الزخرف «٤٣» الدين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الله المجدّة أنتم و أزواجكم تحبرون الله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون الله وتلك الجدّة الّتي أور تتموها بما كنتم تعملون الكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ٢٩-٧٣.

الدخان «٤٤» إن المتقين في مقام أمين الله في جنسات و عيون الله يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين الله كذلك وذو جناهم بحور عين الله يدعون فيها بكل فاكهة

آمنين الله لا يذوقون فيها الموت إلّا الموتة الا ولى ووقيهم عذاب الجحيم الله فضلاً من ربَّك ذلك هو الفوذ العظيم ١٥-٥٧.

الاحقاف «٤٦» إنّ الّذين قالوا ربّننا الله ثمّ استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون الله أولئك أصحاب الجنّمة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون ١٤-١٤ «وقال تعالى في أصحاب الجنّمة »: وعدالصدق الّذي كانوا يوعدون ١٦.

محمد «٤٧» ويدخلهم الجنّة عرّفها لهم ٦ « و قال سبحانه » : إن الله يدخل النفين آمنوا وعملوا الصّالحات جنّات تجري من تحتها الأنهار ١٢ « وقال تعالى» : مثل الجنّة الّتي وعد المتّقون فيها أنهار من ما، غير آسن و أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر لذّة للشاربين وأنهار منعسل مصفّى ولهم فيها من كلّ الثمرات ومغفرة من ربّهم ١٥ .

الفتح «٤٨» ومن يطع الله ورسوله يدخله جنَّات تجري من تحتها الأنهارومن يتولُّ يعذُّ به عذاباً أليماً ١٧.

ق «٥٠» وأُذلفت الجنَّة للمتَّقين غير بعيد الله هذا ما توعدون لكلَّ أوَّ ابحفيظ الله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الله الهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد ٣١-٣٥٠.

الذاريات «٥١» إنّ المتّقين في جنّات وعيون الآخذين ما آتيهم ربّهم إنّهم كانوا قبل ذلك محسنين ١٦٥٥ « وقالسبحانه » : وفي السماء رزقكم وما توعدون ٢٢ .

الطور «٥٢» إن لمتقين في جنّات ونعيم الماكنتم تعملون اليهم ربّهم ووقيهم ربّهم عذاب الجحيم المحكين على سرد مصفوفة وزو جناهم بحود عين الهوالدين آهنوا و استبعتهم ذر يّتهم با يمان الحقنا بهم ذر يّتهم وما ألتناهم من علهم من شيء كل امرى، بماكسب رهين الهواف عليهم غلمان ولحم عمّا يشتهون الهون يتناذعون فيها كأسالا لغوفيها ولاتأثيم الهويطوف عليهم غلمان الهوليم كأنّهم لؤلؤ مكنون الهو أقبل بعضهم على بعض يتسائلون الله قالوا إنّا كنّا قبل في

أهلنا مشفقين الله علينا ووقينا عذاب السّموم الا إنّا كنّا من قبل ندعوه إنّه هوالبر الرحيم ١٧\_٢٨.

القمر «٤٥٠ إنّ المتقين في جنّات ونهر الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر ٤٥٥٥ و الرحمن «٥٥» و لمن خاف مقام ربّه جنّتان الله فبأي آلا، ربّكما تكذّبان الله متكثين على فرش بطائنها من استبرق وجنا الجنّتيندان الله فبأي آلا، ربّكما تكذّبان الله فيهن قاصرات الطرف لم يطمئهن أنس قبلهم ولاجان الله فبأي آلا، ربّكما تكذّبان الله فيهن الياقوت والمرجان الله فبأي آلا، ربّكما تكذّبان الله فيهن الياقوت والمرجان الله فبأي آلا، ربّكما تكذّبان الله فيهن خيرات مدهام الله فبأي آلا، ربّكما تكذّبان الله متكئين حسان الله فبأي آلا، ربّكما تكذّبان الله متكئين على رفرف خضر و عبقري حسان الله فبأي آلا، ربّكما تكذّبان الله متكئين على رفرف خضر و عبقري حسان الله فبأي آلا، ربّكما تكذّبان الله متكئين على رفرف خضر و عبقري حسان الله فبأي آلا، ربّكما تكذّبان الله متكئين

الواقعة ١٥٠٠ والسابقون السابقون المابقون المقر بون الله في جنّات النعيم الله من الأولين الموقعة ١٠٠٠ وقليل من الآخرين المعلى على سررموضونة المعمد الله وقليل عليها متقابلين المعلوف عليهم ولدان مخلدون المعمد الكواب و أباديق و كأس من معين الله لا يصد عون عنها ولاينزفون الموفاكهة ممّا يتخيّرون المولام طير ممّا يشتهون الموفود وحود عين المامثال اللولو المكنون الموفود المعمدون المعمدون فيها لغوا ولا تأثيماً المعمد المعمدون فيها لغوا ولا تأثيماً المعمدون المعمدون فيها لغوا ولا تأثيماً المعمد المعمدود المعمد المعمد والمعمد المعمد المعمد المعمد المعمدود المعمدود المعمدود المعمدود المعمد المع

التحديد «٥٧» سابقوا إلى مغفرة من ربّكم و جنّة عرضها كعرض السّماء و الأرض أعدّت للّذين آمنوا بالله ورسله ٢١ .

المجادلة «٥٨» ويدخلهم جنَّـات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ٢٢ .

الحشر «٥٩» لا يستوي أصحاب النّـار و أصحاب الجنّـة أصحاب الجنّـة هم الفائزون ٢٠.

الصف «٦١» و يدخلكم جنّات تجري من تحتها الأنهار و مساكن طيّبة في جنّات عدن ذلك الفوز العظيم ١٢.

التغابن «٦٤» ويدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ٩.

الطلاق «٦٥» ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنّـات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً ١١.

الملك «٦٧» إن الذين يخشون ربيهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ٢٢.

المعارج «٧٠» أولئك في جنّات مكرمون ٣٥ «و قال تعالى»: أيطمع كلّ امرى. منهم أن يدخل جنّـة نعيم #كلّـ ٣٦\_٣٦.

الدهر «٧٦» إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً المعيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً ٥-٦ «وقال تعالى»: وجزيهم بما صبروا جنة وحريراً الممتكثين فيها على الأراتك لايرون فيها شمساً ولا زمهريراً الله ودانية عليهم ظلالها و ذلك قطوفها تذليلاً ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا الله قواديرا من فضة قد روها تقديراً الله ويسقون فيهاكأساً كان مزاجها زنجبيلاً المعيناً فيهاتسملى سلسبيلاً الله ويطوف عليهم ولدان مخلدون الله إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤه منثوراً الله و إذا رأيت نعيماً وملكا كبيراً عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربسهم شراباً طهوراً الها إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً

المرسلات «٧٧» إن المتتقين في ظلال وعيون ﴿ و فواكه ممّا يشتهون ﴿ كُلُوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون ﴿ إنّا كذلك نجزي المحسنين ﴿ و يل يومئذ للمكذّ بين ٤١ـ٥٤ .

النبأ «٧٨» إِنَّ للمتَّقين مفازاً ۞ حدائق وأعناباً ۞ وكواعب أتراباً ۞ وكاَّ ساً دهاقاً ۞ لايسمعون فيها لغواً ولاكذّ اباً ۞ جزاءً من ربّك عطاءً حساباً ٣٦-٣٦.

النازعات «٧٩» وأمّا منخاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى الله فإن الجنّة هي المأوى ٤٠ ـ ٤١ .

المطففين « ١٨» إنّ الأبرار لفي نعيم الأراءك ينظرون الله تعرف في وجوههم نضرة النّعيم السّعيم الله يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسون الله و مزاجه من تسنيم المعنس المتنافس المقرّ بون الله و الله المقرّ بون الله و الله المقرّ بون الله و إذا مر وابهم يتغامزون الله وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين الله و إذا رأوهم قالوا إنّ هؤلاء لضالون الوما أرسلوا عليهم حافظين المنابو المنابرة من الكفّار يضحكون المعلم الله والكينظرون الله هل المورالكفّار ماكنوا يفعلون المنوا يفعلون المنابرة ال

البروج °۸۰ إنّ الّذبن آمنوا و عملوا الصّالحات لهم جنَّات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ١١.

الغاشية «٨٨» في جنّة عالية الانسمع فيها لاغية الله فيها عين جارية الله فيها سرر مرفوعة الله وأكواب موضوعة الله ونمارق مصفوفة الله وزرابي مبثوثة ١٠ـ١٦.

الفجر : «٨٩» يا أيستهاالنفس المطمئنية ارجعي إلى ربّ ك راضية مرضيّة الله فادخلي في عبادي الله و ادخلي جنّ تي ٢٧\_٣٠ .

التين : «٩٥» إلَّا الَّذين آمنوا و عملواالصَّالحات فلهم أجر غير ممنون ٦.

البينة . «٩٨» إن الدين آمنوا و عملوا الصّالحات أولئك هم خير البريّـة الله جزاؤهم عند ربّهم جنّـات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمنخشى ربّـه ٧-٨.

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: « تجري من تحتها » أي من تحت أشجادها و مساكنها « الأنهاد » و استعمل الجري في النهر توسعاً لأنهموضع الجري «كلماد زقوا منها » أي من الجنات ، و المعنى: من أشجادها « من ثمرة رذقا » أي أعطوا من ثمارها عطاء ، أو أطعموا منها طعاما ، لأن الرزق عبادة عما يصح الانتفاع به ولا يكون لأحد المنع منه « قالوا هذا الدي رزقنا من قبل » فيه وجوه : أحدها أن ثماد الجنة إذا جنيت من أشجادها عاد مكانها مثلها فيشتبه عليهم فيقولون : « هذا الذي رزقنا من قبل » عن أبي عبيدة و يحيى بن أبي كثير .

و ثانيها : أن معناه : هذا الّذي رزقنا من قبل في الدنيا ؛ عن ابن عبّاس وابن مسعود . و قبل : هذا هوالّذي وعدنا به في الدنيا .

و ثالثها : معناه : هذا الّذي رزقناه من قبل في الجنّّة ، أي كالّذي رزقنا و هم يعلمونأنّه غيره ، ولكنّهم شبّهوه به في طعمه ولونه وربحه وطيبه وجودته ؛ عن الحسن وواصل .

قال الشيخ أبوجعفر رحمه الله : و أقوى الأقوال قول ابن عباس لأنه تعالى قال : « كلّما رزقوا منها من ثمرة رزقاً » فعم ولم يخص ، فأو ل ما أتوا به لايتقد وفيه هذا القول إلّا بأن يكون إشارة إلى ما تقدم رزقه في الدنيا ، و يكون التقدير : هذا مثل الّذي رزقناه في الدنيا ؛ لأن ما رزقو في الدنيا فقد عدم ، فأقام المضاف إليه مقام المضاف .

« و أتوابه متشابها » فيه وجوه : أحدها : أنّه أراد مشتبها في اللّون مختلفاً في الطعم و ثانيها : أنّ كلّها متشابه خيار لارذلفيه . و ثالثها : أنّه يشبه ثمر الدنيا غير أنّ ثمر الجنّة أطيب . و رابعها : أنّه يشبه بعضه بعضاً في اللّذة وجميع الصفات . و خامسها : أنّ التشابه من حيث الموافقة ، فالخادم يوافق المسكن ، و المسكن يوافق المنزش ، و كذلك جميع ما يليق به « ولهم فيها أزواج » من الحور العين ؛ وقيل : من الفرش ، و كذلك جميع ما يليق به « ولهم فيها أزواج » من الحور العين ؛ وقيل : من نساء الدنيا ، قال الحسن : هن عجائز كم الغمص الرمص العمش (١) طهرن من قذرات

<sup>(</sup>۱) النمس بضم الاول وسكون الثانى جمع غمصاء وهى التى سال من عينها النمس أى الرمس ، والرمس هووسخ أبيش في مجرى الدمع من الدين ، و المنش جمع عبشاء وهى التى ضف بصرها مم سيلان دمها في أكثر الاوقات .

الدنيا \* مطهّرة » قيل : في الأبدان و الأخلاق و الأعمال ، فلايحضن ولا يلدن ولا يتعوّطن ولايبلن قدطهرن من الأقذار و الآثام \* وهم فيها » أي في الجنّة \* خالدون يعني دائمون يبقون ببقاء الله لا انقطاع لذلك ولانفاد لأن النعمة تتم بالمخلود والبقاء كما تتنعّص بالزوال والفناء.

و في قوله عز وجل : « وقالوا لن يدخل الجنة » هذا على الإ يجاز ، وتقديره : قالت اليهود : لن يدخل الجنة الا من كان يهودياً ، وقالت النصارى : لن يدخل الجنة الا من كان نصر انياً « تلك أمانيهم » أي تلك المقالة أماني كاذبة يتمنّونها على الله ؛ وقيل : أمانيهم : أباطيلهم ؛ وقيل : أي تلك أقاويلهم و تلاوتهم ، من قولهم : تمنّى أي تلا . « قل ها توا » أي احضروا ، أمر تعجيز و إنكار « برهانكم » أي حجنكم « إن كنتم صادقين » في هذا القول « بلى من أسلم وجهه لله » أي من أخلص نفسه لله بأن سلك سبيل مرضانه ؛ وقيل : وجنه وجهه لطاعة الله ؛ وقيل : فو ض أمره إلى الله ؛ وقيل : استسلم مرضانه ؛ وقيل : وجواضع لله « وهو عسن » في عمله ؛ وقيل : مؤمن ؛ وقيل : علم « فله أجره عند ربه » أي فله جزاه عمله عند الله «ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون » في الآخرة أجره عند ربه » أي فله جزاه عمله عند الله «ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون في الآخرة وهذا ظاهر على قول من قال : إنّه لا يكون على أهل الجنة خوف ولاحزن في الآخرة وأما على قول من قال : إنّ بعضهم يخاف ثم يأمن فمعناه أنّهم لا يخافون فوت جزاه أمالهم لا نهم يكونون على ثفة بأن ذلك لا يفوتهم .

وفي قوله عز وجل : " وسادعوا إلى مغفرة من ربكم " أي إلى الأعمال التي توجب المغفرة " وجنية عرضهاالسموات والأرض اختلف في معناه على أقوال : أحدها أن المعنى : عرضها كعرض السماوات والأرضين السبع إذا ضم بعضها إلى بعض ؛ عنابن عبياس والحسن ؛ واختاره الجبائي والبلخي "، وإنها ذكر العرض بالعظم دون الطول لا نه بدل على أن الطول أعظم ، وليس كذلك لوذكر الطول .

وثانيها: أنّ معناه: ثمنها لوبيعتكثمن السماوات والأرضلوبيعتا ،كما يقال: عرضت هذا المتاع للبيع ، والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها و أنّه لا بساويها شيء وإن عظم ؛ عن أبي مسلم الإصفهانيّ . وهذا وجه مليح إلّا أنّ فيه تعسّفاً .

وثالثها: أنَّ عرضها لم يرد به العرض الذي هو خلاف الطول ، و إنها أداد سعتها وعظمها ، والعرب إذا وصفت الشيء بالسعة وصفته بالعرض . و يسأل فيقال : إذا كانت الجنَّة عرضها كعرض السَّماء والأرض فأين تكون النَّار ؟ فجوابه أنّه روي أنَّ النبي عَلَيْ الله عن ذلك فقال : « سبحان الله ! إذا جاء النَّهاد فأين الليل ؟ » و هذه معادضة فيها إسقاط المسألة ، لأن القادر على أن يذهب بالليل حيث بشاء قادر على أن يخلق النار حيث شاه .

و يسأل أيضاً: إذا كانت الجنية في السماه فكيف يكون لها هذا العرض و المجواب أنه قيل: إن الجنية فوق السماهات السبع تحت العرش عن أنس بن مالك. وقد قيل: إن الجنية فوق السماهات السبع و إن النار تحت الأرضين السبع؛ عن قتادة . و قيل: معنى قولهم: إن الجنية في السماء أنها في ناحية السماء وجهة السماء لا أن السماء تحويها ، ولا ينكر أن يخلق الله في العلو أهنال السماهات و الأرضين، وإن صح الخبر أنها في السماء الرابعة كان كما يقال: في الدار بستان لاتصاله بهاو كونه في ناحية منها أو يشرع إليه بابها وإن كان أضعاف الدار . و قيل: إن الله تعالى يزيد في عرضها يوم القيامة فيكون المراد: عرضها السماهات والأرض يوم القيامة لا في الحال؛ عن أبي بكر أحد بن على مع تسليمه أنها السماهات وهذا يدل على أن الجنية مخلوقة اليوم ولرسوله باجتناب المقبحات وفعل الطاعات ، وهذا يدل على أن الجنية مخلوقة اليوم لأنها لا تكون معدة إلا وهي مخلوقة .

أقول: وقال الراذي في تفسير هذه الآية: وههنا سؤالات: الأول ما معنى أن عرضها مثل عرض السماوات والأرض؛ فيه وجوه: الأول : أن المراد: لوجعلت السماوات والأرضون طبقاً بحيث يكون كل واحد من تلك الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا يتجزى ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك مثل عرض الجندة ، وهذا غاية في السعة لا يعلمها إلا الله . الثاني أن الجندة التي تكون عرضها مثل عرض السماوات والأرض إنما يكون للرجل الواحد لأن الإنسان إنما يرغب فيما يصير ملكاً له ، فلا بد و أن تكون الجندة المملوكة لكل واحد مقدار هذا ؟ ثم فيما يصير ملكاً له ، فلا بد و أن تكون الجندة المملوكة لكل واحد مقدار هذا ؟ ثم

ذكر ما ذكر سابقاً عن أبي مسلم ثم قال: الرابع المقصود المبالغة في وصف سعة الجنة وذلك لأنه لا شيء عندنا أعرض منها ، ونظيره قوله تعالى: \*خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » فإن أطول الأشياء بقاء عندنا هو السماوات والأرض ، فخوطبنا على وفق ما عرفناه فكذا ههنا . ثم قال : السؤال الثالث أنتم تقولون : إن الجنة في السماء فكيف يكون عرضها كعرض السماء ؟ والجواب من وجهين : الأول : أن في السماء فكيف يكون عرضها كعرض السماء ؟ والجواب من وجهين : الأول : أن المراد من قولنا : إنها في السماء أنها فوق السماوات و تحت العرش ، قال عَلَيْنَا في المراد من قولنا : إنها في السماء أنها فوق السماوات و تحت العرش ، قال عَلَيْنَا في النبي في ضد ذلك الجانب ، فكذلك الجنبة في الأرض أعلى عن الجنبة ؛ في الأرض أعلى عن الجنبة ؛ في الأرض أعلى السبم تحت العرش . قال فأي أدض وسماء تسع الجنبة ؛ قيل : فأين هي ؟ قال : فوق السماوات السبم تحت العرش .

والثاني أن الذين يقولون الجنه و النّار غير مخلوقتين الآن لا يبعدأن تكون الجنه عندهم مخلوقة في مكان السمارات و النار في مكان الأرض. و أمّا قوله: «أعدّت للمتّقين ، فظاهر ميدل على أنّ الجنه والنّاد مخلوقتان الآن.

وقال الطبرسي وحمالله في قوله تعالى : « نزلاً من عندالله » النزل : ما يعد للضيف من الكرامة والبر والطعام والشراب « وما عندالله » من الشواب والكرامة «خير للأبرار» مميّا ينقلب فيه الذين كفروا لأن ذلك عن قريب سيزول ، وما عندالله سبحانه دائم لا يزول .

وفي قوله تعالى: •وندخلهم ظلاً ظليلاً » أي كنيناً ليس فيه حر ولابرد بخلاف ظل الدنيا ؛ وقيل : ظلاً دائماً لا تنسخه الشمس كما في الدنيا ؛ وقيل : ظلاً متمكّناً قويدًا كما يقال : يوم أيوم ، و ليل أليل ، و داهية دهيا ، يصفون الشي ، بمثل لفظه إذا أرادوا المبالغة . وقال : النقير : النكتة في ظهر النواة كأن ذلك نقرفيه .

وفي قوله تعالى: "لهم دارالسلام » أي للذين تذكروا وتدبروا وعرفوا الحق وتبعوه دارالسلامة الدائمة الخالصة من كل آفة وبلية تما يلقاه أهلالنار؛ وقيل: إن السلام هوالله تعالى، و داره الجنية "عند ربيهم » أي هي مضمونة لهم عند ربيهم يوصلهم إليها لا محالة، كما يقول الرجل لغيره: لك عندي هذا المال، أي في ضماني. وقيل: معناه: لهم دارالسلام في الآخرة يعطيهم إياها «وهو وليهم » يعني الله يتولّى إيسال المنافع إليهم ودفع المضار عنهم ؛ وقيل: «وليهم»: ناصر هم على أعدائهم ؛ وقيل: يتولّهم في الدنيا بالتوفيق، وفي الآخرة بالجزاء « بماكانوا يعملون » أي جزاء .

وفي قوله تعالى: «لهم فيها نعيم مقيم » أي دائم لايزول ولا ينقطع «خالدين فيها أبداً» أي دائمين فيها هع كون النعيم مقيماً لهم «إن الله عنده أجر» أي جزاء على العمل «عظيم» أي كثير مضاعف لا تبلغه نعمة غيره من الخلق.

وفي قوله سبحانه: « ومساكن طيبة » يطيب العيش فيها ، بناها الله تعالى من الله والياقوت الأحرو الزبرجد الأخضرلا أذى فيها ولا وصب ولانصب (١) عن الحسن « في جنّات عدن » أي في جنّات إقامة وخلد وهي بطنان الجنّة أي وسطها عن ابن مسعود . وقيل : هي مدينة في الجنّة فيها الرسل و الأنبياء و الشهداء و أتمّة الهدى والناس حولهم والجنان حولها ؛ عن الضحّاك . وقيل : إنّ عدن أعلى درجة في الجنّة وفيها عين التسنيم والجنان حولها محدقة بها وهي مغطّاة من يوم خلقها الله حتّى ينز لها أهلها : الأنبياء والصد يقون والشهداء والصّالحون ومن شاءالله ، و فيها قصور الدر و اليواقيت والذهب ، تهب ويح طيبة من تحت العرش فيدخل عليهم كثبان (٢) المسك الأبيض عن مقاتل والكلبي . و روي أنّه عَيْدَالله قال : « عدن دار الله التي لم المسك الأبيض عن مقاتل والكلبي . و روي أنّه عَيْدَالله قال : « عدن دار الله التي لم المسك الأبيض عن مقاتل والكلبي . و روي أنه عَيْدَالله قال : « عدن دار الله التي لم المسك الأبيض عن مقاتل والكلبي . و روي أنه عَيْدَالله قال : « عدن دار الله التي لم

<sup>(</sup>١) الوصي : المرش والوجع الدائم و نحول الجسم . وقد يطلق على التعب و الفتور في البدن ، والنصب : الداء . البلاء .

<sup>(</sup>٢) كثبان جمع الكثيب: التل من الرمل.

أي قول الله : طوبى لمن دخلك . ورضوان من الله أكبر وفع على الابتداء ، أي ورضى الله تعالى عنهم أكبر من ذلك كله ، قال الجبائي : إنها صاد الرضوان أكبر من الثواب لأ نه لا يوجد منه شي . إلا بالرضوان وهو الداعي إليه الموجب له ؛ وقال الحسن : لأن ما يصل إلى القلب من السرور برضوان الله أكبر من جميع ذلك « ذلك الفوذ العظيم » أي ذلك النعيم الذي وصفت هوالنجاح العظيم الذي لاشي وأعظم منه .

وفي قوله تعالى: « يهديهم ربّهم با يمانهم » أي إلى الجنّة « تجري من تحتهم الأنهاد في جنّات النّعيم » أي تجري بين أيديهم وهم يرونها من علو ؛ وقيل : معناه من تحت بساتينهم وأسر تهم وقصورهم ، وقوله : « با يمانهم » يعنى جزاه على إيمانهم « دعويهم فيها » أي دعاء المؤمنين في الجنّة وذكرهم فيها أن يقولوا : « سبحانك اللّهم يقولون ذلك لا على وبجه العبادة ، لأ نه ليس هناك تكليف ، بل يلتذون بالتسبيح ، وقيل : إنّهم إذا مر بهم الطير في الهوا ويشتهونه قالوا : « سبحانك اللّهم » فيأتيهم الطير فيقع مشويّا بين أيديهم ، وإذا قضوا منه الشهوة قالوا : « الحمد لله رب العالمين » فيطير الطير حياً كماكان ، فيكون مفتتح كلامهم في كل شي والتسبيح ، ومختم كلامهم التحميد ، ويكون التسبيح في الجنّة بدل التسمية في الدنيا ؛ عنابن جريح «وتحيّتهم التحميد ، ويكون التسبيح في الجنّة بدل التسمية في الدنيا ؛ عنابن جريح «وتحيّتهم المنه بعضهم لبعض فيها أو تحيّة الملاتكه لهم فيها سلام ، يقولون : سلام عليكم أي سلمتم من الأفات والمكاده التي ابتلى بها أهل النار « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب من الأفات والمكاده التي ابتلى بها أهل النار « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » أي يجعلون هذا آخر كلامهم في كل ما ذكروه .

وفي قوله سبحانه : ﴿ وأخبتوا إلى ربّهم ﴾ أي أنابوا وتضرّعوا إليه ؛ وقيل : أي اطمأنّوا إلى ذكره ؛ وقيل : خضعوا له وخشعوا إليه ، والكلّ متقارب .

وقال البيضاوي في قوله تعالى : ﴿ ويدرؤن بِالحسنة السيِّئة ﴾ : أي يدفعونها

<sup>(</sup>۱) قال الرضى: هذه استعارة على بعض الاقوال ، كان المعنى أن بشراهم بالسلام من المخاوف عند دخول العبنة فجمل مكان التحية لهم لان لكل داخل داراً تعية يلقى بها ويؤنس بسماعها ، والسلام ههنا من السلامة لامن التعليم ، راجع تلفيس البيان في مجازات القرآن س ٦٨ .

بها فيجاذون الإساءة بالإحسان ، أو يتبعون الحسنه السيّئة فتمحوها \* أولئك لهم عقبى الدار » عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أهلها وهي الجنّة \* جنّات عدن » بدل من عقبى الدار ، أو مبتده خبره «يد خلونها » والعدن: الإقامة ، أي جنّات يقيمون فيها ؛ وقيل : هوبطنان الجنّة \* ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم » عطف على المرفوع في «يدخلونها » وإنّما ساغ للفصل بالضمير الآخر ؛ أو مفعول معه ، و المعنى أنّه يلحق بهم من صلح من أهلهم و إن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم وتعظيماً الشأنهم ، وهو دليل على أنّ الدرجة تعلو بالشفاعة ؛ أو أن الموصوفين بتلك الصفات مقترن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنّة زيادة في أنسهم ، وفي التقليد بالصلاح دلالة على أن مجر د الأنساب لا ينفع \* والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب \* من أبواب المناذل ، أو من أبواب الفتوح والتحف قائلين : \* سلام عليكم ، بشارة بدوام السلامة \* بما صبرتم » متملق بعليكم أو بمحذوف ، أي هذا بما صبرتم ، بشارة بدوام السلامة أن الخبر فاصل ، والباء للسبيّة أو البدليّة .

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: «طوبى لهم»: فيه أقوال: أحدها: أن معناه فرح لهم وقرة عين، عن ابن عبّاس ؛ الشّاني: غبطة لهم، عن الضحّاك؛ الثالث: خير لهم وكرامة، عن إبراهيم النخعي ؛ الرابع: الجنّة لهم، عن مجاهد؛ الخامس: العيش الطيّب لهم، عن الزجّاج؛ أوالحال المستطابة لهم، عن ابن الأنباري؛ لأنّه فعلى من الطيب، وقيل: أطيب الأشياء لهم وهو الجنّة، عن الجبائي؛ السادس: هنيتاً بطيب العيش لهم؛ السابع: حسنى لهم، عن قتادة؛ الثامن: نعم مالهم، عن عكرمة؛ التاسع: دوام الخيرلهم؛ العاشر: أن طوبي شجرة في الجنّة أصلها في دار النبي عَلَيْكُولُهُ وفي دار كل مؤمن منها غصن، عن عبيد بن عمير ووهب وأبي هريرة وشهر بن حوشب رواه عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ .

وروي الثعلبيّ بإسناده عن الكلبيّ ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس قال : طوبى شجرة أصلها في دار عليّ في الجنّة ، وفي داركلّ مؤمن منها غصن ورواه أبوبصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَا لَهُ وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكانيّ بإسناده عن موسى بن

جعفر ، عن أبيه ، عن آباته عَلَيْهِ قال : سئل رسول الله عَلَيْهُ عن طوبى ، قال : شجرة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنّة ، ثم سئل عنها مرّة أخرى فقال : في دار على مقبل له في ذلك ، فقال : إنّ داري ودار على في الجنّة بمكان واحد . « وحسن ما ب أي ولهم حسن مرجع .

وفي قوله تعالى: « أكلها دائم » يعني أن ثمارها لاتنقطع كثمار الدنيا ، وظلّها لايزول ولا تنسخه الشّمس عن الحسن ؛ وقيل : معناه : نعيمها لاينقطع بموت ولا آفة عن ابن عبّاس ؛ وقيل : لذّ تها في الأفواه باقية ، عن إبراهيم التيمي . « وظلّها » أيضاً دائم لايكون مر ق شمساً ومر ق ظلا كما يكون في الدنيا « تلك عقبى الدّنين اتّقوا » أي تلك الجنّة عاقبة المتّقين فالطريق إليها التقوى « وعقبى الكافرين النّاد » أي عاقبة أمرالكفّار النّار .

وفي قوله تعالى: "إن المتقين في جنّات أي في بساتين خلقت لهم "وعيون " من ما، وخمر وعسل تفور من الفو الة ثم تجري في مجاريها " ادخلوها بسلام " أي يقال لهم : ادخلوا الجنّات بسلامة من الا فات وبراءة من المكاره والمضر ات " آمنين " من الإخراج منها ، ساكني النفس إلى انتفاء الضرر فيها " و نزعنا ما في صدورهم من غل " أي وأزلنا عن صدور أهل الجنّة ما فيها من أسباب العدارة من الغل أي الحقد والحسد والتنافس والتباغض "إخوانا "منصوب على الحال ، أي وهم يكونون إخوانا متواد ين ، يريد مثل الإخوان فيصفو لذلك عيشهم "على سرد " أي كانين على مجالس السرر " متقابلين " متواجهين فينظر بعضهم إلى بعض ، قال مجاهد : لايرى الرجل من أهل الجنّة قفا ذوجته ولاترى ذوجته قفاه لأن "الأسر" تدوربهم كيف ماشاؤوا حتى يكونوا متقابلين في عموم أحوالهم ؛ و قيل : متقابلين في تدوربهم كيف ماشاؤوا حتى يكونوا متقابلين في عموم أحوالهم ؛ و قيل : متقابلين في أرفع من بعض . "لايمستهم فيها أي في الجنّة "نصب" أي عناء وتعب لا تهم لا يحتاجون أرفع من بعض . "لايمستهم فيها أي في الجنّة "نصب" أي عناء وتعب لا تهم لا يحتاجون أي يبتون فيها مؤبّدين .

و في قوله تعالى: « تجري من تحتهم الأنهار» لأنهم على غرف في الجندة كما قال: « وهم في الغرفات آمنون » وقيل: إن أنهار الجنة تجري من غير أخاديد (١) في الأرض ، فلذلك قال: «من تحتهم» « يحلّون فيها من أساور من ذهب أي يجعل لهم فيها حلى من أساور ؛ وقيل: إنّه يحلّى كلّ واحد بثلاثة أساور: سواد من فضة ، و سواد من ذهب ، وسواد من لؤلؤ وياقوت ؛ عن سعيد بن جبير « ويلبسون ثيا با خضراً من سندس و إستبرق » أي من الديباج الرقيق و الغليظ ؛ وقيل: إنّ الإستبرق فارسي معرّ بأصله « إستبر » وقيل: هو الديباج المنسوج بالذهب « متكثين فيها على الأرائك » أصله « إستبر » وقيل: هو الديباج المنسوج بالذهب « متكثين فيها على الأرائك » منتحمين في تلك الجنان على السرر في الحجال ، وإنسا قال: متكثين لأن الاتكاء يفيد أنهم منعمون في الأمن والراحة ، فإن الإنسان لايتكى والله في جال الأمن والسالامة « نعمالشواب » أي طاب نوابهم وعظم ؛ عن ابن عبّاس «وحسنت » الأرائك « مرتفقاً » أي موضع ارتفاق ؛ وقيل: منزلاً ومجلساً ومجتمعاً .

و في قوله تعالى: "كانت لهم جنبات الفردوس " أي كان في حكم الله و علمه لهم بساتين الفردوس وهو أطيب موضع في الجنبة وأوسطها وأفضلها وأدفعها ، عن قتادة ؛ وقيل : هو البستان الذي فيه الأعناب ، عن كعب ؛ هو الجنبة الملتفة الأشجار عن قتادة ؛ وقيل : هو البستان الذي فيه الأعناب ، عن كعب ؛ و روى عبادة بن الصامت عن النبي عَلَيْ الله قال : الجنبة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السيما، والأرض ، الفردوس أعلاها درجة ، منها تفجر أنهار الجنبة الأربعة ، فا ذا سألتم الله فاسألوه الفردوس . « نزلاً » (١) أي منزلاً و مأوى ؛ وقيل : ذات نزل « خالدين فيها » أي دائمين فيها « لا يبغون عنها حولاً » أي لا يطلبون عن تلك الجنبات تحولاً إلى موضع آخر لطيبها وحصول م ادهم فيها .

<sup>(</sup>١) الإخاديد جمع الإخدود : التطرة المستطيلة . جدول الماه .

<sup>(</sup>۲) قال الرضى في تلخيص البيان ﴿ ص ٢٨٨ ما حاصله : النزل عند عامة المفسرين بعنى المنزل والنزول فكأنه تمالى قال : كالت لهم جنان الفردوس منزلا ينزلونه وقراراً يستوطنونه ، وله أيضا مجاز يدخلها في حيز الاستعارة وهو أن لفظ النزل عند بعضهم قدعبر به عما يقرى به الشيف عند طروقه ويعد له قبل نزوله فيجوزان يكون معنى ذلك أى قرى معداً كما يقرى الضيوف لانهم ضيفان الله تمالى في جنانه وجيرانه في داره .

و في قوله جلُّ و علا : ﴿ وَلا يَظْلُمُونَ شَيَّتًا ﴾ أي ولا يبخسون شيئًا من ثوابهم ، بل يوفّيه الله عليهم على التمام والكمال • جنّات عدن ، أي إقامة ، و وحّد في الآية المنقدُّ مة وجم ههنا لأنَّه جنَّة تشتمل على جنَّات ؛ وقيل : لأنَّ لكلُّ واحد من المؤمنين جنَّة تجمعها الجنَّة العظمى ﴿ الَّتِي وعداار حن عباده بالغيب ، المراد بالعباد المؤمنون ؛ و قيل : يتناول الكافر بشرط رجوعه عن كفره ، و قال : ﴿ بِالغيبِ ﴾ لا تُمهم غابوا عمَّا فيها ممَّا لاعين رأت ولا أ ذن سمعت ؛ عن ابن عبَّاس . و المعنى أنَّه وعدهم أمراً لم يكونوا يشاهدونه فصد قوه و همو غائب عنهم « إنَّه كان وعده » أي موعوده «مأتيَّـاً» أي آتياً لا عالة ، والمفعول ههنا بمعنى الفاعل ، لأن ما أنيته فقد أتاك ؛ وقيل: الموعود هوالجنسة والجنسة مأتيسة يأتيها المؤمنون «لايسمعون فيها لغواً » أي قولاً لامعنى له يستفاد ، وقد يكوناللُّغوالهذر وما يلقىٰ من الكلام مثل الفحش و الأباطيل \* إلَّا سلاماً ، أي سلام الملامكة عليهم وسلام بعضهم على بعض ؛ وقال الزجّاج : السّلام اسم جامع لكلّ خير ، لأنَّه يتضمَّن السَّلامة ، أي يسمعون مايسلمهم \* ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّاً، قال المفسّرون: ليس في الجنَّة شمس ولاقمر فيكون لهم بكرة وعشيَّ، والمراد أنَّهم يؤنون رزقهم على مايعرفونه من مقدار الغداء والعشاء ؛ وقيل: كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء و العشاه أعجب به ، وكانت تكره الأكلة الواحدة في اليوم ، فأخبر الله تعالى أن لهم في الجنَّة رزقهم بكرة و عشيًّ على قدر ذلك الوقت ، وليس ثمّ ليل وإنَّما هوضو، ونور ، عنقتادة ؛ وقيل : إنَّهم يعرفون مقدار اللَّيل با رخاء الحجب و فتح الأبواب " تلك الجنَّـة الَّتي نورث من عبادنا من كان تقيَّـاً ، أي إنَّـما نملَك تلك الجنَّـة من كان تقيَّـاً في دار الدنيا بترك المعاصي وفعل الطاعات ، و إنَّـما قال: نورث لأنه شبه بالميراث من جهة أنه تمليك بحال استونفت عن حال قدانقضت من أمر الدنيا كما ينقضي حال الميَّت من أمر الدنيا؛ و قيل: إنَّه تعالى أورثهم من الجنَّة المساكن والمنازل الَّتي كانت لأ هل النَّار لوأطاعوا الله تعالى ؛ و أضاف العباد إلى نفسه لأنه أراد المؤمنين. و في قوله سبحانه : « و ذلك جزاه من تزكّى » أي تطهّر بالإيمان و الطاعة عن دنسالكفروالمعصية ؛ وقيل : «تزكّى» : طلب الزكاه با رادة الطاعة والعمل بها .

و في قوله تعالى: « من أساور » هي حلى اليد « من ذهب ولؤلؤ» أي ومن لؤلؤ ، وقال البيضاوي : ولؤلؤ عطف على أساور لاعلى ذهب ، لأ نه لم يمهد السوار منه إلا أن يراد به المرصّعة به ، و نصبه عاصم و نافع عطفاً على محكما ، أو إضمار الناصب مثل ويؤتون « ولباسهم فيها حرير » غيّر أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة ، أوللمحافظة على هيئة الفواصل .

وقال الطبرسي وحمالة: « وهدوا إلى الطيب من القول» أي أو رشدوا في الجدة إلى التحييات الحسنة يحيي بعضهم بعضا ويحييهم الله وملاء كته بها ؛ وقيل : معناه : اوشدوا إلى شهادة أن لاإله إلا الله والحمدلة ، عن ابن عبياس ؛ وزادا بن زيد : والله أكبر ؛ وقيل : إلى القول الذي يلتذ ونه و يشتهونه و تطيب به نفوسهم ؛ وقيل : إلى القول الذي يلتذ ونه و يشتهونه و تطيب به نفوسهم ؛ وقيل : إلى القول الذي علاق مراط الحميد » والحميد : هوالله المستحق الى ذكر الله فهم به يتنعمون « وهدوا إلى صراط الحميد » والحميد : هوالله المستحق للحمد المتحمد إلى عباده بنعمته ، عن الحسن ؛ أي الطالب منهم أن يحمدوه و صراط الحميد : هو طريق الإسلام وطريق الجنية .

و في قوله سبحانه . « و رزق كريم » يعني نعيم الجنّة ، فا نّه أكرم داد . و في قوله تمالى : « أولئك هم الوارثون » أي ير ثون مناذل أهل الناد من الجنّة ، فقد روي عن النبي عَلَيْكُمْ أنّه قال : مامنكم من أحد إلّا له منزلان : منزل في الجنّة ، ومثزل في النّاد ، فإن مات و دخل النّاد ودت أهل الجنّة منزله « الّذين ير ثون الفردوس » هو النّاد ، فإن مات و دخل النّاد ودت أهل الجنّة منزله « الّذين ير ثون الفردوس » هو اسم من أسماء الجنّة ، ولذلك أنّت فقال : « هم فيها خالدون » وقيل : هو اسم رومي فعر ب ، الجنّة ؛ وقيل : هي جنّة مخصوصة ؛ ثم اختلف في أصله فقيل : هو اسم رومي فعر ب ، وقيل : هوعر بي وذنه فعلول ، وهو البستان الّذي فيه كرم . وقال الجبائي ": معنى الورائة هنا أن الجنّة و نعيمها يؤول إليهم من غير اكتساب كما يؤول المال إلى الوادث من غير اكتساب .

وفي قوله تعالى : "كان على ربُّك وعدا مسئولاً " قال ابن عبَّاس : معناه أنَّ الله

سبحانه وعد لهم الجزاء فسألوه الوفاء فوفى ؛ وقيل: إن الملائكة سألوا الله ذلك لهم فأجيبوا إلى مسألتهم ، و ذلك قولهم : « ربنا و أدخلهم جنّات عدن الّتي وعدتهم (١) وقيل: إنّهم سألوا الله تعالى في الدنيا الجنّة بالدعاء فأجابهم في الآخرة إلى ماسألوا . و في قوله تعالى : « أولئك بجزون الغرفة » أي يثابون الدرجة الرفيعة في الجنّة بماصبروا » على أمر ربّهم وطاعة نبيّهم ؛ وقيل : هي غرف الزبر جد والدر والياقوت . والغرفة في الأصل: بناء فوق بناء ؛ وقيل : الغرفة اسم لأعلى مناذل الجنّة وأفضلها ، كما أنها في الدنيا أعلى المساكن « ويلقّون فيها تحيّة وسلاماً » أي تتلقّاهم الملائكة فيها بالتحيّة وهي كل قول يسر به الإنسان و بالسلام بشارة لهم بعظيم الثواب ؛ وقيل: التحيّة الملك العظيم ، والسّلام جيع أنواع السّلامة ؛ وقيل: التحيّة : البقاء الدائم ؛

وفي قوله تعالى: "فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين " أي لا يعلم أحد ماخبي لهؤلاه اللذين ذكروا ممّا تقرّبه أعينهم ، قال ابن عبّاس : هذا مالا تفسير له فالا مر أعظم وأجل ممّا يعرف تفسيره . وقد ورد في الصحيح عن النبي مَلَيْ الله أنّه قال إنّ الله يقول أعددت لعبادي الصّالحين مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولاحطر على قلب بشر ، بله (۱) ما أطلعت كم عليه ، اقرؤوا إن شئتم : "فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين " . رواه البخاري ومسلم جميعاً . وقد قيل في فاعدة الإخفاء وجوه :

وقال الكلبيّ: يحيني بعضهم بعضاً بالسّلام ويرسل إليهم الربّ بالسّلام .

أحدها : أنّ الشيء إذاعظم خطره وجلَّ قدره لاتستدرك صفاته على كنه إلّا بشرح طويل ومع ذلك فيكون إبهامه أبلغ .

<sup>(</sup>۱) قافر : ۸،

<sup>(</sup>۱) بله ككيف بعنى وع واترك ؛ قال فى النهاية : فى حديث نعيم الجنة : ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعتم عليه . بله من اسماء الافعال بعنى دع و اترك ، تقول : بله زيداً ؛ وقد بوضع موضع المصدر ويضاف فيقال بله زيد آى ترك زيد . وقوله : ما اطلعتم عليه يعتدل ان يكون منصوب المحل و مجروره على التقديرين ، والمعنى : دعما اطلعتم عليه من نعيم الجنة وعرفتموه من لذاتها . منه على عنه

وثانيها : أن قرارات العيون غير متناهية فلايمكن العلم بتفاصيلها .

وثالثها: أنّه جعل ذلك في مقابلة صلاة اللّيل وهي خفيّة فكذلك ما بإ زائها من جزائها، ويؤيّد ذلك ماروي عن أبي عبدالله عَلَيّكُ أنّه قال: مامن حسنة إلّا ولها ثواب مبيّن في القر آن إلّاصلاة اللّيل، فإن الله عز اسمه لم يبيّن ثوابها لعظم خطرها «فلا تعلم نفس» الآية. وقر ة العين: رؤية ما تقر به العين، يقال: أقر الله عينك، أي صادف فؤادك ما يرضيك فتقر عينك حتى لا تطمح بالنظر إلى مافوقه ؛ وقيل: هي من القر أي البرد، لأن المستبشر الضاحك يخرج من شؤون عينيه دمع بارد، والمحزون المهموم يخرج من عينيه دمع حار .

قوله تعالى: « نزلاً بماكانوا يعملون » أي عطاءً بما كانوا يعملون ؛ و قيل ؛ ينزلهم الله فيها نزلاً كما ينزل الضيف ، يعني أنهم في حكم الأضياف .

و في قوله تعالى : " تحييتهم يوم يلقونه سلام" أي يحيي بعضهم بعضاً يوم يلقون ثواب الله بأن يقولوا : السلامة لكم من جميع الآفات ، و لقاء الله سبحانه معناه : لقاء ثوابه . وروي عن البراء بن عازب أنه قال : يوم يلقون ملك الموت لايقبض روح مؤمن إلا سلم عليه . فعلى هذا يكون المعنى : تحيية المؤمن من ملك الموت يوم يلقونه أن يسلم عليهم ، وملك الموت مذكور في الملائكة «وأعدالهم أجراً كريماً» أي ثواباً جزيلاً . وفي قوله تعالى : "فا ولئك لهم جزاء الضعف "أي يضاعف الله حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة عشراً إلى مازاد ، والضعف اسم الجنس يدل على القليل والكثير .

وفي قوله سبحانه : " وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنّا الحزن " أخبر سبحانه عن حالهم أنهم إذا دخلوها يقولون : الحمد الله اعترافاً منهم بنعمته ، لاعلى وجه التكليف وشكراً له على أن أذهب الغم الذي كانوا عليه في دار الدنيا عنهم ؛ وقيل : يمنون الحزن الذي أصابهم قبل دخول الجنّة ، لأ نّهم كانوا يخافون دخول النّار إذا كانوا مستحقّين لذلك ، فإذا تفضّل الله عليهم بإسقاط عقابهم و أدخلهم الجنّة حدوه على ذلك و شكروه " إن وبنا لغفور " لذنوب عباده " شكور " يقبل اليسير من محاسن أعمالهم ؛ وقيل : إن شكره سبحانه هومكافاته لهم على الشكرله والقيام بطاعته "الذي

أحلّنا دارالمقامة ، أي أنزلنا دارالخلود يقيمون فيها أبداً لايموتون ولا يتحوّ لون عنها من فضله، أي ذلك بتفضّله وكرمه «لايمسّنا فيها نصب» أي لا يصيبنا في الجنّة عناءٌ ومشقّة «ولايمسّنا فيها لغوب» أي أعياء و متعبة في طلب المعاش.

وفي قوله تعالى: "إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، شغلهم النعيم الذي شملهم وغمرهم بسروده عمّا فيه أهل الناد من العذاب، عن الحسن والكلبي ؛ فلا يذكرونهم ولايهتمون بهم وإن كانوا أقاربهم ؛ وقيل : شغلوا بافتضاض العذارى ، عن ابن عبّاس وابن مسعود ؛ وهو المروي عن الصّادق عَلَيّاتُكُم ، قال : وحواجبهن كالأهلة وأشفاد أعينهن كقوادم النسور . وقيل : باستماع الألحان ، عن وكيع ؛ وقيل : شغلهم في الجنة سبعة أنواع من الثواب لسبعة أعضا ، : فثواب الرجل بقوله : « ادخلوها بسلام آمنين ، وثواب اليد : « يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولاتأثيم » وثواب الفرج : «و حود عين ، وثواب الفم : «كلوا واشربوا هنيئاً » الآية ، وثواب اللسان : «و آخر دعواهم » الآية ، وثواب الأذن : «لا يسمعون فيها لغواً » ونظا رها ، وثواب العين : «وتلذ الأعين » .

"فاكهون" أي فرحون ، عن ابن عبيّاس ؛ وقيل : ناعمون معجبون بماهم فيه ، قال أبوذيد : الفكه : الطيّب النفس الضحوك ، دجل فكه وفاكه ، ولم يسمع لهذا فعل في الثلاثي . وقال أبومسلم : إنّه مأخوذ عن الفكاهة فهو كناية عن الأحاديث الطيّبة . وقيل : فاكهون : ذووفاكهة ، كما يقال : لاجم شاحم ، أي ذولحم وشحم ، و عاسل ذوعسل « هم وأزواجهم في ظلال » أي هم وحلائلهم في الدنيا ممّن وافقهم على إيمانهم في أستار عن وهج النار وسمومها ، فهم في مثل تلك الحال الطيّبة من الظلال الّتي لا حر فيها ولا برد ؛ و قيل : أزواجهم الّتي زو جهم الله تعالى من الحود العين في ظلال أشجاد الجنّبة ؛ وقيل في ظلال تسترهم من نظر العيون إليهم « على الأراقك » و هي السيّر د عليها الحجال ؛ وقيل هي الوسائد « متكون » أي جالسون جلوس الملوك ، إذ السيّر د عليها الحجال ؛ وقيل هي الوسائد « متكون » أي جالسون جلوس الملوك ، إذ ليس لهم من الأعمال شي ، ، قال الأزهري : كلّ ما اتّكي، عليه فهو أديكة « لهمفيها» العرب : اذ علي ماشئت ، أي تمن علي ً ؛ وقيل : معناه أن ً كلّ من يدّعي شيئاً فهو العرب : اذ علي ماشئت ، أي تمن علي ً ؛ وقيل : معناه أن ً كلّ من يدّعي شيئاً فهو العرب : اذ علي ماشئت ، أي تمن علي ً ؛ وقيل : معناه أن ً كلّ من يدّعي شيئاً فهو العرب : اذ علي ماشئت ، أي تمن علي ً ؛ وقيل : معناه أن ً كلّ من يدّعي شيئاً فهو العرب : اذ علي ماشئت ، أي تمن علي ً ؛ وقيل : معناه أن ً كلّ من يدّعي شيئاً فهو

له بحكم الله تعالى ، لأ ته قده ذب طباعهم فلايد عون إلا ما يحسن منهم ، قال الزجّاج : هو مأخوذ من الدعاء ، يعني أن أهل الجنّة كلّ ما يدعونه يأتيهم «سلام» أي لهم سلام ، ومنني أهل الجنّة أن يسلّم الله عليهم «قولاً» أي يقوله الله قولاً «من ربّ رحيم» بهم يسمعونه من الله فيؤذنهم بدوام الأمن والسلامة مع سبوغ النّعمة و الكرامة ؛ وقيل : إنّ الملائكة تدخل عليهم من كلّ باب يقولون : سلام عليكم من ربّكم الرحيم .

وفي قوله تعالى : « أولئك لهم رزق معلوم » جعل لهم التصرُّف فيه وحكم لهم به في الأوقات المستأنفة في كلّ وقت شيئًا معلومًا مقدَّدًا « فواكه » هي جمع فاكهة يقع على الرطب و اليابس من الشّمار ،كلّها يتفكّهون بها و يتنعّمون بالتصرُّف فيها « وهم مكرمون ، مع ذلك أي معظمون مبجملون « في جنّات النّعيم » أي وهم مع ذلك في بساتين فيها أنواع النَّعيم « على سرر متقابلين » يستمتع بعضهم بالنَّـظر إلى وجوه بعض ، ولايرى بعضهم قفا بعض « يطاف عليهم بكأس » وهوالا ناه بما فيهمن الشراب « من معين » أي من خمر جارية في أنهار ظاهرة العيون ؛ و قيل : شديدةالجري . ثمّ وصف الخمر فقال: «بيضاء » وصفها بالبياض لأ نَّها في نهاية الرقَّه مع الصفاء واللَّطافة النُّوريُّة الَّذِي لها ، قال الحسن : خمر الجنَّة أشدُّ بياضاً من اللَّبن ، وذكر أنَّ قراءة ابن مسعود " صفراً ، فيحتمل أن يكون بيضاء الكأس صفراء اللَّون \* لذَّة ، أي لذيذة للشاربين ليس فيها ما يعتري خمر الدنيا من المرارة و الكراهة • لافيها غول • أي لا يغتال عقولهم فيذهب بها ولايصيبهم منها وجع في البطن ولافي الرأس ، ويقال للوجع غول لأنَّه يؤدُّي إلى الهلاك؛ ولاهم عنها ينزفون ، قرأ أهل الكوفة غير عاصم «ينزفون» بكسر الزاي ، والباقون بفتحها ، وكذلك في سورة الواقعة إلَّا عاصم ، فا نَّـه قرأهمنا بفتح الزاي، وهناك بكسرها ، قال أبوعلي : يكون أنزف على معنيين : أحدهما بمعنى سكر، والآخر بمعنىأنفد شرابه ، فمن قرأ «ينزفون» يجوزأنيريد : لايسكرون عند شربها ، و يجوزُأن يريد: لاينفد ذلك عندهم كماينفد شراب أهل الدنيا؛ و من قرأ بالفتح فهو من نزف الرجل فهومنزوف ونزيف: إذاذهب عقله بالسَّكر . قال ابن عبَّاس: معناه

ولايبولون ، قال : و في الخمر أدبع خصال : السَّكر ، و الصَّداع ، والقيء ، والبول ، فنز" هالله سبحانه خمر الجنّة عن هذه الخصال . « وعندهم قاصرات الطرف » قصرن طرفهن على أزواجهن فلايردن غيرهن لحبُّهن إيَّاهم ؛ وقيل : معناه لايفتحن أعينهن ّ دلالاً وغنجاً « عين » أي واسعات العيون ، والواحدة عيناء ؛ و قيل : هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها ، عن الحسن «كأنَّهنَّ بيض مكنون، شبَّههنَّ ببيض النَّعام يكننُّه بالريش من الريح و الغبار ، عن الحسن و ابن زيد ؛ وقيل : شبَّههن ببطن البيض قبل أن يقشر و قبل أن تمسّم الأيدي ، و المكنون : المصون « فأقبل بعضهم على بعض يتسائلون، يعني أهل الجنبة يسأل بعضهم بعضاً عن أحوالهم من حيث بعثوا إلى أن أدخلوا الجنَّة ، فيخبر كلّ صاحبه بإ نعام الله عليه « قال قائل منهم » أي من أهل الجنَّة «إنَّى كان لى قرين » في الدنيا ، أي صاحب يختص بي إمّا من الإنس على قول ابن عبّاس أو من الشياطين على قول مجاهد « يقول » لى على وجه الإنكار على والتهجين نفعلى «أ.نك لمن المصد قين» بيوم الدين وبالبعث والنشور والحساب والجزاء «أ.ذا متنا وكنّا تراباً وعظاماً أونما لمدينون أي مجزيرون محاسبون قال هلأنتم مطلون ، أي تم قال هذا المؤمن لإخوإنه في الجنَّة هل أنتم مطَّلمون على موضع من الجنَّة يرى منه هذا القرين ؟ يقال : اطَّلع إلى كذا : إذا أشرف عليه ، والمعنى هل تؤثرون إن تروا مكان هذاالقرين في النَّـار ، وفي الكلام حذف : أي فيقولون له : نعم اطَّـلع أنت فأنت أعرف بصاحبك ، قال الكلبيُّ : وذلك لأنَّ الله تعالى جعل لأهل الجنَّـة كوَّة ينظرون هنها إلى أهل النَّاد "فاطلُّلع فرآه في سواء الجحيم" أي فاطلُّلع هذا المؤمن فرآى قرينه في وسطالنمار «قال» أي فقال له المؤمن «تالله إن كدت لنردين» (إن) مخفَّفه من الثقيلة ، أ قسم بالله سبحانه على وجهالتعجّب إنك كدت تهلكني بما قلته لي ودعوتني إليه حتّى يكون هلاكي كولاك المترد يمن شاهق «ولولانعمة ربي» على بالعصمة واللطف والهداية حتمى آمنت «لكنت من المحضرين» معك في النَّماد، ولا يستعمل أحضر مطلقاً إلَّا في الشرَّ، قال قتادة : فوالله لولا أنَّ الله عرَّفه إيَّاه لما كان يعرفه لقد تغيَّر حبره و سبره ، أي حسنه وسيماؤه وأفما نحن بميتين إ موتتنا الأولى ومانحن بمعد بين أي يقول المؤمن ۔ ٦ \_ بحارالاً نوار

لهذا القرين على وجه التقريع: ألست كنت تقول في الدنيا: إنّا لانموت إلّا الموتة الّتي تكون في الدنيا ولانعذّب؛ فقد ظهر الأمر بخلاف ذلك؛ وقيل: إنّ هذا من قول أهل الجنّة بعضهم لبعض على وجه إظهار السّرور بدوام نعيم الجنّة، و لهذا عقبه بقوله: "إنّ هذا لهو الفوذ العظيم، معناه: أفما نحن بميّتين في هذه الجنّة إلّاموتتنا الّتي كانت في الدنيا وما نحن بمعذّ بين كما وعدنا الله تعالى ؟ و يريدون التحقيق لا الشكّ، قالوه سروراً وفرحاً ، كقوله:

أبطحاء مكة هذا الّذي الله أراه عياناً وهذا أنا؟

« لمثل هذا فليعمل العاملون» هذا من تمام الحكاية عن قول أهل الجنبة ؛ وقيل : إن هذا من قول الله سبحانه .

وفي قوله تعالى : « وإن للمتقين لحسن مآب أي حسن مرجع ومنقلب يرجعون في الآخرة إلى نواب الله و مرضاته ، نم فستر حسن المآب بقوله : « جنّات عدن » في في موضع جر على البدل ، (۱) أي جنّات إقامة وخلود « مفتّحة لهم الأبواب أي بجدون أبوابها مفتوحة حين يردونها ، ولا يحتاجون إلى الوقوف عند أبوابها حتّى تفتّح لهم ؛ وقيل : أي لا يحتاجون إلى مفاتيح بل تنفتح بغير مفتاح و تنغلق بغير مغلاق ؛ وقال الحسن يكلّم يقال : انفتحي انغلقي ؛ و قيل : معناه أنّها معدّة لهم غير ممنوعين منها ؛ و إن لم تكن أبوابها مفتوحة لهم قبل مصيرهم ، كما يقول الرجل لغيره : متى نشطت لزيادتي فالباب مفتوح ، و الدست مطروح « متّكثين فيها » أي مسندين فيها إلى المساند و شرابها ، فإ ذا قالوا لشيء منها : أقبل حصل عندهم « و عندهم قاصرات الطرف » و شرابها ، فإ ذا قالوا لشيء منها : أقبل حصل عندهم « و عندهم قاصرات الطرف » أي أزواج قصرن طرفهن على أزواجهن ، راضيات بهم ، مالهن في غيرهم رغبة ، والقاصر : نقيض الماد " ، يقال : فلان قاصر طرفه عن فلان و ماد " عينه إلى فلان «أتراب» أي أقران على سن واحد ليس فيهن عجائز ولا هرمة ؛ و قيل : أمثال وأشباه ، عن مجاهد ؛ أي سن واحد ليس فيهن عجائز ولا هرمة ؛ و قيل : أمثال وأشباه ، عن مجاهد ؛ أي

<sup>(</sup>١) في هامش نسخة المصنف بخطه الشريف : كذا في نسخ المحمم ، والظاهر : في موضع نصب ؟ وقال في الجوامع : عطف بيان لحسن مآب . منه

متساويات في الحسن و مقدار الشباب ، لايكون لواحدة على صاحبتها فضل في ذلك ؟ وقيل : أتراب على مقدار سن الأزواج كل واحدة منهن ترب زوجها ولاتكون أكبر منه ، قال الفر ا : الترب : اللّه ، مأخوذ من اللّعب بالتّراب ، ولا يقال : إلّا في الإناث . «هذا ما توعدون » أي ما يوعد به المتّقون ، أو يخاطبون فيقال لهم هذا القول «ليوم الحساب » أي ليوم الجزاه «إن هذا لرزقنا » اي عطاؤنا المتّصل «ماله من نفاد » أي فناه و انقطاع لا ته على سبيل الدوام ، عن قتادة ؟ وقيل : إنّه ليس لشي و في الجنه نفاد ، ما أكل من عمادها على مكانه مكانه مثله ، وما أكل من حيوانها وطيرها عاد مكانه حيّا ، عن ابن عبّاس .

و في قوله تعالى : « لهم غرف » أي قصور في الجنّبة « من فوقها غرف » قصور مبنيّبة ، وهذا في مقابلة قوله : « لهم من فوقهم ظلل من النّبار ومن تحتهم ظلل فا ن في الجنّبة مناذل رفيعة بعضها فوق بعض ، و ذلك أن النّبظر من الغرف إلى الخضر والمياه أشهى وألذُ «وعدالله» أي وعدهم الله تلك الغرف والمناذل وعداً .

و في قوله تعالى: « و قهم السيّنات » أي عذاب السيّنات ، و يجوز أن يكون العذاب هوالسيّنات ، وسمّاه السيّنات اتساعاً كماقال : « وجزاء سيّنة سيّنة مثلها» .

و في قوله : « يرزقون فيها بغير حساب » أي زيادة على مايستحقّونه تفضّلاً منه تعالى ، ولوكان على مقدار العمل فقط لكان بحساب ؛ و قيل : معناه : لاتبعة عليهم فيما يعطون من الخير في الجنّة .

و في قوله تعالى : « ولكم فيها » أي في الآخرة « ما تشتهى أنفسكم» من الملاذ و تتمنّونه من المنافع «ولكم فيها ما تدّعون» إنّه لكم فا نّه سبحانه يحكم لكم بذلك؛ وقيل : إن المراد بقوله : « ما تشتهى أنفسكم» البقاء لأنّهم كانوا يشتهون البقاء في الدنيا ، أي لكم فيها ما كنتم تتمنّونه من النّعيم « نزلا أي لكم فيها ما كنتم تتمنّونه من النّعيم « نزلا من غفور رحيم» معناه أنّ هذا الموعود به مع جلالته في نفسه له جلالة بمعطيه إذهو عطاء لكم و رزق مجرى عليكم ممّن يغفر الذنوب ويستر العيوب رحة منه لعباده فهو أهنألكم و أكمل لسروركم .

وفي قوله تعالى : « الّذين آمنوا بآياتنا » أي صدقوا بحججنا ودلائلنا واتّبعوها « وكانوا مسلمين، أي مستسلمين لأمرنا خاضعين منقادين، ثمَّ بيَّـن سبحانه مايقال لهم بقوله: «ادخلوا الجنَّة أنتم وأزواجكم، اللَّاتيكنُّ مؤمنات مثلكم؛ وقيل: أزواجكم من الحور العين في الجنَّة «تحبرون» أي تسرُّون و تكرمون « يطاف عليهم بصحاف » - أي بقصاع من ذهب فيها ألوان الأطعمة «وأكواب» أي كيزان لاعرى لها ؛ وقيل : بآنية مستديرة الرأس، اكتفى سبحانه بذكر الصحاف والأكواب عن ذكر الطعام والشراب \* وفيها ماتشتهيه الأنفس \* من أنواع النُّعيم المشروبة والمطعومة والملبوسة والمشمومة وغيرها « وتلذُّ الأعين » بالنَّظر إليه ، قدجع الله سبحانه بذلك مالواجتمع الخلائق كلُّهم على أن يصغوا ما في الجنَّمة من أنواع النَّميم لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان اللَّفظتان . و في قوله تعالى : « في مقام أمين» أمنوا فيه الغير من الموت والحوادث ؛ وقيل : أمنوا من الشيطان والأحزان « يلبسون من سندس وإستبرق، قيل: السندس: مايلبسونه والا متبرق : مايفترشونه « متقابلين » في المجالس ؛ وقيل متقابلين بالمحبَّة لا متدابرين بالبغضة «كذلك » حال أهل الجنَّة « وزوَّ جناهم بحور عين » قال الأخفش : المراد به التُّـزويج المعروف، وقالغيره: لايكون فيالجنُّـة تزويج، والمعنى: وقرنَّاهم بحورعين « يدعون فيها بكل فاكهة آمنين أي يستدعون فيها بأي ممرة شاؤوا واشتهوه غير خامفين فوتها ، آمنين من نفادها و مضرَّ تها ؛ وقيل : آمنين من التخم والأسقام والأوجاع ﴿لا يذوقون فيها الموت، شبّه الموت بالطعام الّذي يذاق ويتكرّ م عند المذاق ، ثم نفي ذلك أن يكون في الجنَّة ، وإنَّما خصَّهم بأنَّهم لايذوقون الموت مع أنَّ جيع أهل الآخرة لا يدوقون الموت لما في ذلك من البشارة لهم بالحياة الهنيئة في الجنَّة ، فأمَّا من يكون فيما هو كالموت في الشدّة فإنّه لايطلق له هذه الصَّفة ، لأ نَّه يموت موتات كثيرة بما يقاسيه من العتموبة «إلَّا الموتةالاُ ولي، قيل: معناه: بعدالموتة الأُ ولي؛ وقيل: معناه: . لكن الموتة الأولى قدذاقوها ؛ وقيل : سوى الموتة الأولى « و وقاهم عذاب الجحيم » أي فصرف عنهم عذاب النّاد، استدلّت المعتزلة بهذا على أنّ الفاسق الملّي لايخرج من النَّاد لأ نَّه لايكون قدوق النَّار ، والجواب عن ذلك أن منه الآية يجوز أن تكون

مختصة بمن لا يستحق دخول النّار فلا يدخلها ، أو بمن استحق فيفضل عليه با هفو فلا يدخلها ، و يجوز أن يكون المراد : وقاهم عذاب الجحيم على وجه التأبيد ، أو على الوجه الذي يعدّ بعليه الكفّار «فضلاً من ربّك» أي فعل الشذلك بهم تفضيلاً منه ، لأ ته سبحانه خلقهم وأنعم عليهم ، و ركّب فيهم العقل وكلّفهم ، و بيّن لهم من الآيات ما استدلّوا به على وحدانيّة الله تعالى و حسن الطاعات فاستحقّوا به النّعم العظيمة ، ثم جزاهم بالحسنة عشر أمثالها فكان ذلك فضلاً منه عز اسمه ؛ وقيل : إنّما سمّاه فضلاً و إن كان مستحقّاً لأن سبب الاستحقاق هوالتكليف والتمكين ، وهو فضل منه تعالى « ذلك هوالفوز العظيم ، أي الظفر بالمطلوب العظيم الشأن .

وفي قوله تعالى: "عر فها لهم" أي بينها لهم حتى عرفوها إذا دخلوها ، وتفر قوا إلى مناذلهم وكانوا أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى مناذلهم ، عن ابنجبير وأبي سعيد الخدري وقتادة و مجاهد وابن زيد ؛ و قيل : معناه : بينها لهم و أعلمهم بوصفها على ما يشوق إليها فيرغبون فيها ويسعون لها ، عن الجباعي" ؛ و قيل : معناه : طيسها لهم ، عنابن عبناس في دواية عطاء ؛ من العرف وهوالر اتحة الطيبة ، يقال : طعام معرق أي مطيب .

وفي قوله جل وعلا: "من ما غير آسن أي غير متغير لطول المقام كماتتغير مياه الدنيا "وأنهاد من لبن لم يتغير طعمه "فهو غير حامض ولا قارص (۱) ولا يعتريه شي من العوارض التي تصيب الألبان في الدنيا "و أنهاد من خمر لذة للشادبين "أي لا تخلو لذيدة يلتذون بشربها ولا يتأذون بها ولا بعاقبتها "بخلاف خمر الدنيا التي لا تخلو من المرادة و السكر والصداع "و أنهاد من عسل مصفى "أي خالص من الشمع و الرغوة والقذى ومن جميع الأذى والعيوب التي تكون لعسل الدنيا "ولهم فيها من كل الشمرات "مما يعرفون اسمها و مما لا يعرفون ، مبر أة من كل مكروه يكون لثمرات الدنيا "ومغفرة من وبهم "أي ولهم مع هذا مغفرة من وبهم وهو أنه يستر ذنوبهم وينسيهم إساءتهم حتى لا يتنعن عليهم نعيم الجنة .

<sup>(</sup>١) في هامش نسخة المصنف بخطه الشريف: القارس: اللبن الذي يعدى اللسان ويؤثر فيه . منه

وفي قوله سبحانه: «وا دلفت الجنية للمتقين» أي قربت الجنية و أدنيت للذين التقوا الشرك والمعاصي حتى يروا ما فيها من النيعيم «غير بعيد» أي هي قريبة منهم لا يلحقهم ضرد ولا مشقة في الوصول إليها ؛ وقيل : معناه : ليس ببعيد مجيء ذلك فا ن كل آت قريب « هذا ما توعدون » أي ما وعدتم به من الثواب على ألستة الرسل «لكل أو اب» أي تو اب رجياع إلى الطاعة ؛ وقيل : لكل مسبح ، عن ابن عباس و عطاء «حفيظ» لما أمرالله به ، متحفظ عن الخروج إلى مالا يجوز من سيئة تدنيسه أو خطيئة تحط منه وتشيئه «من خشي الرحن بالغيب» أي من خاف الله وأطاعه و آمن بثوابه وعقابه ولم يره ؛ وقيل : أي في الخلوة بحيث لايراه أحد « وجاء بقلب منيب » أي داوم على ذلك حتى وافي الآخرة بقلب مقبل على طاعة الله راجع إلى الله بضمائره أي داوم على ذلك حتى وافى الآخرة بقلب مقبل على طاعة الله راجع إلى الله بضمائره من دادخلوها بسلام من الله و ملائكته عليهم « ذلك يوم الخلود » الوقت الذي يبقون فيه في النيعم مؤبدين لاإلى غاية « لهم ما يشاؤونه مما لم يخطر ببالهمولم يبقون فيه في النعم « ولدينا مزيد» أي وعندنا زيادة على ما يشاؤونه مما لم يخطر ببالهمولم تبلغه أمانيم ؛ وقيل : هو الزيادة على مقداد استحقاقهم من الثوات بأعمالهم .

وقال البيضاوي في قوله تعالى : « وفي السماء رزقكم » : أي أسباب رزقكم أوتقديره ؛ وقيل : المراد بالسماء : السماء : السماء : السماء : السماء : المراد بالسماء : السماء : السماء السماء السماء أو لأن الأعمال و وما توعدون من السواب ، لأن الجنمة فوق السماء السماء السماء ، أو لأن الأعمال و نوابهامكتو بةمقد رة في السماء ؛ وقيل : إنه مستأنف ، خبره : « فورب السماء والأرض إنه لحق » .

وقال الطبرسي رحمه الله في قوله عز وجل : «فاكهين بما آتاهم ربيهم» أي متنعمين بما أعطاهم وبيهم «كلوا واشربوا» بما أعطاهم وبيهم من أنواع النبعيم ؛ وقيل : أي معجبين بما آتاهم وبيهم «كلوا واشربوا» أي يقال لهم ذلك « هنيئاً » أي مأمون العاقبة من التخمة والسيقم « متكئين على سرو مصفوفة » المصفوفة : المصطفية الموصول بعضها ببعض ؛ وقيل : إن في الكلام حذفاً تقديره : متكئين على نمادق موضوعة على سرو ، لكنيه حذف لأن اللفظ يدل عليه

من حيث إنّ الاتّكاء جلسة راحة ودعة ، ولايكون ذلك إلّا على الوسائد و النّمارق «وزو جناهم بحور عين "فالحور البيض النقية التالبياض في حسن و كمال ، والعين : الواسعات الأعين فيصفاء وبهاء ، ومعناه : قرنبًا هؤلاء المشقين بحور عين على وجه التمتيع لهم و التنعيم ؛ وعن زيدبن أرقم قال : جا. رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله عَنْ اللهُ فقال : ياأبا القاسم تزعم أنَّ أهل الجنَّة يأكلون ويشربون ؟ فقال : و الَّذي نفسي بيده إنَّ الرجل منهم ليؤتي قوَّة مائة رجل على الأكل والشرب و الجماع ، قال: فإنَّ الَّذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة 1 فقال : عرق يفيض مثل ربح المسك فإذا كان ذلك ضمر له بطنه «وأمددناهم بفاكهة» أي أعطيناهم حالاً بعد حال فإن الإمداد هوالإ تيان بالشي. بعدالشي. «يتنازعون فيها كأساً» أي يتعاطون كأس الخمر هم وجلساؤهم بتجاذب واللغوقيها والاتأثيم، أي لايجري بينهم باطل لأنّ اللّغو ما يلغي، ولا ما فيه إنم كما يجري في الدنيا من شرب الخمر ، و التأثيم تفعيل من الإثم يقال: أثَّمه: إذا جعله ذا إنم ، يعني أنَّ تلك الكأسلاتجعلهم آثمين ؛ وقيل : معناه : لايتسابُّون عليها ولا يؤثم بعضهم بعضاً " و يطوف عليهم " للخدمة " غلمان لهم كأنتهم لؤلؤ مكنون " في الحسن والصياحة والصَّفا، والبياض . والمكنون : المصون المخزون ؛ وقيل : إنَّه ليس على العلمان مشقّة في خدمة أهل المجنّة ، بل لهم في ذلك اللّذة والسّرور ، إذليست تلك الدار دار محنة ؛ وذكر عن الحسن أنه قال : قيل : يارسول الله المخادم كاللؤلؤ فكيف المحدوم ، فقال : والَّذي نفسي بيده إنَّ فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب « وأقيل بعضهم على بعض يتسائلون » أي يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في الدنيا، عنابن عبَّاس؛ وهو قوله: \* قالوا إنَّا كنَّا قبل في أهلنا مشفقين ، أي خاتفين في دار الدنيا من العذاب « فمن الله علينا » بالمغفرة «ووقينا عذاب السموم » أي عذاب جهنم ، والسموم من أسماء جهنم ، عن الحسن : وقيل: إنَّ المعنى: يسأل بعضهم بعضاً عمَّا فعلوه في الدنيا فاستحقَّدوا به المصير إلى الثواب والكون في الجنان فيقولون : إنَّاكنَّا في دار التكليف مشفقين أي خاتفين رقيقي القلب ، والسَّموم : الحرّ الَّذي يدخل في مسام البدن يتألّم به ، و أصله من السم الّذي هو مخرج النَّفس ، وكلّ خرق سم ؟ أومن السمّ الّذي يقتل ، قال الزجَّاج : يريد عذاب سموم جهنَّم وهومايوجد من لفحها وحرّها " إنَّاكنَّا من قبل الي في الدنيا «ندعوه» أي ندعوالله ونوحَّده ونعبده " إنَّه هو البرّ " أي اللّهايف ؛ وقيل : الصَّادق فيما وعده " الرحيم" بعباده .

وفي قوله تعالى: "إنّ المتّقين في جنّات ونهر " أي أنهاد ، لأنّه اسم جنس يقع على القليل والكثير ، والنّهر هو المجرى الواسع من مجاري الماء " في مقعد صدق أي مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم ؛ وقيل : وصفه بالصّدق لكونه دفيماً مرضيّاً ؛ وقيل : لدوام النّعيم به ؛ وقيل : لأن الله صدق وعد أوليائه فيه « عندمليك مقتدد " أي عند الله سبحانه ، فهو المالك القادر الّذي لا يعجزه شيء ، وليس المراد قرب المكان ، بل إنّهم في كنفه وجواره وكفايته حيث تنالهم غواشي رحته وفضله .

وقال البيضاوي في قوله تعالى: «ولمن خاف مقام ربّه» أي موقفه الّذي يقف فيه العباد للحساب، أدقيامه على أحواله، من قام عليه: إذا راقبه، أو مقام البخائف عند دبّه للحساب بأحد المعنيين، فأضاف إلى الربّ تفخيماً و تهويلاً «جنّتان» جنّة للخائف الإنسيّ، وجنّة للخائف الجنّي ، فإنّ الخطاب للفريقين، والمعنى: لكلّ خائفين منكما أو لكلّ واحد جنّة لعقيدته، وأخرى لعمله، أو جنّة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي ؛ أو جنّة يثاب بها، وأخرى يتفضّل بها عليه ؛ أو روحانيّة وجسمانيّة ؛ وكذا ماجاه مثنتي بعد .

وقال الطبرسي رحمه الله : أي جنّمة عدن ، وجنّمة النّعيم ؛ وقيل : بستانان : إحديهما داخل القصر ، و الأخرى خارج القصر ، كما يشتهي الإنسان في الدنيا ؛ وقيل : جنّمة من وقيل : جنّمة من فضّمة .

وقال البيضاوي « ذواتا أفنان » : أنواع من الأشجار و الثمار ، جمع فن " ، أو أغصان جمع فنن ، وهي الغصنة الّتي تنشعب من فرع الشّجر ، و تخصيصها بالذّكر لأ نّها الّتي تورق وتثمر وتمدّ الظلّ «فيهما عينان تجريان » حيث شاؤوا في الأعالى

والأسافل؛ وقيل: إحداهما التّسنيم، و الأُخرى السّلسبيل « فيهما من كلّ فاكهة زوجان » صنفان : غريب ومعروف ، أو رطب ويابس . و قال الطبرسيّ « بطائنها من إستبرق " : أي من ديباج غليظ ، ولم يذكر الظهارة لأن البطانة تدل على أن الظهارة فوق الإستبرة ؛ وقيل : إن الظهارة من سندس و هو الديباج الرقيق ؛ و روي عن ابن مسعود أنَّمه قال : هذه البطاعن فما ظنَّكم بالظهائر ، و قيل لسعيدبن جبير : البطائن من إستبرق فما الظهائر ؟ قال : هذا ممَّا قال الله : "فلاتعلم نفس ما أخفى لهم من قرآة أعين «وجنا الجنّبين دان» الجني: الثّمر المجتنى، أي تدنو الشّمرة حتّى يجنيها وليّ الله إنشاء قائماً وإن شاء قاعداً ، عنابن عبّاس؛ وقيل : ثمار الجنّتين دانية إلى أفواه أربابها فيتناولونها متُّكتين ، فا ذا اضطجعوا نزلت با زاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين ، لايرد أيديهم عنها بعد ولاشوك ، عن مجاهد « فيهن " أي في الفرش الّتي ذكرها ، أو في الجنان لأنَّها معلومة «قاصرات الطرف » على أذواجهنُّ ، قال أبوذرٌ " ( ابن ذيد خ ل ) : إنَّها تقول لزوجها : وعزَّة ربِّى ماأرى شيئاً في الجنَّة أحسن منك ، فالحمد لله الّذي جعلني زوجك، وجعلك زوجي « لم يطمثهن ۗ ، أي لم يقتضّهن ّ، و الاقتضاض: النكاح بالتدمية ،(١) المعنى : لم يطأهن ولم يغشهن " إنس قبلهم ولا جَأْنٌ ، فَهِنَّ أَبِكَارَ لأَ نَّهِنَّ خَلَقَنَ فِي الجِنَّةِ ، فعلى هذا القول هنَّ من حور الجنَّة ؛ وقيل: هنّ من نساء الدنيا لم يمسسهن منذ أُ نشئن خلق ، عن الشعبي والكلبي ، أي لم يجامعهن أن في هذا الخلق الّذي أنشتن فيه إنس ولا جان ، قال الزجّاج: فيهذه الآية دليل على أن الجنَّى يغشى كما يغشى الإنسى ؛ وقال ضمرة بن حبيب : فيهادليل على أنَّ للجن " ثواباً وأزواجاً من الحور ، فالإنسيّات للإنس، والجنبيّات للجن " ؛ قال البلخي : و المعنى أنَّ مايهبالله لمؤمني الإنس من الحور لم يطمئهن َّإنس، وما يهبالله لمؤمني الجن من الحور لم يطمئهن جان من الباقوت و المرجان ، أي هن على صفاء الياقوت وفي بياض المرجان ، عن الحسن وقتادة ؛ وقال الحسن : والمرجان أشدّ اللَّوْلُوْ بياضاً وهو صغاره . وفي الحديث : إنَّ المرأة من أهل الجنَّة برى منح ساقها من وراء

<sup>(</sup>١) في المجمع المطبوع: لم يفتضهن ، والافتضاض : النكاح بالتدمية .

سبعين حلّة من حرير . وعن ابن مسعود : يرى كمايرى السلك من وراه الياقوت « هل جزاه الإحسان إلّا الإحسان على اليس جزاه من أحسن في الدنيا إلّا أن يحسن إليه في الآخرة ؛ وقيل : هل جزاه من قال : لاإله إلّا الشّوعمل بماجاه به على عَلَيْكُولَلهُ إلاّ الجنّة ؛ عن ابن عبّاس ؛ وعن أنس قال : قرأ رسول لله عَلَيْكُولَلهُ هذه الآية فقال : هل تدرون ما يقول ربّكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن "ربّكم يقول : هل جزاه من أنعمنا عليه بالتّوحيد إلّا الجنّة ؟ وقيل : معناه : هل جزاه من أحسن إليكم بهذه النّعم إلّا أن تحسنوا في شكره وعبادته ؟ .

وروى العيّاشي با سناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن على ابن سالم قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَا يقول : آية في كتاب الله مسجّلة ، قلت : ماهي اقال : قول الله تعالى : «هل جزاء الإحسان إلّا الإحسان » جرت في الكافر و المؤمن و البرّ و الفاجر ، ومن صنع إليه معروف فعليه أن يكافى ، به ، و ليس المكافأة أن تصنع كما صنع حتّى تربى ، (١) فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء .

«ومن دونهما جنّ تان» أي ومن دون الجنّ تين اللّتين ذكر ناهما جنّ تانا أخريان دون الجنّ تين الأوليين، فإنهما أقرب إلى قصره و مجالسه في قصره ليتضاعف له السّرور بالتنقّل من جنّة إلى جنّة على ما هو معروف من طبع البشر في شهوة مثل ذلك ، ومعنى (دون) هنا: مكان قريب من الشيء بالإضافة إلى غيره ممّا ليس له مثل قربه ؛ و قيل : إنَّ المعنى أنّهما دون الجنّ تين الأوليين في الفضل ، فقد روي عن النبي عَن الله قال : جنّ تان من فضّة أبنيتهما وما فيهما ، وجنّ تان من ذهب أبنيتها وما فيهما ، وجنّ تان من ذهب أبنيتها وما فيهما .

و روى العيّاشيّ بالإسناد إلى أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : قلت له : جعلت فداله أخبرني عن المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجنّة يتزوّج أحدهما بالآخر ا فقال : ياأباغل إنّ الله حكم عدل ، إن كان هوأفضل منها خيّر هوفا ن اختارها كانت من أذواجه ، وإن كانت هي خيراً منها خيّرها فإن اختارته كان ذوجاً لها .

قال : وقال أبو عبدالله عَلَيْكُم : لا تقولن " : إنَّ الجنَّة واحدة إنَّ الله يقول :

<sup>(</sup>١) أي تعطيه اكثر مما اعطاك.

ومن دونهما جنسان ، ولا تقولن : درجة واحدة إن الله يقول « درجات بعضها فوق بعض ابسم المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المؤمنين يدخلان الجنه فيكون أحدهما أرفع مكاناً من الآخر فيشتهي أن يلقى صاحبه ، قال : من كان فوقه فله أن يهبط ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد لأ نه لا يبلغ ذلك المكان ولكنتهم إذا أحبوا ذلك واشتهوه التقوا على الأسرة . و عن العلاء بن سيسا بة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قلت له : إن الناس يتعجبون منا إذا قلنا : يخرج قوم من جهنم فيدخلون الجنة ، فيقولون لنا : فيكونون مع أولياء الله في الجنة ؟ فقال : يا علاء إن الله يقول : « و من فيقولون لنا : فيكونون مع أولياء الله ، قلت : كانوا كافرين ؟ قال المناس وكانوا والله لو كانوا المؤمنين ؟ قال : لا والله لو كانوا مؤمنين ما دخلوا الجنة ، قلت : كانوا مؤمنين ؟ قال : لا والله لو كانوا مؤمنين ما دخلوا النار ولكن بين ذلك . و تأويل ذلك ـ لوصح الخبر ـ : أنهم لم يكونوا من أفاضل المؤمنين وخيارهم .

ثم وصف الجنتين فقال: « مدهامتان » أي من خضر تهما قداسود تا من الري ، وكل تبت أخضر فتمام خضرته أن يضرب إلى السواد وهوعلى أنم ما يكون من الحسن ؛ قال «فيهما عينان نضاختان» أي فو ارتان بالماء تنبع من أصلهما ثم تجربان ، عن الحسن ؛ قال ابن عباس : تنضخ (۱) على أولياءالله بالمسك والعنبر والكافور ؛ وقيل : تنضخان بأنواع الخيرات « فيهما فاكهة » يعني ألوان الفاكهة « ونخل و رميان » و حكى الزجياج عن يونس النحوي أن النخل والرميان من أفضل الفاكهة ، و إنهما فصلا بالواو لفضلهما «فيهن » أي في الجنيات الأربع « خيرات حسان » أي نساء خيرات الأخلاق حسان «فيهن » أي في الجنيات الأربع « خيرات حسان » أي نساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه ، دوته أم سلمة عن النبي عليات الله وقيل : إنهن من نساء الدنيا ترد عليهم في الجنية وهن أجل من الحور العين ؛ وقيل : إنهن من نساء الدنيا ترد عليهم في الجنية وهن أجل من الحور العين ؛ وقيل : «خيرات » : مختارات ، عن جرير برعبدالله ؛ وقيل لسن بذربات ولاذفرات ولانخرات ولامتسو مات ولامتسو مات ولامتسات ولامتسات ولامتسات ولامتسات المناه الدنيات ولانخرات ولامتسات المناه الدنيات ولانخرات ولامتسو مات ولامتسات المناه المناه الدنيات ولامتسات ول

<sup>(</sup>١) نضخ الماء: اشتد فورانه من ينبوهه.

ولاطو افات في الطرق ولا يغرن ولا يؤذين . (١) وقال عقبة بن عبد الغافر : تسا، أهل الجنية تأخذ بعضهن بأيدي بعضهن ويتغذين بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها : نحن الراضيات فلا نسخط، ونحن المقيمات فلانظمن، و نحن خيرات حسان حبيبات لأثرواج كرام. وقالت عائشة : إنَّ الحور العنين إذا قلن هذه المقالة أجابتهن المؤمنات من نساء الدنيا : نحن المصليات وماصليتن ، ونحن الصائمات وما صمتن ، ونحن المتوضيات وما توضيتن ، ونحن المتصدّ قات وما تصدُّ قتن من فغلبنهن والله « حور » أي بيض حسان البياض ، ومنه العين الحورا. إذا كانت شديدة بياض البياض شديدة سواد السواد ، و بذلك يتم حسن العين «مقصورات في الخيام » أي محبوسات في الحجال ، مستورات في القباب، عن ابن عبَّاس و غيره ؛ والمعنى أنَّهن مصونات مخدّ رات لايبتذلن ؛ وقيل : «مقصورات» أيقصرن على أزواجهن فلايردن بدلاً منهم ؛ وقيل : إن ّلكل زوجة خيمة طولهاستون ميلاً ، عن ابن مسعود ؛ و روي عن النبي عَيْنَا أَنَّه قال : الخيمة درّة واحدة طولها في الهواء ستون ميلاً ، في كل ذاوية منها أهل للمؤمنين ، لاير اه الآخرون . وعن ابن عبَّاس قال : الخيمة درَّة مجوَّفة فرسخ في فرسخ فيها أربعة آلاف مصراع من ذهب . وعنأنس ، عن النبي عَلَيْ اللهُ قال : مردت ليلة أسري بي بنهر حافتاه قباب المرجان فنوديت منه : السلام عليك يارسولالله ، فقلت : يا جبر ئيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء حور من الحور العين استأذن "ربّهن عز وجل أن يسلّمن عليك فأذن لهن "، فقلن : نحن الخالدات فلانموت، و نحن النَّاعمات فلانبأس، أزواج رجال كرام. ثمَّ قرأ عَلَيْكُمُ اللهُ: « حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن " الآية . الوجه في التكرير الإبانة عن أن " صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة القاصرات الطرف « متَّكثين على رفرف خضر » أي

<sup>(</sup>۱) في هامش نسخة المصنف بخطه الشريف : ذرابة اللسان : حدته و الزفرة : التنفس الذي مه صوت و الزفر الله و المرأة متخاد : تنخر عند البساع كانها مجنونة . والمتسومات : لعله من السوم بعنى البيم أي بياعات في الاسواق ، أو أخاذات بالمنف مجازاً ، ولعله كان : « مسوفات » من النسويف و التأخير أي المعاطلة في الوطي . والطماحات : الماظرات ولعله كان : « مسوفات » من النسويف و التأخير أي المعاطلة في الوطي . والطماحات : الماظرات إلى من فوقهن أو إلى بيوت الناس ، او من قولهم · طبحت المرأة أي جمعت . منه عنى عنه .

على فرشم تفعة ، عن الجبائي ؟ وقيل : الرفرف : رياض الجندة ، والواحدة . رفرفة ، عن ابن جبير ؛ وقيل : هي المجالس (الطنافس خل) عن ابن عبداس وغيره ؛ وقيل : هي المرافق يعني الوسائد ، عن الحسن \* وعبقري حسان » أي وزرابي حسان عن ابن عبداس وغيره ؛ وهي الطنافس ؛ وقيل : العبقري : الديباج ؛ و قيل : هي البسط ، قال القتيبي : كل توب موشي فهو عبقري ، وهوجمع ، ولذلك قال : «حسان» .

و في قوله تعالى : « ثلّة من الأو لين » أي جماعة كثيرة العدد من الأو لين من الأمم الماضية « و قليل من الآخرين » من أمَّة على عَلَيْهُ اللهُ ، لأنَّ من سبق إلى إجابة نبيِّنا عَلَيْمَا اللهِ على بالإضافة إلى منسبق إلى إجابة النبيِّين قبله ، عن جماعة من المفسِّرين ؛ وقيل : معناه : جماعة منأوائل هذه الأُمَّة ، وقليل من أو اخرهم ممَّن قرب حالهم من حال أولئك «على سرر موضونة» أي منسوجة ، كما يوضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض ، قال المفسرون : منسوجة بقضبان الذهب مشبّكة بالدر والجواهر «متّكيّن عليها متقابلين» أي متحاذين كل واحد منهم با زاء الآخر ، وذلك أعظم في بابالسرور « ويطوف عليهم ولدان » أي وصفاء وغلمان للخدمة « مخلّدون » أي باقون لايموتون ولايهرمون ولايتغيّرون ؛ وقيل : مقرّ طون، والخلدة : القرط . واختلف في هذه الولدان فقيل: إنَّهم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابون عليها ولاسيَّمَّات فيعاقبون عليها فأنزلوا هذه المنزلة ، عن على عَلَيْنَا والحسن ؛ وقد روي عن النبي عَلَيْنَا أنَّه سئل عن أطفال المشركين فقال: هم خدم أهل الجنَّة . و قيل: هم من خدم الجنَّة على صورة الدولدان خلقوا لخدمة أهل الجنَّة « بأكواب ، وهي القداح الواسعة الرؤوس لاخراطيم لها «وأباريق» وهي الَّذي لها خراطيم و عرى ، وهوالَّذي برق من صفاء لونه «وكأس من معين» أي ويطوفون أيضاً عليهم بكأس من خمر معين ، أي ظاهر للعيون جار « لايصدّ عون عنها » أي لا يأخذهم من شربها صداع ؛ وقيل: لا يتفرّ قون عنها « ولا ينزفون ، أي لاتنزف عقولهم بالسكر ، أولايفني خمرهم على القراءة الأخرى «وفاكهة ممَّا يتخيُّرون، أي ممَّا يختارونه ويشتهونه « ولحم طير ممَّا يشتهون » فإنَّ أهلالجنَّـة إذا اشتهوا لحمالطيرخلقالله لهم لحم الطير نضيجاً حتى لايحتاج إلى ذبح الطير وإيلامه، قال ابن عبّاس: يخطر على قلبه الطير فيصير بمشّلاً بين يديه على مااشتهى « وحورعين كأمثال اللّؤلؤ المكنون » أي الدر المخزون المصون في الصّدف لم تمسّه الأيدي « لايسمعون فيها لغواً » أي مالافاعدة فيه من الكلام « ولا تأثيماً » أي لا يقول بعضهم لبعض: أثمت لأ نهم لايتكلّمون بما فيه إثم ، عن ابن عبّاس ؛ وقيل: لايتخالفون على شرب الخمر ولا يأثمون بشربها كما في الدنيا « إلّا قيلا سلاماً سلاماً » أي لايسمعون إلّا قول بعضهم لبعض على وجه التحيّة: سلاماً سلاماً ، و التقدير: سلمك الله سلاماً « في سدر مخضود » أي نبق منزوع الشوكة قدخد شوكه أي قطع ؛ وقيل: هواللذي « في سدر مخضود » أي نبق منزوع الشوكة قدخد شوكه أي قطع ؛ وقيل: هوالذي خضد بكثرة حمله و ذهاب شوكه ؛ وقيل: هو الموقر حلا (١) « وطلح منضود » قال ابن عبّاس وغيره: هو شجر يكون باليمن و بالحجاذ من أحسن الشّجر منظراً ، و إنّما ذكر هاتين هو شجر يكون باليمن و بالحجاذ من أحسن الشّجر منظراً ، و إنّما ذكر هاتين الشجر تين لأن العرب كانوا يعرفون ذلك ، فإن عامّة أشجارهم أمّ غيلان ذات أنوار ورامحة طيّبة ، وروت العامّة عنعلي عَلَيْكُلُى أنّه قرأ عنده رجل « وطلح منضود» فقال: والمعمّ أينها هضيم » .

فقيل له: ألا نغيره ، فقال: إن القرآن لا يغير اليوم ولا يحول؛ رواه عنه ابنه الحسن عَلَيَكُم وقيس بن سعد، ورواه أصحابنا عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لا بي عبدالله عندالله عندالله عند و طلح منضود و قال: لا « وطلع منضود » و المنضود الذي بعضه على بعض نضد بالحمل من أو له إلى آخره فليس له سوق بارزة ، فمن عروقه إلى أفنانه ممركله « وظل ممدود » أي دام لا تنسخه الشمس فهو ثابت لا يزول، و قدورد في الخبر أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة سنة لا يقطعها ، اقر و وا إن شتم ، «وظل ممدود » وروي أيضاً : أن أوقات الجنة كغدوات الصيف لا يكون فيه حر و لا برد « وما مسكوب أي مصبوب يجري اللّيل والنّهاد ولا ينقطع عنهم فهو مسكوب بسكب الله إيّاه في مجاديه ؛ وقيل : مسكوب يجري دائماً في غير أ خدود عن سفيان و جماعة ؛ وقيل : مسكوب ليشرب بالمزاج ؛ و قيل :

<sup>(</sup>١) من أوقرت النخلة واوقرت أي كثر حملها .

على ما يرى من حسنه وصفائه لا يحتاجون إلى تعب في استقائه " وفاكهة كثيرة " أي ونمار مختلفة كثيرة غير قليلة ، و الوجه في تكرير ذكر الفاكهة البيان عن اختلاف صفاتها ، فذكرت أوَّلاً بأنَّها متخيَّرة ، و ذكرت هنا بأنَّها كثيرة • لا مقطوعة ولا ممنوعة ، أي لاينقطع كما تنقطع فواكه الدنيا في الشُّتاء وفي أوقات مخصوصة ، ولا تمتنع ببعد متناول أو شوك يؤذي اليدكما يكون ذلك في الدنيا ؛ و قيل : إنَّها الا مقطوعة بالأ زمان ولا ممنوعة بالا ثمان لا يتوصَّل إليها إلَّا بالثمن • وفرش مرفوعة » أي بسط عالية ،كما يقال : بناء مرفوع ؛ وقيل : «مرفوع» بعضها فوق بعض ، عن الحسن والفرّاه؛ وقيل: معناه: و نساء مرتفعات القدر في عقولهن وحسنهن وكمالهن ، عن الجبائي ، قال : ولذلك عتسبه بقوله : "إنَّا أنشأناهن النشاء ، ويقال لا مرأة الرَّجل : فراشه، و منه قوله عَلَيْكُ : الولد للفراش \* إنَّا أنشأناهنَّ إنشاءً ، أي خلقناهنَّ خلقاً جديداً ، قال ابن عبَّ اس : يعني النِّساء الآدميَّ اتو العجز الشمط ، يقول : خلقنا هنَّ بعدالكبر والنهرم في الدنيا خلقاً آخر ؛ و قيل : معناه : أنشأنا الحور العين كماهن " عليه على هيآتهن لم ينتقلن من حال إلى حال كما يكون في الدنيا \* فجعلناهن أبكاراً • أي عذارى ؛ وقيل : لايأتيهن أذواجهن إلا وجدوهن أبكاراً \* عرباً \* أي متحنهات على أذواجهن متحبُّسات إليهم ؛ وقيل : عاشقات (خاشعات خل) لأزواجهن ، عن ابن عبَّاس؛ و قيل: العروب: اللَّعوب معزوجها ، آنسة به كما يأنس العرب بكلام العربيُّ « أُتراباً» أي متشابهات مستويات في السن "؛ وقيل : أمثال أذواجهن في السن" و لأ صحاب اليمين، أي هذا الّذي ذكرناه لأصحاب اليمين جزاء وثواباً على طاعتهم «ثلّة من الأو لين وثلَّة من الآخرين » أي جماعة من الأمم الماضية ، وجماعة من مؤمني هذه الأمُّة ، و ذهب جماعة إلى أنَّ الثَّلَّتين جميعاً من هذه الأمَّة.

 الآخرة عندالله أفضل ممّا للمؤمنين كما أعطانا في الدنيا أفضل ممّا أعطاهم «كلاً» أي لايكون ذلك ولا يدخلونها .

وفي قوله تعالى: « يشربون من كأس » إنا، فيه شراب « كان مزاجها » أي ما يمازجها «كافوراً» وهواسم عين ما عني الجنَّة ، ويدلُّ عليه قوله : اعيناً وهي كالمفسّرة للكافور ؛ وقيل : يعني الكافور الّذي له رائحة طيّبة ، و المعنى : يمازجه ريح الكافور وليس ككافورالدنيا، قالقتادة: يمزج بالكافور ويختم بالمسك وقيل: معناه: طيُّ ب بالكافور والمسك والزنجبيل \* عيناً يشرب بها عبادالله ، أي أولياؤه ، عن ابن عبّاس ، أي هذا الشَّراب من عين يشربها أولياء الله «يفجّرونها تفجيراً» أي يقودون تلك العين حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم ، عن مجاهد ؛ والتفجير : تشقيق الأرض ليجري الماء قال : وأنهار الجنَّـة تجري بغير أخدود ، فا ذا أراد المؤمن أن يجري نهراً خطَّ خطَّـاً فينسِع الماء من ذلك الموضع ويجري بغير تعب « وجزاهم بما صبروا ، أي بصبرهم على طاعته و اجتناب معاصيه و تحمُّل محن الدنيا و شدائدها \* جنَّة \* يسكنونها « وحريراً » من لباس الجنَّلة يلبسونه ويفرشونه «لايرون فيها شمساً » يتأذُّ ون حرُّ ها «ولا ذمهريراً » يتأذُّون ببرده « و دانية عليهم ظلالها » يعنى أنَّ أفيا. أشجار تلك الجنَّة قريبة منهم ؛ وقيل : إنَّ ظلال الجنَّة لاتنسخها الشَّمس كما تنسخ ظلال الدنيا و ذلَّلت قطوفها تذليلاً ، أي و سخَّرت و سهل أخذ نمارها تسخيراً ، إن قام ارتفعت بقدره ، وإنقعد نزلت عليه حتى ينالها ، وإناضطجع نزلت حتى تنالها بده ؛ وقيل : معناه : لايردٌ أيديهم عنها بعد ولاشوك «كانت قواديرا» أي زجاجاً «قواديرا من فضَّة » قال الصَّادَقُ عَلَيْكُمْ : بِنفذ البصر في فضَّة الجنَّـة كما ينفذ في الزجاج . و المعنى أنَّ أصلها من فضّة فاجتمع لها بياض الفضّة وصفاء القواربر فيرى من خارجها ما في داخلها ؛ قال أبوعلى : إن سئل فقيل : كيف يكون القوارير من فضَّة ، وإنَّما القوارير من الرمل دونها ؟ فالقول في ذلك أن الشيء إذا قاربه شي، و اشتد ت ملابسته له قيل: إنَّه من كذا وإن لم يكن منه في الحقيقة ، فعلى هذا يجوز قوارير من فضَّة أي هي في صفاء الفضَّة ونقائها ؛ ويجوز تقدير حذف المضاف ، أي من صفاء الفضَّة ،

و قوارير الثانية بدل من الأولى وليست بتكراد ؛ وقيل : إن قوارير كل أرض من تربتها ، وأرض الجنَّة فضَّة ولذلك كانت قو اربر هامثل الفضَّة ، عن ابن عبَّاس ﴿ قد دوها تقديراً ، أي قد روا الكأس على قدرريتم لايزيد ولا ينقص من الريّ ، و الضمير في قدُّروها للسقاة والمخدُّ ام الَّذين يسقون ، فا نتُّهم يقدُّ رونها ثمُّ يسقون ؛ و قيل : قد روها على قدر مل الكف ، أي كانت الأكواب على قدر ما اشتهوا لم تعظم ولم تثقل الكفّ عن حلمًا ؛ وقيل : قدّ روها في أنفسهم قبل مجيئها على صفة فجاءت على ما قد دوا ، والضَّمر في قد دوا للشَّاربن ﴿ويسقون فيها الْي في الجنَّة ﴿ كَأْسَا كَانَ مزاجها زنجبيلاً » قال مقاتل : لا يشبه زنجبيل الدنيا . و قال ابن عبّـاس : كلّما ذكر الله في القرآن تممّا في الجنمّة وسمّاء ليس له مثل في الدنيا ، ولكن سمّاء الله بالاسم الَّذي يعرف ، والزنجبيل مِّما كانت العرب تستطيبه فلذلك ذكره الله في القر آن ووعدهم أنَّهم يسقون فيالجنَّةالكأسالمرزوجة بزنجيلالجنَّة . •عيناً فيها تسمَّى سلسبيلاً »<sup>(١)</sup> أي الزنجبيل من عين تسمَّى سلسبيلاً ، قال ابن الأعرابيُّ : لم أسمع السلسبيل إلَّا في القرآن؛ و قال الزجَّاج : هو صفة لما كان في غايه السلاسة ، يعني أنَّها سلسة تتسلسل في الحلق ؛ وقيل : سمّيت سلسبيلاً لأ نمّها تسيل عليهم في الطرق وفي مناذلهم ينبع من أصل العرش من جنّة عدن إلى أهل الجنان ؛ وقيل : سمّيت بذلك لأ نّها ينقاد ماؤها لهم يصرفونها حيث شاؤوا «حسبتهم لؤلؤاً منثوراً » أي من الصفاء وحسن المنظر والكثرة فذكر لونهم و كثرتهم ؛ وقيل : إنَّما شبِّههم بالمنثور لانتشارهم في الخدمة فلوكانوا صفَّالشبُّهوا بالمنظوم "وإذا رأيت ثمَّ" أي إذا رأيت ببصرك ثمَّ يعني الجنَّة ؛ وقيل : إنَّ تقديره : وإذا رأيت الأشياء ثمُّ «رأيت نعيماً» خطيراً • وملكاً كبيراً» لايزولولايفني ، عن الصادق عَلَيَا في . وقيل : كبيراً أي واسعاً ، يعني أنَّ نعيم الجنَّة لا يوصف كثرة و إنهما يوصف بعضها ؛ وقيل : الملك الكبير : استيذان الملائكة عليهم و تحييتهم

<sup>(</sup>١) قال الراغب: قوله: دسلسبيلا ﴾ أى سهلا لذيذاً سلساً حديد الجرية، وذكر بعضهم أن ذلك مركب من قولهم: سل سبيلا نحو الحوقلة و البسملة و نحوهما من الإلفاظ المركبة ؛ وقيل : بل هو السم لكل هين سريم الجرية .

بالسلام ؛ وقيل : هو أنَّه لا يريدون شيئاً إلَّا قدروا عليه ؛ و قيل : هو أنَّ أدناهم منزلة ينظر في ملكه من ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه ؛ وقيل : هو الملك الدائم الأبديّ في نفاذ الأمر وحصول الأمانيُّ «عاليهم ثياب سندس» من جعله ظرفاً فهو بمنزلة قولك : فوقهم ثياب سندس ، ومنجعله حالاً فهو بمنزلة قولك : تعلوهم ثياب سندس ، وهوما رقَّ من الثياب فيلبسونها ، و روي عن الصادق عَلَيَّكُمُ أنَّه قال في معناه : تعلوهم الثياب فيلبسونها «خضرواستبرق» وهو ماغلظ منها ، ولايرادبها الغلظفي السلك إنَّما يراد به الثخانة في النسج قال ابن عبَّاس : أما رأيت الرجل عليه ثياب و الَّذي يعلوها أفضلها ؟ « وحلُّوا أساور من فضَّة » الفضَّة الشفَّافة وهيالَّتي يرى ماوراؤها كما يرى من اليلورة وهي أفضل من الدر" و الياقوت ، وهما أفضلان من الذهب ، فتلك الفضّة أفضل من الذهب ، والفضّة والذهب هما أنمان الأشياء ؛ وقيل : إنّهم يحلّون بالذهب تارة و بالفضّة أخرى ليجمعوا عاسن الحلية ، كما قال تعالى: « يحلّون فيها من أساور من ذهب » والفضّة وإن كانت دنيَّة الثَّمن فهي في غاية الحسن ، خاصَّة إذا كانت بالصفة الَّتي ذكرها، والغرض في الآخرة ما يكثر الاستلذاذ و السرور به لا مايكثر ثمنه لأ نبه ليست هناك أنمان وسقاهم ربيهم شراباً طهوراً ، أي طاهراً من الأقذار و الأقذاء لم تدنَّسها الأيدي ولم تدسُّها الأرجل كخمر الدنيا؛ وقيل: من أهل الجنَّة يقسَّم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا وأكلهم ونهمتهم ، فإذا أكل ماشاء سقى شراباًطهوراً فيطهر بطنه ويصير ما أكل رشحاً يخرج من جلده أطيب ريحاً من المسك الأذفر ، ويضمر بطنه وتعود شهوته ، عن إبراهيم التيمي وأبي قلابة ؛ وقيل يطهُّ رهم من كلُّ شيء سوى الله إذ لاطاهر من تدنُّ س بشيء من الأكوان إلَّا الله، رووه عن جعفر بن على عَلَيْكُ . "إِنَّ هذا " أي ماوصف من النَّعيم "كانلكم جزاءً " أي مكافاةً على أعمالكم الحسنة « وكان سعيكم» في مرضات الله « مشكوراً » أي مقبولاً مرضيًّا جوزيتم عليه .

وفي قوله تعالى : «إِنَّ المُتَّـقين في ظلال» منأشجار الجنَّـة «وعيون» جارية بين

أيديهم في غير أخدود ، لأن ذلك أمتع لهم بما يرونه من حسن مياهها و صفائها ؛ وقيل : عيون أي ينابيع ما. يجري خلال الأشجار .

وفي قوله تعالى : «مفاذاً »أي فوذاً ونجاة الله السلامة والسرور ؛ و قيل : المفاذ : موضع الفوذ و كواعب أتراباً » أي جوادي تكعب ثديهن مستويات في السن «وكأسا دهاقا» أي مترعة مملوءة ؛ وقيل : متنابعة على شادبيها ، أخذ من متابعة الشد في الدهق ؛ وقيل : على قدد ريهم ، عن مقاتل «ولاكذ اباً» أي ولا تكذيب بعضهم لبعض ومن قرأ بالتخفيف يريد : ولامكاذبة ؛ وقيل : كذبا «عطاء حساباً » أي كافياً ؛ وقيل : أي كثيراً ؛ وقيل :

وفي قوله تعالى : ﴿ على الأراثك ينظرون \* إلى ما أعطوا من النَّعيم والكرامة ؛ وقيل: ينظرون إلى عدو هم حين يعذُّ بون \* تعرف في وجوههم نضرة النَّعيم \* أي إذا رأيتهم عرفت أنَّهم من أهل النَّممة بماترى في وجوههم من النُّور والعسن والبياض والبهجة ، قال عطاء : و ذلك أن الله تعالى قدزاد في جالهم و ألوانهم مالايصفه واصف . » يسقون من رحيق » أي من خمر صافية خالصة من كل عش « مختوم » وهو الذي له ختام ، أي عاقبة ؛ وقيل : مختوم في الآنية بالمسك وهوغيرالخمر الَّتي تجري في الأنهار ؛ وقيل: هومختوم أي ممنوع من أن تمسَّه يدُّحتَّى يفكُّ ختمه للأبرار، ثمُّ فسَّر المختوم بقوله: « ختامه مسك » أي آخر طعمه ريح المسك إذا رفع الشّارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك؛ و قيل: ختم إناؤه بالمسك بدلاً من الطين الَّذي يختم به الشراب في الدنيا ؛ وعن أبي الدرداء : هو تراب أبيض من الفضّة يختمون به شرابهم ، ولو أنَّ رجلاً من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثمَّ أخرجها لم يبق ذوروح إلَّا وجد طيبها ثم " دغب فيها ، فقال : ﴿ و في ذلك فليتنافس المتنافسون ، أي فليرغب الراغيون بالمبادرة إلى طاعة الله سبحانه ، وفي الحديث : من صام لله في يوم صائف سقاه الله على الظماء من الرحيق المختوم . وفي وصيّة النبي عَيْنَ اللهُ المؤمنين عَلَيْنَا ؛ ياعلي من ترك الخمرلة سقاه الله من الرحيق المختوم. " و مزاجه من تسنيم " أي و مزاج ذلك الشَّراب الَّذي وصفناه وهوما يمزج به من تسنيم وهوعين في الجنَّة ، وهو أشرف شراب في الجنَّة ، قال مسروق : يشربها المقرّ بون صرفاً ويمزج بهاكأ سأصحاب اليمين فيطيب ، و روى ميمون بن مهر انأن ابن عباس سئل عن تسنيم فقال : هذا عما يقول الله عز وجل : « فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرَّة أعين» ونحو هذا قول الحسن : خفايا أخفاهاالله لأهلالجنَّة . وقيل : هوشراب ينصبُّ عليهم من علوَّ انصباباً ؛ وقيل : هونهر يجري في الهوا، فينصبُ في أواني أهل الجنَّة بحسب الحاجة ثمَّ فسَّره سبحانه بقوله: ﴿ عيناً يشرب بها المقرُّ بون ، أي هي خالصة للمقرُّ بين يشربونها صرفاً ، و يمزج لسائر أهل الجنَّة ، عن ابن مسعود وابن عبَّاس ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُجِرِ مُوا ، يعني كُفَّاد قريش ومترفيهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاصبن وائل و أصحابهم «كانوا من الذين آمنوا» يعني أصحاب النبي عَلَيْهُ عَلَى عَمَاد وخباب وبلال وغيرهم « يضحكون» على وجه السخرية بهم والاستهزاء في دارالدنيا « و إذا مرّ وا بهم» يعني وإذام المؤمنون بهؤلاء المشركين « يتغامزون» أي يشير بعضهم إلى بعض بالأعين والحواجب استهزاء بهم ، أي يقول هؤلاء إنَّهُم على حقَّ، و إنَّ عَلماً يأتيه الوحي ، وإنَّه رسول ، وإنَّانبعث ونحوذلك ؛ وقيل : نزلت في على بن أبي طالب عَلَيْكُم وذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاؤوا إلى النبي عَلَيْكُ الله فسخر منهم المنافقون وضحكوا و تغامزوا ثم ّ رجموا إلى أصحابهم فقالوا : رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه ، فنزلت الآية قبلأن يصل على على الصحابه إلى النبي عَمَالُهُ عن مقاتل والكلبي ؛ و ذكر الحاكم أبوالقاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل با سناده عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال : إنّ الّذين أجرموا منافقوا قريش ، والّذين آمنوا على بن أبي طالب و أصحابه « وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكوين، يعني وإذا رجعهؤلا. الكفَّار إلى أهلهم رجعوا معجبين بماهم فيه يتفكُّهون بذكرهم •وإذا رأوهم قالوا إنَّ هؤلا. لضالون » لأنَّهم تركوا التنسُّم رجا. نواب لاحقيقة له « و ما أرسلوا عليهم حافظين، أي ولم يرسل هؤلاء الكفيّار حافظين على المؤمنين ماهم عليه وماكلّفوا حفظاً عمالهم ، فكيف يطعنون عليهم ؛ وقيل : معناه : وما أرسلوا عليهم شاهدين فاليوم، يعني يوم القيامة «الذين آمنوا من الكفّار يضحكون» كماضحك الكفّارمنهم في الدنيا و ذلك أنَّه يفتح للكفَّار باب إلى الجنَّة و يقال لهم : اخرجوا إليها ، فإ ذا وصلوا إليه انغلق دونهم، يفعل ذلك بهم مراراً فيضحك منهم المؤمنون، عن أبي صالح؛ وقيل: يضحكون من الكفّاد إذا رأوهم في العذاب و أنفسهم في النّعيم؛ وقيل: إنّ الوجه في ضحك أهل الجنّة من أهل النّار أنّهم لمّاكانوا أعداء الله و أعداءهم جعل الله سبحانه لهم سروراً في تعذيبهم «على الأرائك ينظرون» يعنى المؤمنين ينظرون إلى تعذيب أعدائهم الكفّاد على سرد في الحجال «هل ثوّ ب الكفّاد ماكانوا يفعلون» أي هل جوزي الكفّاد إذا فعل بهم هذا الّذي ذكر ماكانوا يفعلونه (١) من السخريّة بالمؤمنين في الدنيا، وهو استفهام يراد به التقرير، و «ثوّب» بمعنى أنيب؛ وقيل: معناه: يتّسل بماقبله و يكون التقدير: إنّ الّذين آمنوا ينظرون هل جوزي الكفّار بأعمالهم.

وفي قوله تعالى : «غير بمنون » أي غير منقوس ؛ وقيل : غير مقطوع ؛ وقيل : غير محسوب ؛ وقيل : غير مكدّر بما يؤذي ويغمّ .

١- لى : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن أحد بن العبّاس والعبّاس بن عرو الفقيمي (٢) معا ، عن هشام بن المحكم ، عن ثابت بن هر مز ، عن الحسن بن أبي الحسن ، عن أحد بن عبدالحميد ، عن عبدالله بن علي أنّه لقى بلال و و ترسول الله عَبَالله فيما سأله عن وصف بنا الجنّة قال : اكتب : ﴿ يَعْمِلْ اللّهُ عَبَالله فيما الله عَبَالله فيما الله عن وصف بنا الجنّة لبنة من ذهب ، ولبنة من فضّة ، ولبنة من ياقوت ، و ملاطها المسك الأ ذفر ، و شرفها الياقوت الأحر والأخضر والأصفر ؛ قلت : فما خلقته ؟ قال : و يحك كفّ عني فقد مختلفة : باب الرحمة من ياقوته حرا ، قلت : فما خلقته ؟ قال : و يحك كفّ عني فقد كلفتني شططا ، قلت : ما أنا بكاف عنك حتّى تؤدّي إلى ماسمعت من رسول الله عَنَي فقد في ذلك ، قال : اكتب : بسم الله الرّحيم أمّا باب الصبر فباب صغير مصر اعواحد في ذلك ، قال : اكتب : بسم الله الرّحيم أمّا باب الصبر فباب صغير مصر اعواحد من ياقوتة حرا الاحلى له ، و أمّا باب الشكر فا أنه من ياقوتة بيضا ، لها مصر اعان مسيرة ما يينهما خمسمائة عام له ضجيج وحنين يقول : اللهم جئني بأهلي ، قلت : هل مسيرة ما يبنهما خمسمائة عام له ضجيج وحنين يقول : اللهم جئني بأهلي ، قلت : أليس باب مسيرة ما يبنهما نعم ينطقه ذو الجلال والإكرام ؛ وأمّا باب البلاه ، قلت : أليس باب باب المناب البلاه ، قلت : أليس باب باب الباب الباب ، قال : نعم ينطقه ذو الجلال والإكرام ؛ وأمّا باب البلاه ، قلت : أليس باب

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع · إذا فعل بهم هذا الذي ذكره على ماكانوا يقعلونه .

<sup>(</sup>٢) نسية إلى فقيم - بضمالفا. و فتح القاف \_ بن جرير بن دارم بطن من تميم .

البلاء هو باب الصبر ؟ قال : لا ، قلت : فما البلاء ؟ قال : المصائب والأسقام والأمراض والجذام، وهو باب من ياقوتة صفراً، مصراع واحد ما أقل من يدخل منه ١٠ قلت: رجك الله زدني و تفضّل على فإنّي فقير ، قال : ياغلام لقدكلفتني شططاً ، أمّا الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصَّالحون ، وهم أهل الزهد والورع و الراغبون إلى الله عزُّ وجلُّ المستأنسون به ، قلت رحمك الله فا ذا دخلوا الجنَّـة ماذا يصنعون ، قال : يسيرون على نهرين في مصافّ في سفن الياقوت ، مجاذيفها اللَّوْلُو ، فيها ملائكة من نود ، عليهم ثياب خضر شديدة خضرتها ، قلت : رحمك الله هل يكون من النَّمور أخضر؟ قال : إنَّ الثياب هي خضر ولكن فيها نور من نور ربِّ العالمين جلُّ جلاله ، يسيرون على حافتي ذلك النُّهر ، قلت : فما اسم ذلك النُّهر ؟ قال : جنَّة المأوى ، قلت : هل وسطها غير هذا ؟ قال : نعم جنَّة عدن وهي في وسط الجنان ، فأمَّا جنَّة عدن فسورها ياقوت أحر، وحصباؤها اللَّوْلو ، قلت : فهل فيها غيرها ، قال : نعم جنَّة الفر دوس ، قلت : وكيف سورها ؟ قال : ويحك كف عنسي حيسرت على قلبي ، قلت : بل أنت الفاعل بي ذلك ، ما أنا بكاف عنك حتَّى تتم ّ لي الصَّفة و تخبرني عن سورها ، قال : سورها نور ، فقلت : والغرف الَّتي هي فيها ، قال : هي من نور ربِّ العالمين ، قلت : زدني رحمك الله ، قال : و يحك إلى هذا انتهى بنا رسول الله عَنْ الله عَنْ الله من الله إن أنت وصلت إلى بعض هذه الصفة ، و طوبي لمن يؤمن بهذا ؛ الخبر . «س ١٢٨ ــ ١٢٩ »

توضيح: قال الجزري: في صفة الجدّة: وملاطها مسك أذفر الملاط: الدي يجعل بين سافي البناء يملط به الحائط أي يخلط انتهى. والشطط: التجاوز عن الحدّ والجور. قوله: في مصاف هوجع المصف أي موضع الصف ، أي يسيرون مجتمعين مصطفّين ، ويمكن أن يكون بالتخفيف من الصيف ، أي في متسمع يصلح للتنز و في الصيف ؛ وفي الفقيه: في ماء صاف وهو أظهر. والمجذاف: ما يجذف به السّفينة. وحافة الوادي بالتخفيف: جانبه. لا يدنى: ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله بن القاسم، عن أبي عبد الله ، عن آبائه كالميالية قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْنَانَ المعنى طوبي شجرة في الجدّة أصلها في دار النبي عَلَيْدُ الله مَا يسمو من مؤمن إلّا وفي داره غصن طوبي شجرة في الجدّة أصلها في دار النبي عَلَيْدُ الله من مؤمن إلّا وفي داره غصن طوبي شجرة في الجدّة أصلها في دار النبي عَلَيْدُ الله من مؤمن إلّا وفي داره غصن

منها الانتخطر على قلبه شهوة شي، إلّا أتاه به ذلك الغصن ، ولوأن راكباً مجداً سار في ظلّها مائة عام ماخر ، منها ، ولوطار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حدّى يسقط هرماً ، ألا ففي هذا فارغبوا ؛ الخبر . «ص١٣٣»

شي : عن أبي بصير مثله ؛ وفيه : حتَّى يبياضَّ هرماً .

٣- المطالقاني ، عن الجلودي ، عن هشام بنجعفر ، عن عن عن عن البله بن سليمان قال : قرأت في الإنجيل : ياعيسى ـ و ذكر أمرنبينا على النقال ـ : طوبى لمن أدرك زمانه ، و شهد أيامه ؛ و سمع كلامه ، قال ، عيسى : يارب وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنت أنا غرستها ، تظل الجنان ، أصلها من رضوان ، ماؤها من تسنيم ، برده برد الكافور ، و طعمه طعم الزنجبيل ، من يشرب من تلك العين شربة لا يظمأ بعدها أبداً . فقال عيسى على البشر أن يشربوا أبداً . فقال عيسى على البشر أن يشربوا منها حتى يشرب أمّة ذلك النبي " وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى يشرب أمّة ذلك النبي " الخبر . • ص ١٦٤»

٤ ـ لى : على "بن عيسى ، عن على "بن على ماجيلويه ، عن البرقى "، عن أبيه ، عن الحسين بن علوان الكلبي "، عن عمر وبن ثابت ، عن ذيد بن على "، عن أبي طالب على " إن في الجنه لشجرة يخرج من أعلاها قال : قال أمير المؤمنين على "بن أبي طالب على " إن في الجنه لشجرة يخرج من أعلاها الحلل ، ومن أسفلها خيل بلق مسر "جة ملجمة ذوات أجنحة ، لا تروث ولا تبول ، فيركبها أوليا الله فتطير بهم في الجنه حيث شاؤوا ، فيقول الذين أسفل منهم : ياربسنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة ، فيقول الله جل جلاله : إنهم كانوا يقومون الليل ولاينامون ، ويصومون النهاد ولايأ كلون ، ويجاهدون العدو ولا يجنبون ، ويتصد قون ولا يبخلون . «ص١٧٥»

ين : ابن علوان ، عن ابن طريف ، (١) عن زيدبن على مثله .

ده مديني : العطماد ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي

<sup>(</sup>۱) بالطنا، و الراء المهملتين و زان أمير هو سعد بن طريف الحنظلى مولاهم الاسكاف كونى ، ترجمه العامة و الخاصة ، و أما ابن ظريف بالظاء المعجمة فهو العسن بن ظريف يروى عن ابن علوان فلاتنفل ،

حزة ، عن أبي بصير ، عن الصّادق ، عن آبائه ، عن علي كَالْمَا قال : قال دسول الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله الله ا إن في الجنّة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، يسكنها من أحّت من أطاب الكلام ، وأطعم الطعام ، وأفشى السّلام ، وصلّى باللّيل والنّاس نيام ؟ المخبر . «ص ١٩٨»

٣- ن، لى، يه: الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن الهروي قال : قلت للرضا عَلَيْتُ الله الله الله أخبرني عن الجنه والنار أهما الميوم مخلوقتان ، فقال : نعم وإن رسول الله عَلَيْتُ قد دخل الجنه ورأى النار لماعرج به إلى السماء ؛ قال : فقلت له : فان قوماً يقولون : إنهما اليوم مقد رتان غير مخلوقتين ، فقال عَلَيْتُ : ما ولتك منا أولتك منا أولتك منا أولتك منا أولتك منا أولتك منا أولتك منا أولا نصن منهم ، من أنكر خلق الجنه والنار فقد كذ بالنبي عَلَيْتُ الله وكذ بنا وليس من ولايتنا على شي ، وخلد في نادجهنم ، قال الله عز و جل : هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوقون بينها و بين حيم آن و قال النبي عَلَيْتُ الله علما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنة فناولني من رطبها فأكلته فتحر ل ذلك نطفة في صلبي فلما هيطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فقاطمة حورا، إنسية ، فكلما اشتقت إلى دائحة الجنة شممت دائحة ابنتي فاطمة . ص ١٥ص ٢٧٦ ص ٢٠٠٥ - ٢٠١ ،

ج: مرسلاً مثله. اس۲۲۲-۲۲۳،

٧- لى: ما جيلويه ، عن على العطّار ، عن الأشعري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن غل بن عمر ، عن موسى بن جعقر ، عن أبيه ، عن غل بن عمر ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جد ، عالي قال : قالت أن سلمة رضى الشعنها لرسول الله عَيْدُولَّ : بأبي أنتوا من المرأة يكون لها ذوجان فيموتون ويدخلون الجنّة لا ينهما تنكون ، فقال عَلَيْلُ : يا أم سلمة تخير أحسنهما خلقاً و خيرهما لأهله ، يا أم سلمة إن حسن المخلق ذهب بغير الدنيا والآخرة . هم ٢٩٨٠

۸ - ل : ابن المتوكّل ، عن علي ، عن أبيه ، عن موسى بن إمراهيم ، عن الحسن (١) ني البون : لاهم منا . م

عناً بيه بإسناده رفعه إلى رسول الله عَلَيْتُ اللهُ أَنَّ أَم سلمة قالت له : بأبي أنت واحمى المرأة مكون لها زوجان فيموتان فيدخلان الجنية ؛ الخبر . • ج١ص٢٢ ،

• \_ فس : أبي ، عن ابن محبوب ، عن ابن راك ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَ أَحدُمَنَ شَيْعَتُهُ إِلَّا وَ فِي دَارِهُ عَصَنَ مِن أَعْصَانُهَا ، و ورقة من ورقها (١) يستظل تحتها أُمّة من الاُمم . و س ٢٤١»

ما ـ وعنه قال: كان رسول الله عَنائله يكثر تقبيل فاطمة عليها و على أبيها و بعلمها وأولادها ألف ألف التحيية والسلام، فأنكرت ذلك عائشة فقال رسول الله عَنائلة الله على الله و ناولني من ثمارها فأكلته فحول الله ذلك ماء في ظهري، فلم الله علم الله واقعت خديجة فحملت بفاطمة فما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبي منها .

الم فس: أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُمُ جعلت فداك يابن رسول الله شو قنى ، فقال : يا أبا عل إن الجنة توجد ريحها من مسيرة ألف عام ، (٢) و إن أدنى أهل الجنة منزلا لونزل به الثقلان الجن والإنس لوسعهم طعاماً وشراباً ولاينقص مماعنده شي ، وإن أيسرأهل الجنة منزلة من يدخل الجنة فيرفع له ثلاث حدائق ، فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الأزواج و الخدم و الأنهاد و الشمار ما شاءالله ، (٣) فإذا شكرالله و حده قيل له : ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية ، ففيها ما ليس في الأولى ، فيقول : يا رب أعطني هذه ، فيقول : لعلى (٤) إن أعطيتكها سألتني غيرها ، فيقول : رب هذه هذه ، فإذا هو دخلها وعظمت لعلى (٤)

<sup>(</sup>١) في المصدر : اوورقة من اوراقها - م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : إن من ادنى نعيم الجنة إن يوجد ربعها من مسيرة الف عاممن مسافة الدنيا م

<sup>(</sup>٣) في المصدر بعدد لك : مما يملا عينيه قرة وقلبه مسرة . م

<sup>(</sup>٤) ليس في المصدر كلمة ﴿ لعلي م ، م

مسر "ته شكرالله وحده قال: فيقال: افتحوا له باب الجنّة ، و يقال له: ادفع دأسك فا ذا قد فتح له باب من الخلد ويرى أضعاف ماكان فيما قبل ، فيقول عند تضاعف مسر "اته: ربّ لك الحمدالذي لا يحصى إذ مننت علي بالجنان وأنجيتني من النيران فيقول: ربّ أدخلني الجننة وأنجني من النيران (١) قال أبوبصير: فبكيت و قلت له: فيقول: ربّ أدخلني الجننة وأنجني من النيران في الجننة نهرا في حافيتها جواد نابتات ، إذا من المؤمن بجادية أعجبته قلمها وأنبتالله مكانها أخرى، قلت: جعلت فداك ذدني، قال: المؤمن يزوج نمان مائة عذرا، وأربعة آلاف ثيب و زوجتين من الحود العين، قلت: جعلت فداك ثمانمائة عذرا، وقال: نعم مايفترش منهن شيئاً إلا وجدها كذلك، قلت: جعلت فداك من وراء سبعين حلة، قلت: جعلت فداك ألهن كلام يتكلّمن به في الجننة وقال: نعم كلام يتكلّمن به لم يسمع الخلائق بمثله. قلت: ما هو وقال يقلن: نحن الخالدات كلام يتكلّمن به لم يسمع الخلائق بمثله. قلت: ما هو وقال يقلن: نحن الخالدات فلا نسخط، طوبي لمن خلق لذا، وطوبي لمن خلقنا له، نحن اللّواتي (لو علّق إحدانا فلا نسخط، طوبي لمن خلق لذا، وطوبي لمن خلقنا له، نحن اللّواتي (لو علّق إحدانا في جو السماء لأغشي نوره الأبصار. «س١٤٩٨-٤٤»

على بن الحكم ، عن أبان ، عن ابن ذكريّا ، عن ابن حبيب ، عن علابن عبدالله ، عن على بن الحكم ، عن أبان ، عن على بن الفضل الزرقي ، (٤) عن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ، عن أبي عن جد م عن على على قال : إن للجنه تمانية أبواب : باب يدخل منه النبيّون و الصد يقون ، وباب يدخل منه الشهدا، و الصالحون ، وخمسة أبواب يدخل منها

<sup>(</sup>١) ليس في المصدر قوله : فيقول إلى قوله : من النار . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : من تربة الجنة النورانية ٠ م

<sup>(</sup>٣) ليس في المصدر من قوله: «اوعلق» الى همنا . م

 <sup>(</sup>٤) في نسخة : محمد بن الفضيل الزرقي ، وقد تقدم الحديث في باب الشفاعة تحت رقم ١ مم
 ضبط الرجل في الذيل فراجعه .

شيعتنا وعبّونا ، فلا أزال واقفاً على الصّراط أدعو وأقول: ربّ سلّم شيعتي و محبّي و أنصاري ومن توالاني في دارالدنيا ، فإذا النّدا ، من بطنان العرش: قدا جيبت دعوتك وشفّعت في شيعتك ، ويشفع كلّ رجل من شيعتي ومن تولّاني و نصرني و حارب من حاربني بفعل أوقول في سبعين ألفاً منجيرانه وأقر باته ؛ وباب يدخل منه ساتر المسلمين عمّن يشهدأن لا إله إلّا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت . « ج٢ص٣٩ » متن يشهدأن لا إله إلّا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت . « ج٢ص٩٩ » عن أبي ، عن عبدالله بن الحسن المؤدّب ، عن أحد بن علي الإصبهاني ، عن إبراهيم بن على الثقفي ، عن عب على بن داود الدينوري ، عن منذر الشّعراني ، عن سعيد بن زيد ، عن أبي قبل ، (١) عن أبي الجارود ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس عن النبي عَبَالَهُ قال : إن حلقة باب الجنّة من ياقوتة حراء على صفائح الذهب فإذا دقت الحلقة على الصّفحة طنّت وقالت : ياعلي . «ص٢٥١»

الموسلى : إن قوماً من ماورا، النّسرسألوا الرضا عَلَيْكُ عن الحورالعين مم خلقن ؛ وعن أهل الجنّسة إذا دخلوها ما أوّل ما يأكلون ؛ فقال عَلَيْكُ ؛ أمّا الحورالعين فا نسمن خلقن من الزعفران والتّسراب لا يفنين ، و أمّا أوّل ما يأكلون أهل الجنّسة فا نسم يأكلون أوّل ما يدخلونها من كبد الحوت الّتي عليها الأرض . حبر ٢ص٨٠٥،

١٦ - فس: الدليل على أن جنان الخلد (٢) في السماء قوله: « لا تفتّع لهم أبواب السماء ولايدخلون الجنّة» الآية . «ص٢١٦»

<sup>(</sup>۱) هكذا في النسخ وفي الإمالي البطبوع بدله : أبي قتيل أيضاً ، ولعلهما مصحف أبي قبيل بالفتح وهوكنية حيى بن هاني بن ناضر السترجم في التقريب وص ۲۲۳ > راجعه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: جنات الخلد. م

۱۷ ــ فس : « ونزعنا ما في صدورهم من غلّ » قال : العدارة تنزع منهم ، أي مناطؤمنين في الجنّة ، فإ ذادخلوا الجنّة قالوا ــ كماحكى الله ــ : «الحمدالله الذي هدانا لهذا وماكنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلى قوله : «بماكنتم تعملون على «ص٦٦» لهذا وماكنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلى قوله : «بماكنتم تعملون على الفردوس ١٨ ــ فس : إن الذين آمنوا و عملوا الصّالحات كانت لهم جنّات الفردوس

نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً » أي لا يحبون (١) ولايسألون التحويل عنها . وروى جعفر بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى ، عن الحسن بن على بن أبي حزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم في قوله تعالى : « خالدين فيها لايبغون عنها حولاً » قال : خالدين لايخرجون منها «ولايبغون عنها حولاً » قال : لا يريدون بها بدلاً ، قلت : قوله : «إن الذين آهنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنسات الفردوس نزلاً ، قال : هذه نزلت في أبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وعساربن ياسر ، جعل الله لهم جنسات الفردوس نزلاً هأوى وهنزلاً ، « ص٠٧٠ ٤٠٠

١٩ - فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : لمّنا أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من فضّة وربّما أمسكوا ، فقلت لهم : مالكم ربما بنيتم و ربما أمسكتم ؟ فقالوا : قول المؤمن في أمسكتم ؟ فقالوا : قول المؤمن في الدنيا : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلّا الله والله أكبر ؛ فإذا قال : بنينا ، وإذا أمسك أمسكنا . دس ٢٠٠

عن السّادق عَلَيْكُمْ الله و السّادق عَلَيْكُمْ الله و الله و السّادق عَلَيْكُمْ الله و الل

<sup>(</sup>١) في المصدر : الإيحواون والإيسألون اه . م

مثل الدلي العظام ، وإذا شجرة لوا رسل طائر في أصلها مادارها سبعمائة سنة ، و ليس في الجنام ، وإذا شجرة ليس في الجنام ، وإذا شجرة اليس في الجنام ، وقال ؛ هذه شجرة طوبي قال الله : « طوبي لهم وحسن مآب » . «ص٣٧٤»

بيان: البخت: الإبل الخراساني . والدلي بضم الدال و كسر اللام و تشديد الياء على وزن فعول جمع الدلو. و القتر بالضم وبضمتين: النّاحية والجانب. والقتر القدر ؛ ويحر ك . كل ذلك ذكرها الجوهري .

٢١ ـ فس : " إن أصحاب الجنّة اليوم في شغل " قال : اقتضاض العذارى «فاكهون" قال : يفاكهون النسا، و يلاعبونهن . وفي رواية أبي الجارود ، (٢) عن أبي جعفر عَلَيْكُ : (٣) " في ظلل على الأرائك متّكؤن " الأرائك: السّر عليها الحجال وقال على بن إبراهيم في قوله : " سلام قولاً من ربّ رحيم " قال : السّلام منه هو الأمان . "ص٢٥٥"

الجنّة يومئذخير مستقراً وأحسن مقيلاً فبلغنا \_ والله أعلم \_ أنّه إذا استوى أهلالنّاد الجنّة يومئذخير مستقراً وأحسن مقيلاً فبلغنا \_ والله أعلم \_ أنّه إذا استوى أهل النّاد إلى النّاد لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النّاد فقيل لهم : ادخلوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب من دخان النّاد ، فيحسبون أنّها الجنّة ثم يدخلون النّاد أفواجاً و ذلك نصف النهاد وأقبل أهل الجنّة فيما اشتهوا من التّحف حتّى يعطوا مناذلهم في الجنّة نصف النهاد فذلك قول الله : "أصحاب الجنّه يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً » . "ص٥٦٥»

٣٣ ـ فس : «لافيها غول» يعني الفساد «ولاهم عنها ينزفون » أي لايطردون منها

<sup>(</sup>١) في المصدر: فعين منها ، م

<sup>(</sup>٢) أبوالجادود كنية لزيادبن المنذو الهدائي الغادقي الإعبى ، كان من علما الزيدية ، له كتاب التفسير يرويه عن الامام الباقر عليه السلام ، ترجمه الخاصة و العامة ، و ظاهر كلام ابن النهيم في الفهرست ان التفسير للباقر عليه السلام وأبوالجادود يرويه عنه ، قال في تسمية الكتب المسنفة في تفسير القرآن ، كتاب الباقر محمد بن على بن العسين عليهم السلام رواه عنه -أبوالجادود زياد بن المنذو دايس الجارودية الزيدية .

<sup>(</sup>٣) ليس في المصدر جون أبي جمفر عليه السلام» . م

قوله: « وعندهم قاصرات الطرف عين » يعني الحود العين تقصر الطرف عن النظر إليها من صفائها وحسنها «كأنسهن بيض مكنون» يعني مخزون « فأقبل بعضهم على معض يتسائلون قال قائل منهم إنسي كان لي قرين يقول أونك لمن المصد قين وأي تصدق بما يقول لك: إذّك إذا مت حييت. قال فيقول لصاحبه: «هل أنتم مطلعون» قال: فيطلع فيراه في سواء الجحيم (١) فيقول له: « تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربسي لكنتمن المحضرين وفي دواية أبي الجادود: ( في خل ) قوله: «فاطلع فر آه في سواء الجحيم » أي يقول: في وسط الجحيم ، ثم يقولون في الجندة : «أفما نحن بميستين إلاموتتنا الأولى وما نحن بمعذ بين إن هذا لهوالفوذ العظيم» . «ص٥٥»

بيان : هذا التفسير لقاصرات الطرف مبني على مجي، القصر متعدّياً بنفسه و هوكذلك ، قال الفيروز آباديّ : قصره يقصره : جعله قصيراً .

٢٤ ـ فس : " إن هذا لرزقنا ماله من نفاد "أي لاينفد ولا يفنى . (٢) "ص٥٧٥» من من المحتمد أي لاينفد ولا يفنى . (٢) "ص٥٧٥» من من وسيق الدين اتقوا ربسهم إلى الجنسة زهراً " أي جماعة " سلام عليكم طبتم " أي طابت مواليدكم (١) لأ نه لايدخل الجنسة اللطيسب المولد . و في رواية أبي المجارود ، عن أبي جعفر تخليل في قوله : " الحمدلة الذي صدقنا وعده و أور ننا الأرض " يعنى أرض الجنسة . "ص٨٧٥»

٣٦ ـ ثو: أبي ، عن سعد ، عن أحدبن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال ؛ ماخلق الله خلقا إلا جعل له في الجنّة منزلاً و في الناد منزلاً ، فا ذا سكن أهل الجنّة الجنّة وأهل النّاد النّاد نادى مناد ، ياأهل الجنّة اشرفوا ، فيشرفون على الناد وترفع لهم مناذلهم في النّاد ثم يقال لهم ؛ هذه مناذلكم التي لو عصيتم دبّكم دخلتموها ؛ قال : فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحاً لما صرف عنهم من العذاب ، ثم ينادون : يا معشر أهل الناد

<sup>(</sup>١) الموجود في التفسير المطبوع· ﴿ فاطلم فرآه في سواء الجنعيم »

<sup>(</sup>٢) في المصدر : لاينفد ابداً ولايفني . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: طابت موالدكم . م

ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى مناذلكم في الجناة فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى مناذلهم في الجناة ومافيها من النعيم ، فيقال لهم : هذه مناذلكم اللتي لوأطعتم رباكم دخلتموها قال : فلو أن أحداً مات حزناً لمات أهل الناد ذلك اليوم حزناً ، فيورث هؤلاء مناذل هؤلاء ، وهؤلاء مناذل هؤلاء ، وذلك قول الله عز وجل : « أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » . «ص٢٤٩ ـ ٢٥٠»

فس: أبي ، عن عثمان بنعيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ مثله .(١) دص ٤٤٤ ـ ٥٤٥»

١٧٧ ـ فس: أبي ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حيد ، عن أبي عبدالله عليه قال : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا و له نواب في القرآن إلا صلاة اللّيل ، فا ن الله لم يبيّن ثوابها لعظيم خطرها عنده ، فقال : " تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً إلى قوله : "يع ، لمون ثم قال : إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جعة ، فا ذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكاً معه حلّة فينتهي إلى باب الجنّة فيقول : استأذنوا لي على فلان ، فيقال له : هذا رسول ربّك على الباب ، فيقول : لأ زواجه فيقول : استأذنوا لي على فلان ، فيقال له : هذا رسول ربّك على الباب ، فيقول الأ زواجه شيئاً أحسن من هذا بعث إليك ربّك ، فيتنزر بواحدة و يتعطيف بالأخرى فلا يمر بشيء إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد ، فإذا اجتمعوا تجلّى لهم الرب تبادك و تعالى ، فإذا اجتمعوا توقي لهم الرب تبادك و سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة ، فيقولون : يارب وأي شي وأفضل محود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة ، فيقولون : يارب وأي شي وأفضل المؤمن في كل جعة بسبعين ضعفاً مثل ما في يديه ، وهو قوله : ولدينا مزيد» وهويوم الجمعة ، إن ليلها ليلة غراء (١) ويومها يوم أزهر ، فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل والثناء على الله في الهرات على غلى وآله ، (٢) قال : فيمر المؤمن فلايمر بشيء والتكبير والتهليل والثناء على الله في المقارة على غلى وآله ، (٢) قال : فيمر المؤمن فلايمر بشيء والتهليل والتناء على الله والمدالة على غلى وآله ، (٢) قال : فيمر المؤمن فلايمر بشيء

<sup>(</sup>١) مع اختلاف يسير م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ان ليلتها عراء ، م

<sup>(</sup>٣) < ﴿ : والمملاة على رسوله . م

إلا أضاء له حتى ينتهي إلى أذواجه فيقلن : والذي أباحنا الجنة يا سيدنا مارأينا قط أحسن منك السّاعة ، فيقول : إنّي قد نظرت بنور ربّي ، (١) ثم قال : إنّ أذواجه لايغرن ولا يحضن ولا يصلفن ؛ قال : قلت : جعلت فداك إنّي أردت أن أسألك عن شيء أستحيي هنه ، قال : سل ، قلت : هل في الجنة غناء ؟ قال : إنّ في الجنة شجر آيام الله رباحها فتهب فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسناً ؛ ثم قال : هذا عوض لمن ترك السّماع في الدنيا من مخافة الله ، قال : قلت جعلت فداك زدني ، فقال : إنّ الله خلق جنة بيده ولم ترها عين ولم يطلع عليها مخلوق يفتحها الرب كل صباح فيقول : اذدادي ربحاً ، اذدادي طيباً ، وهو قول الله : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون . «ص ١٢٥ - ١٣٥»

بيان: قوله تجلّى لهم الربُّ أي بأنوار جلاله و آثار رحته وإفضاله. (٢) فإ ذا نظروا إليه أي إلى ما ظهر لهم من ذلك. قوله تَطَيَّلُمُا: بيده أي بقدرته وبرحته ، وإنَّما خص تلك الجنّة بتلك الصفة لبيان امتيازها من بين سائر الجنان بمزيد الكرامة والإحسان. (٢) ويحتمل أن بكون سائر الجنان مغروسة مبنيّة بتوسّط الملائكة بخلاف هذه الجنّة.

۱۸ ـ ل : ابن موسى ، عن ابن ذكريّا القطّان ، عن ابن حبيب ، عن عبد الرحيم الجبليّ الصيدناني وعبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن نصر الخزّ اذ ، عن عروبن

<sup>(</sup>١) في المعبدر: الى تور دبي ، م

<sup>(</sup>٢) والشاهد على ان المراد ذلك إلا التجسم الذي الايقول به الشيعة قوله بعد ذلك : إلى قد نظرت بنور ربى .

<sup>(</sup>٣) ولعل امتياز تلك البعنة هن قيرها بها وصفت في المعبر : من كونها لم يرها عين ، ولم يطلع عليها معلوق ، وتولها كل صباح لها : الدادى ريساً ، الدادى طيباً . ولذا ينسرها عليه السلام بقوله تعالى : وفلا تعلم نفس ما اخفى لهم يه إه و أما كونها معلوقة بيده اى بقدرته و إبداعه و إنشائه فهى تشاوك غيرها فيه .

طلحة ، عن أسباط بن نصر ، عن سماك بن حرب ، (١) عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قدم يهوديّان فسألا أميرالمؤمنين عَلَيَّكُم فقالا : أين تكون الجنّة ؛ و أين تكون النّار؛ قال : أمّا الجنّة ففي السماء ، وأمّا النار ففي الأرض ، قالا : فما السّبعة ؛ قال : سبعة أبواب النّاد متطابقات ، قال : فما الشّمانية ؛ قال : ثمانية أبواب الجنّة ؛ الخبر . «ج٢ص٢٤٧»

٣٩ ـ فس : «اكن الدين اتقوا ربّهم لهم غرف من فوقه اغرف» إلى قوله : «الميعاد» قال : فا نّه حد ثنى أبي ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن إسحاق ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : مأل على رسول الله عَلَيْ الله عن تفسير هذه الآية فقال : لما ذابنيت هذه الغرف يا رسول الله ، فقال : يا على تلك الغرف بنى الله لأ وليائه بالدر والياقوت و الزبرجد ، سقوفها الذهب محكوكة بالفضية ، لكل غرفة منها ألف باب من ذهب ، على كل باب منها ملك موكل به ، وفيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة ، وحشوها المسك والعنبر والكافور ، و ذلك قول الله : « و فرش مرفوعة » فا ذا دخل المؤمن إلى مناذله في الجنية وضع على وأسه تاج الملك والكرامة ، وألبس سبعون حلل الذهب والفضية والدر منظوماً في الإكليل تحت التياج ، و ألبس سبعون حلّة بألوان منافه منسوجة بالذهب والفضية و اللولؤ والياقوت الأحمر ، و ذلك قوله : بالوان محلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير " فإذا جلس المؤمن على سريره اهتز سريره فرحاً .

فا ذا استقر ت بولي الله منازله في الجنه استأذن عليه الملك الموكل بجنانه ليهنيه كرامة الله إيّاه ، فيقول له خد ام المؤمن و وصفاؤه : مكانك فإن ولي الله قداتكا على أراءكه ، فزوجته الحوراء العيناء قدهبت له فاصبر لولي الله حتّى يفرغ من شغله ، قال :

 <sup>(</sup>١) سماك وزان كناب مو سماك بن حرب بنأوس بن خالد الذهلي البكرى الكوفي أبوالمغيرة العنوفي سنة ١٢٣ ، عده الشبخ في رجاله من اصحاب الإمام السجاد عليه السلام ، له ترجمة في تراجم العامة والخاصة .

فتخرج عليه زوجته الحورا، من خيمتها تمشي مقبلة و حولها وصفاؤها يحيينها ، (۱) عليها سبعون حلّة منسوجة بالياقوت واللَّؤلؤ والزبرجد صبغن بمسك و عنبر ، وعلى رأسها تاج الكرامة ، وفي رجليها نعلان من ذهب مكلّلان بالياقوت واللَّؤلؤ ، شراكها ياقوتاً عمر ، فاذا أدنيت من ولي الله وهم أن يقوم إليها شوقاً تقول له : يا ولي الله ليس هذا يوم تعب ولانصب فلاتقم ، أنا لك وأنت لي ، فيعتنقان مقدار خمسمائة عام من أعوام الدنيا لايملّها ولاتملّه ، قال : فينظر إلى عنقها (۲) فإذا عليها قلادة من قصب ياقوت أحر، وسطها لوحمكتوب : أنت ياولي الله حبيبي ، وأنا الحورا، حبيبتك ، إليك تناهت نفسي ، وإلى تناهت نفسك .

ثم يبعث الله ألف ملك يهذّؤونه بالجنّة ويزو جونه الحودا، قال : فينتهون إلى أوّل باب من جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب البجنان : استأذن لنا على ولى الله فإن الله بعثنا مهنّين، فيقول الملك : حتى أقول للحاجب فيعلمه مكانكم، قال : فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهى إلى أوّل الباب، فيقول للحاجب: إنّ على باب العرصة (٦) ألف ملك أرسلهم دب العالمين جاؤوا يهنّؤون ولى الله وقد سألوا أن أستأذن لهم عليه، فيقول له الحاجب: إنّه ليعظم على أنأستأذن لأحد على ولى الله جنّتان، فيدخل لأحد على ولى الله جنّتان، فيدخل الحاجب إلى القيم فيقول له: إنّ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم دب العالمين بهنّؤون ولى الله فاستأذن لهم، فيقوم القيم إلى الخدّ ام فيقول لهم : إنّ دسل الجبّاد على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم (دب العالمين خل) يهنّؤون ولى الله فأعلموه مكانهم، قال : فيعلمون وهم ألف ملك أرسلهم (دب العالمين على ولى الله وهو في الغرفة ولها الف باب وعلى كلّ المحدّ ام نابوا به الغرفة فيهلغونه فيهلغونه الملك موكل به فيدخل كلّ ملك من باب من أبواب الغرفة فيهلغونه فيهلغونه فيهلغونه الملك موكل به فيدخل كلّ ملك من باب من أبواب الغرفة فيهلغونه فيهلغونه

<sup>(</sup>١) في نسخة : يجتذبنها . وفي النفسير المطبوع : يحجبنها .

<sup>(</sup>٢) في الكافي : فاذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر الى عنقها .

<sup>(</sup>٣) في التفسير المطبوع : ان على باب الغرفة , وكذلك فيما يأتي بعده .

رسالة البعباروذلك قول الله: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يعني من أبواب الغرفة «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وذلك قوله: « وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً» يعني بذلك ولي الله وما هوفيها من الكرامة و النعيم والملك العظيم وإن الملائكة من رسل الله ليستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه ، فذلك الملك العظيم ، والأنهار تجري من تحتها . (١) « ص٥٧٥-٥٧٥ »

بيان : قوله عَلَيْكُ : محكوكة : بالفضة أي منقوشة بها ، و في بعض النسخ محبوكة وهو أظهر ، قال الفيروز آ بادي " : الحبك : الشدُ والإحكام ، وتحسين أنر الصنعة في الثوب ، و التحبيك : التوثيق و التخطيط . قوله عَليَّكُ : قد هبّت إهما من المضاعف أو من المعتل ، قال الجزري " : هب التيس أي هاج للسفاد ، والهباب : النشاط ، وقال : التهبسي " : همي المختال المعجب ، من هبا يهبوهبوا : إذا مشى مشياً بطيئاً . وفي بعض النسخ تهيئت وفي بعض النهاية ، قضمتن وفي بعضها : هيشت وهما أظهر . إليك تناهت نفسي أي بلغ شوقي إليك النهاية ، فضمتن التناهي معنى الاشتياق .

ييان: لعل المراد اشتراك الاسم، و يحتمل أن يكون منبعها من جنّة الدنيا و ينقلب بعضها بعد الانتقال إلى الدنيا .

الله المحمّان ، عمّن حدّ نه ، عن أبي عبدالله تَطَيّلُمُ قال : خمسة من فاكهة الجنّـة في الدنيا : الطحّان ، عمّن حدّ نه ، عن أبي عبدالله تَطَيّلُمُ قال : خمسة من فاكهة الجنّـة في الدنيا : الرمّان الإمليسيّ ، و التفّاح ، و السفرجل ، و العنب ، و الرطب المشان . (٢) "ج١ص٩٣٩»

<sup>(</sup>۱) رواه الكلينى فى الكانى باسناده مع اختلاف فى الفاظه وزيادة فىصدره وذيله ، و إخرجه المعنف هنا و سيأتى تعت رقم ٨٨ .

 <sup>(</sup>۲) في القاموس : الامليس : الفلاة ليس بها نبات ، والرمان الامليسيكانه منسوب اليه انتهى والرطب الشان : نوع جيد من الرطب ، ولعله الرطب الذي يقال له في الفارسي : الشوني .

٣٢ ــ ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحدبن النسر ، عن عمرو ابن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه قال : أحسنوا الظن بالله واعلموا أن للجنة مانية أبواب ، عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة . • ج٢ص٣٠٠

١٣٠ ـ ل : ابن المظفّر العلوي ، (١) عن ابن العيّاشي ، عن أبيه ، عن إبراهيم ابن علي ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عَلَيْنَكُم قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : طوبي شجرة في الجنّة أصلها في دار رسول الله عَلَيْنَكُم ، فليس من مؤمن إلّا و في داره غصن من أغصانها ، لا ينوي في قلبه شيئاً إلّا أتاه ذلك الغصن به ، ولوأن راكباً مجدًا سار في ظلّها مائة عام لم يخرج منها ، ولو أن غراباً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتّى يبياض هرماً ، الا ففي هذا فارغبوا ؛ الخبر . " ج٢ ص٨٢»

٣٤- ل : على "بن الفضل البغدادي" ، عن أبي الحسن علي "بن إبراهيم ، عن غالب ابن حارث الضبري و على بن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن سالم ابن عم الحسن بن صالح - و كان يفضل على الحسن بن صالح - عن مسعر ، (٢) عن عطية ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : مكتوب على باب الجنة : لا إله إلا الله ، على أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات و الأرض بألفي عام . «ج٢ ص ١٧١»

<sup>(</sup>۱) هكذا في نسخة المصنف ، وفي بعض النسخ : ابوالعظفر العلوى ، والصحيح : العظفر العلوى و الوطالب العظفر بن جعفر بن العظفر العلوى السعر قندى ؛ واجع الفصل الرابع من مقدمة الكتاب باب العفردات .

<sup>(</sup>٢) بكسر الميم وسكون السين وفتح المين المخففة ، قال الفيروز آبادى : وقد تفتح ميمه هو مسعر بن كدام ــ بكسرالكاف ـ ابن ظهير الهلالى ابوسلمة الكوفى ترجمه ابن حمير فى التقريب وقال : ثقة ثبت فاضل من السابعة ، مات سنة ثلاث أو خمسوخمسين أى بعد المائة ؛ قلت : هو وغيره من رجال السند عامى .

<sup>(</sup>٣) هو جابر بن عبدالله الانصارى المترجم في تراجم العامة والخاصة .

وس ل : أبي ، عن سعد ، عن عبد الحميد ، عن عبد راشد ، عن عمر بن سهل ، عن سهد النه تبارك و تمالى سهل ، عن سهيل بن غزوان قال : قال الصادق عَلَيْنَا أَنَّهُ : قال النبي عَلَيْنَا أَنَّهُ : إِنَّ الله تبارك و تمالى خلق في الجنّة عموداً من ياقو تة حراء عليه سبعون ألف قصر في كلّ قصر سبعون ألف غرفة ، خلقها الله عز وجل للمتحابين والمتزاورين في الله ؛ الخبر . (١) «ج٢ص ١٧١»

سليمان بن جعفر البصري ، عن علي ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسن الفارسي ، (٢) عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيدبن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جعفر بن غل ، عن آ بائه ، عن علي علي الله علي قال : قال رسول الله عَلَيْ الله عز وجل لما خلق الجنة خلقها من لبنتين : لبنة من ذهب ، و لبنة من فضة ، وجعل حيطانها الياقوت ، و سقفها الزبرجد ، و حصباءها اللولو ، و ترابها الزعفران و المسك الأذفر ، فقال لها : تكلمي ، فقالت : لا إله إلا أنت الحي القيوم قد سعد من يدخلني ؛ فقال عز وجل : بعز تني وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمر ، ولا سكير ، ولا قتات وهو النمام ، ولا ديوث وهو القلطبان ، ولا قلاع وهوالشرطي ، ولازنوق وهو الخنثي ، ولا خيوف (٢) وهو النباش ، ولا عشار ، ولا قلاع قاطع رحم ، ولاقدري . «ج٢ص٤٥»

بيان: السكير بالكسر: الكثير الشرب للمسكن، فهو إمّا تأكيد لمدمن الخمر، أوالمراد بالخمر مايتخذ من العنب، وبالسكير المدمن لسائر المسكرات. وقال الفيروز آبادي : القلاع كشد اد: الكذ اب ؛ والقو اد ؛ والنبّاش ؛ والشرطي ؛ والساعي إلى السلطان بالباطل ولم يذكر للزنوق و الخيرف ما ذكر فيهما من المعنى فيما عندنا

<sup>(</sup>١) ليس في المصدر كلمة : في الله . م

 <sup>(</sup>٢) في نسخة : الحسين بن الحسن الفارسي و في التهذيب في باب دخول الحمام : الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن سليمان بن جمفر .

 <sup>(</sup>٣) وقى نسخة : «دُنُوق» بالدال و دخنوق» بالنون والقاف ، و فى اخرى : «خنوف؛ وفى الخمسال السطبوع : «خيوق» بالياء ، و هو الانسب بالنجبر ، قال الفيروز آبادى : أخاق : دُهب فى الارش ، و تنخوق : تباعد ، وخوقه : وسمه .

من كتب اللّغة ، ويمكن أن يكون الأو للزيوق بالياه ، قال الفيروز آبادي : تزيّق : تزيّن النبّاش . تزيّن واكتحل ، والثاني الجيوف بالجيم قال الفيروز آبادي : الجيّاف كشد اد : النبّاش . ٢٧ - ل : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن أي الخطّاب ، عن عمّل بن عبدالله ابن هلال ، عن العلاء ، عن عمّل ، عن أبي جعفر عَليّن قال : و الله ما خلت الجنّة من أرواح المؤمنين منذ خلقها ، ولاخلت النّار من أرواح الكفّاد العصاة منذ خلقها عز وجل ؟ النخبر .

٣٨ ـ فس : " يوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزيد " قال : هو استفهام لأنه وعد الله النبار أن يملأ هافتمتلى، النبار ، ثم " يقول لها : هل امتلأت ؟ و تقول : هل من مزيد ؟ على حد الاستفهام ، أي ليس في مزيد ؟ قال فتقول الجنبة : يارب تقول : هل من مزيد ؟ قال فتقول الجنبة : يارب وعدت النبار أن تملأ ها و وعدتني أن تملأ ني فلم كاتملا ني وقد ملأت النبار ؟ قال : فيخلق الله يومئذ خلقاً يملأ بهم الجنبة ، فقال أبوعبد الله تَعْلَيْنَا الله المهم ( إنهم خل ) لم يروا غموم الدنيا ولاهمومها . "ص ٦٤٦-٦٤٥"

ين : ابن أبي عمير ، عن حسين الأحسي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : تقول الجنَّه على البعنَّة على البعنَّة على البعنَّة على البعنَّة على البعنَّة على البعن الله عن حسين الأحسى ، عن أبي عبدالله على البعن الله عن حسين الأحسى ، عن أبي عبدالله على البعن الله عن البعن الله على ال

الم الم الم الم الم القاسم بن على ، عن سليمان بن داود رفعه قال : قال غلى بن الحسين على الم الم القرآن فإن الله خلق الجنّة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضّة ، وجعل ملاطها المسك ، وترابها الزعفران ، وحصباه اللولو ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن ، فمن قرأ القرآن قالله : اقر ، وارق ، ومن دخل منهم الجنّة لم يكن في الجنّة أعلى درجة منه ماخلا النبيّون والصديقون .

٤٠ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله: « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » في السماء السبابعة ، وأمّا الرد على من أنكر خلق الجنّة و النّار فقوله: «عندها جنّة المأوى » أي عند سدرة المنتهى ، فسدرة المنتهى في السماء السابعة وجنّة المأوى عندها . «ص٢٥٢»

٤١ - فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : \* فيهن قاصرات الطرف \* قال :

الحور العين يقصر الطرف عنها من ضو، نورها «لم يطمثهن » أي لم يمستهن أحد «فيهماعينان نضاختان» أي تفوران «فيهن خيرات حسان» قال : حور نابتات (١) على شط الكوثر كلما الخذت منها واحدة نبتت مكانها أخرى . قوله تعالى : «حور مقصورات في الخيام» قال : يقصر الطرف عنها . «ص٦٦٠»

بيان: القصر: الحبس، وما ذكره بيان لحاصل المعنى أي إنسما حبسن في الخيام للملا ينظر إليهن غير أزواجهن ، ويحتمل أن يكون في الكلام حذف وإيصال أي مقصور عنهن لقصرهن نظر الناظرين عن وجههن لصفائهن وضيائهن .

٤٦ فس: " يطوف عليهم ولدان مخلدون " أي مستورون (٢) " لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً " قال: الفحش والكذب والخنى " في سدر مخضود " قال: شجر لا يكون له ورق ولاشوك فيه ، وقرأ أبوعبدالله تَعْلَيْكُم " وطلع منضود " قال: بعضه إلى بعض "وظل ممدود" قال: ظل ممدود وسط الجنة في عرض الجنة ، و عرض الجنة كعرض السماء والأرض ، يسير الراكب في ذلك الظل مسيرة مائة عام فلا يقطعه " وماء مسكوب " أي مرشوش " لامقطوعة ولاممنوعة " أي لاينقطع ولايمنع أحد من أخذها "إنّا أنشأناهن إنشاء " قال: الحور العين في الجنة " فجعلناهن أبكاراً عرباً قال يتكلمن بالعربية "أتراباً" يعني مستويات الأسنان "لأصحاب اليمين أصحاب أمير المؤمنين تَمَايَكُمُن من هذه الأمّة . " صحاب اليمين أصحاب أمير المؤمنين تَمَايَكُمُن قال: بعد النبي من هذه الأمّة . " صحاب التمياني عَلَيْكُمُن وتلة من الآخرين"

بيان : قال الفيروز آبادي : ولدان علمدون : مقر طون ، أو مسو رون ، أولا يهرمون أبداً ، أولا يجاوزون حد الوصافة .

على : « إِنَّ لَلْمَتَّ قَيْنِ مَفَاذًا » قال : يفوذون ، قوله : « وكواعب أتر اباً » قال : جواري أتراب لأهل الجنَّة ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال : أمَّا

<sup>(</sup>١) في المصدر: جوار نابتات . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: اي مسرورون م

قوله : « إِنَّ للمتّقين مفاذاً » ( قال خل ) فهي الكرامات « وكواعب أتراباً » أي الفتيات ناهدات (النواهد خل)(١٠٩ قال علي بن إبراهيم : «وكأسادهاقاً» أي ممتلئة . «ص٧٠٩ - ٧١٠»

25 - فس: « يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك » قال: ماه إذا شربه المؤمن وجد رائحة المسك فيه « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » قال: فيما ذكرنا من الثواب الذي يطلبه المؤمن «ومزاجه من تسنيم» (هو مصدر سنمه إذا رفعه لأنتها أرفع شراب أهل الجنتة أولا نتها تأتيهم من فوق خل ) قال: أشرف شراب أهل الجنتة يأتيهم في عال تسنم عليهم في مناذلهم وهي عين يشرب بها المقرّبون بحتاً ، (٢) والمقرّبون آل على صلى الله عليهم ، وسائر المؤمنين بمزوجاً . (٣) «ص٧١٧»

عوضاً من ابنه إبراهيم تَلْكَالُكُ . «ص٧٤١»

73 \_ فس : « متكثين فيها على الأرائك » يقول : متكثين في الحجال على السرد (٤) « ودانية عليهم ظلالها» يقول : قريب ظلالها منهم «وذللت قطوفها تذليلا » دليت عليهم ثمارها ، ينالها القائم والقاعد «أكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة » الأكواب : الاكواذ العظام التي لا آذان لها ولاعرى ، قوارير من فضة الجنة يشربون فيها «قد روها تقديرا » يقول : صنعت لهم على قدر رتبتهم (ريسهم خل) لاعجز فيه ولافضل (٥) « من سندس وإستبرق ، الإستبرق : الديباج .

وقال على بن إبراهيم في قوله: « ويطاف عليهم بآنية من فضّة ، قال: ينفذ البصر فيها كما ينفذ في الزجاج « ولدان مخلّدون » قال مسوّرون « و ملكاً كبيراً » قال: لايزال ولايفنى « عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق » قال: يعلوهم الثياب يلبسونها . « ص ٧٠٧ »

<sup>(</sup>١) نهد الثدى : كعب وانتبرو وأشرف . والناهد : البرأة التي كعب نديها .

<sup>(</sup>٢) البحت : المعرف الخالص . شراب بحت : غير مهزوج .

<sup>(</sup>٣) يعض الفاظ الحديث من ابي جعفر عليه السلام وبعضه من كلام المفسر ولم ينقل تمام الحديث مرتباً . م

<sup>(</sup>٤) في المصدر : متكتبن فيها على الحجال وعلى السرر . م

<sup>(</sup>٥) كذا في نسخة المنصف وفي التفسير المطبوع: على قدر رتبتهم فيها ولا فعنل اه.

27 فس: سعيدبن على ، عن موسى بن عبدالرحن ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عبداس في قوله : « فيها سرد مرفوعة » ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد و الدر والياقوت تجري من حتها الأنهاد « وأكواب موضوعة » بريد الأباديق التي ليس لها آذان وقال علي بن إبراهيم في قوله : « ونمادق مصفوفة » قال : البسط والوسائد « وزرابي مبثوثة » قال : كل شيء خلقه الله في الجنة له مثال في الدنيا إلا الزرابي فإنه لايدرى ماهي . « ص٢٢٧»

ان أهل البحدة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإ ذا أكلها عادت كهيئتها ؟ قال : الم البحدة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإ ذا أكلها عادت كهيئتها ؟ قال : نعم ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتبس منه فلاينقس من ضوئه شي، و قد المتلأت الدنيا منه سرجاً ؟ قال : أليسوا يأكلون و يشربون ؟ و تزعم أنه لاتكون لهم المحاجة ! قال : بلى لأن غذاءهم رقيق لانفله ، بل يخرج من أجسادهم بالعرق ، قال : المحاجة ! قال : بلى لأن غذاءهم رقيق لانفله ، بل يخرج من أجسادهم بالعرق ، قال : فكيف تكون الحورا، في كل مأ تاها (١) زوجها عذراء ؛ قال : إنها خلقت من الطيب لا تعتريها عاهة ، ولا تخالط جسمها آفة ، ولا يجري في نقبها شي ، ولا يدنسا حيف ، فالرحم ملزقة ، (١) إذ ليس فيه لسوى الإحليل مجرى ، قال : فهي تلبس سبعين حلة و يرى زوجها منح ساقها من وراء حللها وبدنها ؟ قال : نعم كمايرى أحدكم الدراهم إذا ألتيت في ماء ساف قدره قيد رمح ، (٦) قال : فكيف ينعم أهل الجندة بمافيها من النعيم وما منهم أحد إلا وقد افتقد ابنه أو أباه أو حيمه أو أمه ؟ فا ذا افتقدوهم في البندة لم يشكوا في مصيرهم إلى النبار ؟ فما يصنع بالنعيم من يعلم أن حيمه في النبار يعذب ؟ قال تكويل بعضهم : انتظروا قدومهم قال تأخيل المجوا أن يكونوا بين البخدة والنبار في أصحاب الأعراف ؟ الخبر . «ص٢٩٥)

بيان: كأنَّ المترديد في السؤال الأخير باعتبار قصور فهم الساءل، ومع قطع

<sup>(</sup>١) في المعدد : جميم ما إتاما إه . م

<sup>(</sup>٢) في العصدر : ملتزقة مدلمة اذليس اه. م

<sup>(</sup>٣) القيد بالفتح والكسر : القدو .

<sup>(</sup>١) المجادلة : ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) عبس : ۳۵.

<sup>•</sup> هذا البيان ليس موجوداً في المطبوع وغيره سوى نسخة المصنف قدس سره الشريف.

<sup>(</sup>٣) في نسخة : قتر ؛ وفي اخرى : قنو .

<sup>(</sup>٤) جمع السفط وعاء كالقفة أوالجوالق . ما يستأ فيه الطيب وماأشبهه من أدوات النساء .

غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذّة للشاربين وأنهار من عسل مصفّى الخبر.

كنز: الصدوق، عن ابن الوليد، عن السفّاد، عن ابن أبي الخطّاب، عن الحسن بن علي بن النّعمان، عن الحادث بن على الأحول، عن أبي عبدالله، عن أبي جعفر عليهما السّلام مثله ·

١٥ ـ شف : موفَّق بن أحمد الخوارزمي ، (١) عن عمل بن أحمد بن شاذان ، عن

<sup>(</sup>۱) الظاهر من العديث ومن السيد ابن طاوس رحبه الله في كتابه اليقين أن الغواوزمي يروى عن معمد بن احمد بن العسن بن شاذان صاحب كتاب ايضاح وقائن النواصب بلا واسطة ، واله من شيوخه ، بل نس على ذلك في ص ٥ و حيث قال : أبوالعسن محمد بن أحمد بن العسن بن شاذان من شيوخ موفق بن أحمد المحكى الخوارزمي سماء في حديثه عنه بالإمام إه. وهذا لا يتعلو عن وهم لان الخوارزمي المتولد في سنة ٤٨٤ والمتوفى في ٨٥ و لا يروى عن ابن شاذان الذي يروى عن و

أحد بن على بن أحد بن على بن على بن على عنبة ، عن بكر بن أحد ؛ وحد ثنا أحد بن على الجر اح ، عن أحد بن الفضل الأهواذي ، عن بكر بن أحد ، عن على بن فاطمة بنت المحسين ، عن أبيها وعمها الحسن بن على المنتخذة قالا : أخبرنا أمير المؤمنين على بن أبي طالب علي قال : قال دسول الله عَن الله على الله المناه ا

٢٥ - شي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ في قول الله : « لهم فيها أزواج مطهّرة > قال : لا يحضن ولا يحدثن .

٣٥ ـ شي: عن جميل بن در اج ، عن أبي عبدالله عليه قال: إن أهل الجنه ما بتلذ ذون بشي، في الجنه أشهى عندهم من النكاح ، لاطعام ولاشراب.

عمد شي : عن داودبن سرحان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه في قول الله : وسارعوا إلى مغفرة من ربيكم وجنة عرضها السموات والأرض قال : إذا وضعوها كذا \_ وبسط يديه إحداهما مع الأخرى \_ .

وه م قب : عن أمير المؤمنين عَلَيَكُم : إن للجنة إحدى وسبعين باباً بدخل من سبعين منها شيعتى و أهل بيتى ، ومن باب واحد سائر النّاس .

و هادون بن موسى التلمكبرى المتوفى سنة ه ٣٨ وعن الصدوق المتوفى سنة ٣٨٦ بل عن العسن بن حمزة العلوى المتوفى سنة ١٨٨ بل الخوار ذمى يروى الحديث وعامة أحاديثه عن ابن شاذان بواسطة العافظ أبى العلا، العسن بن أحمد العطاد الهمدانى ، وقاضى القضاة نجم الدين أبى منصور معمد بن العديث بن محمد البغدادى ، عن الشريف الاجل نور الهدى أبى طالب العديث بن محمد بن عن ابن شاذان ، والحديث مذكور في المناقب س ٤٣ مسنداً وفي إيضاح دفائن النواصب ص ٥٠ وفي البقين س ٢٠ .

« تجري من تحتها الأنهار » من تحت شجرها ومساكنها «كلّما رزقوا منها » من تلك البعنان « من ثمرة » من ثمارها « رزقاً عاماً يؤتون به « قالوا هذا الّذي رزقنا من قبل » في الدنيا فأسماؤه كأسماه ما في الدنيا من تفاح و سفر جل ورمّان وكذا وكذا ، و إن كان ماهناك مخالفاً لما في الدنيا فإنّه في غاية الطيب ، و إنّه لايستحيل إلى ما يستحيل إليه ثمار الدنيا من عذرة و سائر المكروهات من صفراً وسودا و و م ، بل لا يتولّد عن مأكولهم إلّا العرق الّذي يجري من أعراضهم أطيب من رائحة المسك « و أتوا به » بذلك الرزق من النّمار من تلك البساتين « متشابها » يشبه بعضه بعضا بأنّها كلّها خياد لا دذل فيها ، و بأن كل صنف منها في غاية الطيب واللّذة وليس كثمار الدنيا الّتي بعضها ني و بعضها متجاوز حد النضج و الإ دراك إلى حد الفساد من حوضة و مرادة و سائر ضروب المكاره ، و متشابها أيضاً متنقات الألوان مختلفات الطعوم « ولهم فيها » في تلك الجنان « أذواج مطهّرة » من أنواع الأقذار و المكاره ، مطهّرات من الحيف والدغاس ، لاو لآجات ولا خرّ اجات (۱) ولا دخّالات ولاختّالات مطهّرات ، ولا لا ذواجهن فر كات ولاضحّابات (۱ ولاعيّابات ولا فحّاشات ، ومن الجنسات ، و منها خالدون » مقيمون في تلك البساتين و الجنسات .

بيان : قال الفيروز ا بادي ً: العرض بالكسر : كل موضع يعرق منه ، و رائحته رائحة طيّبة كانت أو خبيثة ، وقال : الفرك بالكسر ويفتح : البغضة عامّة ، أو خاصّة ببغضة الزوجين .

٥٧ ــ شى : عن ثوير ، (٢) عن علي بن الحسين اللَّهُ اللَّا قال : إذا صارأهل الجنّـة في الجنّـة ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه وانّـكا كلّ مؤمن منهم على أريكته حفّـته

<sup>(</sup>١) خراج ولاج : كثير الخروج والولوج . كثير الظرف و الاحتيال .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، و في المتفسير المطبوع : ولا لازواجهن فركات ولا زحامات ولا
 متخابات اه .

<sup>(</sup>٣) كربير هو ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة أبو الجهم الكوفي التابعي مولى أم هاني بنت أبيطالب .

خد امه ، وتهد لت عليه الشمار ، (۱) وتفجرت حوله العيون ، وجرت من تحته الأنهار وبسطت له الزرابي ، وصففت له النمارق ، وأتته الخد ام بماشاء شهوته من قبل أن يسألهم ذلك ؛ قال : ويخرج عليهم الحور العين من الجنان فيمكنون بذلك ماشاء الله .

ثم إن الجبسار بشرف عليهم فيقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكّان جنّتي في حواري ألا هل أنبستكم بخير ممّا أنتم فيه ؛ فيقولون : ربّنا وأي شيء خير ممّا نحن فيه ؟ نحن فيما اشتهت أنفسنا ، ولذّت أعيننا من النّعم في جوارالكريم ، قال : فيعود عليهم بالقول ، فيقولون : ربّنا نعم فأتنا بخير ممّا نحن فيه ، فيقول لهم تبارك وتعالى : رضاي عنكم وعبتي لكم خيروأعظم ممّا أنتم فيه ، قال : فيقولون : نعم يا ربّنارضاك عنّا ومحبّتك لنا خيرلنا وأطيب لأ نفسنا . ثم قرأ علي بن الحسين عليها الهذه الآية : هوعدالله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و مساكن طيّبة في جنّات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هوالفوز العظيم» .

مه - م : إن في الجنّة طيوراً كالبخاتي، عليها من أنواع المواشي ، تصير ما بين سماء الجنّة وأرضها ، فإ ذا تمنّى مؤمن عب للنبي و آله عَالِيَهُ الأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه بين يديه ، فتناثر ريشه وانشوى و انطبخ ، فأكل من جانب منه قديداً ومن جانب منه مشويّا بلا نار ، فإ ذا قضى شهوته و نهمته (٢) قال : الحمد لله ربّ العالمين عادت كما كانت فطارت في الهوا ، وفخرت على سائر طيور الجنّة تقول : من مثلى وقداً كل منّى ولى الله عن أمر الله ؟ .

وهو عبدالله عَلَيْكُمُ: عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُمُ: جعلت فداك إن رجلاً من أصحابنا ورعاً سلماً كثير الصّلاة قدابتلي بحب اللّهو وهو يسمع الغناء، فقال: أيمنعه ذلك من الصّلاة لوقتها، أو من صوم، أومن عيادة مريض أو حضور جنازة، أوزيارة أخ؟ قال: قلت: لا ليس يمنعه ذلك من شيء من الخير و البر ، قال: فقال: هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن شاءالله. ثم قال: إن البر ، قال: فقال: هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن شاءالله . ثم قال: إن البر ، قال: فقال المناه عن المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه ا

<sup>(</sup>١) أي استرخت عليه الثمار .

<sup>(</sup>٢) النهمة ؛ الشهوة.

طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم في اللذ آن و الشهوات اعنى الحلال ليس الحرام \_ قال : فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم من تعيير الملائكة لهم ، قال : فألقى الله في همة الولئك الملائكة اللذ آن والشهوات كي لا يعيبوا المؤمنين ، قال : فلما أحسوا ذلك من همهم عجوا إلى الله من ذلك فقالوا : ربننا عفوك عفوك رد نا إلى ما خلقناله و أجبر تناعليه ، فإ نما نخاف أن نصير في أمر مربح ، (١) قال : فنزعالله ذلك من همهم قال : فإ ذا كان يوم القيامة وصاد أهل المجنة في المجنة استأذن أولئك الملائكة على أهل الجنة فيؤذن لهم فيدخلون عليهم في سلمون عليهم ويقولون لهم : «سلام عليكم بماصبرتم» في المدنيا عن اللذ ان والشهوات المحلال .

وه \_ شي: عن على بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليكم سلام عليكم بما صبرتم على الفقر في الدنيا «فنعم عقبي الدار» قال : يعني الشهداء .

حمد عن أبان بن تغلب قال : كان النبي عَلَيْظَةُ يكثر تقبيل فاطمة قال : فعاتبته على ذلك عائشة فقالت : يا رسول الله إنتك لتكثر تقبيل فاطمة ا فقال لها :

 <sup>(</sup>١) أمر مريح: ملتبس مختبط.

<sup>(</sup>۲) أي زوجوها .

ويلك لمنّا أن عرج بي إلى السّماء مرّ بي جبر ثيل على شجرة طوبى فناولني من ثمرها فأكلتها فحوّ لالله ذلك إلى ظهري ، فلمّا أن هبطت إلى الأرض واقعت بخديجة فحملت بفاطمة عليماً ، فما قبّلت فاطمة إلّا وجدت رائحة شجرة طوبى منها .

٦٣ - شي : عن أبي حزة ، عن أبي جعفر ﷺ قال : طوبي شجرة يخرج من جنّة عدن غرسها ربّها بيده .

٦٤ ـ شى : عن أبي قتيبة تميم بن ثابت ، عن ابن سيرين في قوله : " طوبى لهم وحسن مآب قال : طوبى شجرة في البجنّة أصلها في حجرة علي ، ليس في البجنّة حجرة إلّا فيها غصن من أغصانها .

حتى يدخلها شيعتنا أهل البيت.

٦٦- كش: ابن قتيبة ، عن يحيى بن أبي بكر قال: قال النظّ المهشام بن الحكم: إن أهل الجنّة لا يبقون في الجنّة بقاء الأبدفيكون بقاؤهم كبقاء الله ومحال أن يبقوا كذلك؛ فقال فقال هشام: إن أهل الجنّة يبقون بمبق لهم والله يبقى بلامبق وليس هو كذلك ، فقال عال أن يبقوا الأبد ، قال : قال : ما يصيرون ؟ قال : يدركهم الخمود ، قال : فبلغك أن في الجنّة ما تشتهي الأنفس ؟ قال : نعم ، قال : فإن اشتهوا أوسألوا ربّهم بقاء الأبد ؟ قال : إن الله تعالى لا يلهمهم ذلك ، قال : فلو أن رجلاً من أهل الجنّة نظر إلى ثمرة على شجرة فمد يده ليأخذها فتدلّت إليه الشجرة و الثمار ثم حانت منه لفتة فنظر إلى ثمرة أخرى أحسن منها فمد يده اليسرى ليأخذها فأدركه الخمود ويداه متعلّقان بشجرتين فارتفعت الأشجار و بقي هو مصلوباً ، فبلغك أن في الجنّة مصلوبين ؟ قال : هذا محال فارتفعت الأشجار و بقي هو مصلوباً ، فبلغك أن في الجنّة مصلوبين ؟ قال : هذا محال قال : فالذي أتيت به أمحل منه : أن يكون قوم قد خلقوا وعاشوا فأ دخلوا الجنان تمو تهم فيها ياجاهل ؟ .

بيان : قال الجوهري : خمد المريض : أُغمي عليه أومات . واللّفتة : الالتفات . قوله تمو تهمأي تنسب إليهم الموت . و في بعض النّسخ بصيغة الغيبة فالفاعل هو الربّ تعالى .

٧٧ ـ يل ، فض : بالإسناد يرفعه إلى عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْ الله : لمَّا أُسري بي إلى السَّماء قال لي جبر عيل عَلَيْكُم : قد أمرت الجنَّة والنَّار أن تعرض عليك ، قال : فرأيت الجنَّة ومافيها من النعيم ، ورأيت النار وما فيهامن العذاب ؛ والجنَّة فيها ثمانية أبواب ، على كلّ باب منها أربع كلمات ،كلّ كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها ؛ وللنَّار سبعة أبواب ، على كلُّ باب منها ثلاث كلمات ، كلُّ كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها ، فقال ليجبر ميل عَلَيْكُمُ : اقرء يا عمل ماعلى الأبواب فقرأت ذلك ؛ أمَّا أبواب الجنَّة فعلى ّ أوَّل باب منها مكتوب : لاإله إلَّا الله ، حجد رسول الله ، على ولي الله ، لكل شيء حيلة و حيلة العيش أربع خصال : القناعة ، و بذل الحقّ، وترك الحقد ، و مجالسة أهل الخير . و على الباب الثّاني مكتوب : لا إله إِلَّا الله ، عَلَى رسول الله ، على ولى الله ، لكل شي، حيلة وحيلة السَّرود في الآخرة أ. بع خصال : مسح رؤوساليتامي ، والتعطُّف على الأرامل ، والسُّعي في حوائج المؤمنين ، و التفقُّ ف للفقراء والمساكين . و على الباب الثالث مكتوب : لا إله إلَّا الله ، عمَّ رسول الله ، على ولي الله ، لكل شي. حيلة وحيلة الصحّة في الدنيا أربع خصال : قلّة الكلام ، وقلّة المنام، و قلَّة المشي ، وقلَّة الطعام . وعلى الباب الرابع مكتوب : لاإله إلَّا الله ، على رسول الله ، على ولى الله ، من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه ، من كان يؤمن بالله واليومالآخر فليكرم جاره ، من كان يؤمن بالله واليومالاً خرفليكرموالديه ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أويسكت. وعلى الباب الخامس مكتوب: لا إله إلَّا الله ، على رسول الله ، على ولي الله ، من أراد أن لايُـظلم فلايَـظلم ، ومنأراد أَنْلايُسْتَم فَلايَسْتَم، ومن أَراد أَنْلايَدَل فلايدُنُل ، ومن أرادأن يستمسك بالعروة الوثقى في الدنياوالآخرة فليقل: لا إله إلَّالله ، عَمار سول الله ، عليٌّ وليَّ الله . وعلى الياب السادس مكتوب : لاإله إلَّالله ، عمل رسول الله ، على ولى الله ، من أرادأن يكون قبره وسيعاً فسيحاً

فليبن المساجد، و من أراد أن لاتأكله الديدان تحت الأرص فليسكن المساجد، (١) ومن أحب أن يرى ومن أحب أن يرى ومن أحب أن يكون طريّا مطراً الايبلى فليكنس المساجد، (٢) و من أحب أن يرى موضعه في الجنّة فليكس المساجد بالبسط. (٣) وعلى الباب السّابع مكتوب: لا إله إلّا الله ، على رسول الله ، على ولي الله ، بياض القلب في أربع خصال : عيادة المريض ، واتّباع الجنائز ، وشراء الأكفان ، و ردّ القرض وعلى الباب الثامن مكتوب : لا إله إلّا الله ، خدرسول الله ، على ولى الله ، من أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسّك بأربع خصال : عادالله تعالى .

ورأيت على أبواب النّاد مكتوباً على الباب الأوّل ثلاث كلمات : من رجا الله سعد، ومن خاف الله أمن ، والهالك المغرود من رجا غيرالله وخاف سواه . وعلى الباب النّاني : من أراد أن لايكون عرياناً يوم القيامة فليكس الجلود العارية في الدنيا ، من أراد أن لا يكون أراد أن لا يكون عرياناً يوم القيامة فليسق العطاش في الدنيا ، من أراد أن لا يكون يوم القيامة جائماً فليطعم البطون الجائعة في الدنيا . وعلى الباب النّالث مكتوب العن الله الكاذبين ، لمن الله الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات : أذل الله من أهان الإسلام ، أذل الله من أهان أهل البيت ، أذل الله من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين . و على الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات : لا تتبعوا الهوى فالهوى (٥) يخالف الإيمان ، ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحة الله ولا تكن عوناً للظالمين . و على الباب السّادس مكتوب : أنا حرام على المجتهدين ، أنا حرام على المجتهدين ، أنا حرام على المتبعدين ، أنا حرام على المتبعدين ، أنا حرام على المتبعدين ، و على الباب السّابع مكتوب ثلاث كلمات : حاسبوا نفو سكم قبل أن تحاسبوا ، ووبّخوا نفو سكم قبل أن توبّخوا ، (٢)

<sup>(</sup>١) في نسخة : فليكنس المساجد .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : فليسكن المساجد .

<sup>(</sup>٣) جمع البساط: ضرب من الطنانس.

<sup>(</sup>٤) في نسخة : فليستمسك باربع خصال .

 <sup>(</sup>٥) في نسخة : فأن الهوى .

<sup>(</sup>٦) و بغه : لامه و هدده و عيره .

و ادعوا الله عز و جل قبل أن تردوا عليه ولا تقدروا على ذلك.

مح من على بن عيسى على بن المحسن بن فضال ، عن مروك بن عبيد ، عن على بن عيسى القمي قال : توجّبهت إلى أبي المحسن الرضا عَلَيَكُم فاستقبلني يونس مولى آل يقطين فقال لي : أين تذهب ؟ قلت : أريد أبا المحسن عَليَكُم ، قال : فقال : اسأله عن هذه المسألة قل له : خلقت المجنّة بعد ؟ فا نني أزعم أنها لم تخلق ، قال : فدخلت على أبي المحسن عليه السلام قال : فجلست عنده فقلت له : إن يونس مولى آل يقطين (١) أو دعني إليك عليه السلام قال : فجلست عنده فقلت له : إن يونس مولى آل يقطين (١) أو دعني إليك رسالة ، قال : وما هي ؟ قال : قلت : قال : أخبر ني عن الجنّة خلقت بعد ؟ فا نني أذعم أنها لم تخلق ؛ قال كذب فأين جنّة آدم ؟ .

٦٩ ـ كش : على بن على ، عن على بن أحمد ، عن ابن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن يزيد بن حمّاد ، عن ابن سنان قال : قلت لأ بي الحسن عَلَيَّكُم : إن يونس يقول : إن الجنّة والنّار لم يخلقا ، قال : فقال : ماله لعنهالله فأين جنّة آدم ؟ . (٢)

• ٧ - تم: الصفّار، عن عمّه بن عيسى، عن ابن أسباط، عن رجل، عن صفوان الجنّة الجمّال قال: قال أبوعبدالله عَلَيَكُ : إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنّة إلى قوم لم يمر وا به فيقول: من أنتم ؟ ومن أين دخلتم ؟ قال: يقولون : إيّاك عنّا فا نّا قوم عبدنا الله سرًّا فأدخلنا الله سرًّا.

٢١ - جع: سئل النبي عَلَيْهِ الله عن أنهار الجنّدة كم عرض كل نهر منها ؟ فقال ؛ صلى الشعليه و آله : عرض كل نهر مسيرة خمسين مائة عام ، (٣) يدور تحت القصور و الحجب ، تتعنَّى أمو اجه و تسبّح و تطرب في الجنّدة كما يطرب النّاس في الدنيا . «ص٢٦٥»

<sup>(</sup>١) في نسخة : مولى ابن يقطين .

<sup>(</sup>۲) قدنس أصحابنا الإمامية في كتب تراجمهم على جلالة قدر يونس بن عبد الرحمن و وثاقته وأنه من أكابر قدما، الإمحاب و أن له منزلة عظيمة عند الائمة عليهم السلام ، وكانواعليهم السلام يرجمون شيعتهم إليه في الفتيا ، وقد مدح في صحيح الإخبار وموثقها مدحا عظيما ، وقد نصوا على أن ما نسب إليه وإلى امثاله من عظما الامامية كرداوة و هشام بن الحكم و هشام بن سالم ومؤمن الطاق وغيرهم مما لا يوافق المذهب لم يثبت صحة انتسابه إليهم وهم برآ، منه ، وماورد من الاخبار بخلاف ذلك معمول على ما بينوه في تراجمهم .

٧٢ - وقال عَلَيْكُ : أكثر أنها والمجنّة الكوثر تنبت الكواعب الأتراب عليه ، يزوره أولياه الله يوم القيامة . فقال عَلَيْكُ : (١) خطيب أهل المجنّه أنا عمل وسول الله . «ص١٢٦» وقيل في شرح الكواعب الأتراب : ينبت الله من شطر الكوثر حورا، ويأخذها من يزور الكوثر من أوليا، الله تعالى .

الدنيا ، وله سبعون ألف قبية ، وسبعون ألف قصر ، و سبعون ألف حجلة ، و سبعون ألف حجلة ، و سبعون ألف إكليل ، و سبعون ألف حلة ، وسبعون ألف حوراء عيناء ، وسبعون ألف و صيف ، (٢) وسبعون ألف ذوابة ، وأربعون إكليلاً ، وسبعون ألف حلّة . «١٢٧»

٧٤ ـ و سئل النبي عَلَيْكُالَهُ ما بناؤها ؛ قال : لبنة من ذهب ، و لبنة من فضّة ، وملاطها المسك الأذفر ، وترابها الزعفران ، و حصاؤها اللوّلوّ و الياقوت ، من دخلها يتنعّم لايباًس أبداً ، ويخلّد لايموت أبداً ، لايبلى ثيابه ولا شبابه . «س١٧٣»

ان ابن أبن سم طعاماً و دعا النبي عَلَيْكُمْ في حديث طويل يذكر فيه معجزات النبي عَلَيْكُمْ و أن ابن أبن أبن سم طعاماً و دعا النبي عَلَيْكُمْ و أصحابه ليقتلهم ، فدفع الله عنهم غائلة السم ، ووست عليهم البيت ، و بادك لهم في الطعام ، فقال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ النبي إذا تذكّرت ذلك البيت كيف وستعه الله بعد ضيقه و في ذلك الطعام بعد قلته وفي ذلك السم كيف أذال الله تعالى غائلته (٢) أذكر ما يزيد الله تعالى في مناذل شيعتناو خيراتهم في جنّات عدن في الفردوس ، إن من شيعتنا لمن يهب الله له في الجنان من الدرجات والمناذل والخيرات ما لا يكون الدنيا وخيراتها في جنبها إلا كالرمل في البادية الفضفاضة فما هو إلا أن يرى أخا لهمؤمناً فقيراً فيتواضع له ويكرمه ويعينه ويمونه ويصونه عن بذل وجهه له حتى يرى الملائكة الموكّلين بتلك المناذل والقصور ، وقد تضاعفت حتى صادت في الزيادة كما كان هذا الزائد في هذا البيت الصّغيرالذي وأيتموه فيما صاد إليه من كبره وعظمه وسعته ، فتقول الملائكة : ياربّنا لاطاقة لنا بالخدمة في هذه المناذل فامددنا

<sup>(</sup>١) في المصدر: و قال عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) في المصدر بعد ذلك : و سعون الف وصيفة ، لكل و صيفة سبعون الف ذوابة ١ م . م (٣) في التفسير المطبوع : وفي تكثير ذلك الطعام بعد قلته ، و في ذلك السم كيف أزال الله

بملائكة يعاونوننا ، فيقول الله : ماكنت لأحملكم مالا تطيقون ، فكم تريدون مدداً ؟ فيقولون : ألف ضعفنا ، وفيهم من المؤمنين من تقول الملائكة : نستزيد (١)مدداً الفالف ضعفنا ، وأكثر من ذلك على قدر قواة إيمان صاحبهم وزيادة إحسانه إلى أخيه المؤمن فيمددهم الله بتلك الأملاك ، وكلما لقى هذا المؤمن أخاه فبر" ه زادالله في ممالكه وفي خدمه في الجنتة كذلك .

أقول: تمامه في أبواب معجزات نبيَّنا عَلَيْهُ اللهُ.

وقد الموت أبداً، و نحن الراضيات فلا نسخط أبداً، و نحن المقيمات فلا نطعن أبداً، و نحن المعادات فلا نموت أبداً، و نحن الطعمات فلا نموت أبداً، و نحن الكاسيات فلا نموت أبداً، و نحن الطاعمات فلا نجوع أبداً، و نحن الكاسيات فلا نموت أبداً، و نحن المعادات فلا نمون خيرات حسان، أزواجنا أقوام كرام. «ص١٧٤»

٧٧ ـ وقال النبي عَبَالَهُ : شبر من الجنّة خيرمن الدنيا ومافيها . • س١٧٤ مناذل ٨٨ ـ وكان أمير المؤمنين عَلَيَكُ يقول : إنّ أهل الجنّة ينظرون إلى مناذل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب. • س١٧٤ مناذل

٧٩ ـ وكان يقول: من أحبَّنا فكان معنا ، ومن قاتل معنا بيده فهو معنا في الدرجة ومن أحبَّنا بقلبه ؛ إلى آخر الحديث . «س١٧٤»

مه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْهُ الله في الجنه شجرة يقال لها طوبى ، مافي الجنه دار ولا قصر ولا حجر ولا بيت إلّا وفيه غصن من تلك الشجرة وإن أصلها في داري . ثم أتى عليه ماشاء الله ، ثم حد ثهم في يوم آخر: إن في الجنه شجرة يقال لها طوبى ، مافي الجنه قصر ولا دار ولابيت إلّا وفيه من ذلك الشجر غصن وإن أصلها في دار على . فقام عمر فقال: يا رسول الله أوليس حد تتناعن هذه وقلت : أصلها في داري ؟ ثم حد ثت و تقول: أصلها في دارعلى ! فرفع النبي عَلَيْهِ الله وأسه فقال:

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع: وفيهم من المؤمنين من تقول أملاكه: نستزيد اه.

أوما علمت أن داري ودار على واحد، وحجرتي وحجرة على واحد، وقصري وقصر على واحد، وقصري وقصر على واحد، وبيتي وبيت على واحد، ودرجة على واحد، وبيتي وبيت على واحد، ودرجة على واحد، وبيتي وبيت على واحد، وفقال عمر والله إذا أداد أحدكم أنيأتي أهله كيف يصنع وفقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا أداد أحدنا أن يأتي أهله ضرب الله بيني وبينه حجاباً من نور فإذا فرغنا من تلك الحاجة دفع الله عنّا ذلك الحجاب. فعرف عمر حق على علي المناه على الله يحسد أحداً من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ ماحسده. «ص١٧٤-١٧٥»

من الميهة من الميهة من على بن عبدالصمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أحد بن أبي جعفر البيهة من ، عن على بن جعفر المدنى ، عن عبدالله بن على المروذي ، عن سفيان ابن عيينة ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس قال : يأتي على أهل الجنّة ساعة يرون فيها نورالشّمس والقمر فيقولون: أليس قد وعدنا ربّنا أن لا نرى فيها شمساً ولاقمراً ، فينادي مناد : قد صدقكم ربّكم وعده لاترون فيها شمساً ولا قمراً ، ولكن هذا رجل من شيعة على بن أبي طالب عُليّا من غرفة إلى غرفة ، فهذا الّذي أشرق عليكم من نور وجهه . «ص١٩٥»

منه : قال رجل لرسول الله عَنه الله المنه الله عَنه الله المعلى الله المعلى الله المعلى الله المعلى الله المعلى قوة مائة رجل يأكلون ويشربون ؟ قال : نعم والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب ، قال : فإن الذي يأكل تكون له الحاجة والجناة طيب لا خبث فيها ! قال : عرق يفيض من أحدهم كرشح المسك فيضمر بطنه .

٨٣ ـ أبوأيّـوب الأنصاريّ عنه عَلَيْهُ أَلَّهُ : ليلة أُ سري بي مرّ بي إبراهيم عَلَيْكُمُ فقال: مر أُمّـتك أن يكثروا من غرس الجنّـة فإنّ أرضها واسعة وتربتها طيّبة ، قلت : وما غرس الجنّـة ؛ قال : « لاحول ولاقو ّة إلّا بالله » .

الور الى ، عن عجساج بن على العبساس ، عن أحمد بن عبدالله الدقساق ، عن أيسوب بن على الور الى ، عن عجساج بن على ، عن الحسن بن جعفر ، عن الحسن قال : سألت عمران ابن حصين و أباهريرة عن تفسير قوله تعالى : « ومساكن طيسة » فقالا : على الخبير سقطت ، سألنا عنها رسول الله عَلَيْهِ الله فقال : قصر من لؤلؤفي الجنسة ، في ذلك القصر سبعون

داراً من ياقوتة حراه ، في كل دارسبعون بيتاً من ذم "دة حراه ، في كل بيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون ، على كل فراش امرأة من الحور العين ، في كل بيت سبعون كل بيت سبعون كل بيت سبعون كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة ؛ وقال : فيعطى الشاطؤمن من القواة في غداة واحدة أن يأتي على ذلك كله .

مه ـ كنز: على بن العباس ، عن أحدبن على ، عن أحدبن الحسن ، عن أبيه ، عن أحدبن الحسن عَلَيْهِ ، عن حسين بن مخارق ، عن أبي حزة ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، على "بن الحسين عَلَيْهِ الله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْه قال : قوله تعالى : « و مزاجه من تسنيم " قال : هو أشرف شراب في الجنة يشر به على و آل على ؛ وهم المقر بون السّابقون : رسول الله عليهم و على بن أبي طالب و الأئمة و فاطمة و خديجة صلوات الله عليهم و ذر يتهم الذين انبعتهم بإيمان ليتسنّم عليهم من أعالى دورهم .

٨٦ ـ وروي عنه عَلَيْكُم أنَّه قال : تسنيم أشرف شراب في الجنَّة يشربه على و آل على صرفاً ، ويمزج لأصحاب اليمين وسائر أهل الجنَّة .

الله عنه في المحمد عنه المحمد والمحمد والمحمد والمحمد المحمد والمحمد المحمد ال

مه معنعنا ، عن أبي جعفر على المساعيل بن إسحاق بن إبراهيم الفارسي معنعنا ، عن أبي جعفر على بن على ، عن آباته عليه قال : قال رسول الله عليه السري بي إلى السماء فصرت في السماء الدنيا حتى صرت في السماء السادسة فإذا أنا بشجرة لمأر شجرة أحسن منها ولا أكبر منها ، فقلت لجبر عيل : يا حبيبي ما هذه الشجرة ؟ قال : هذه طوبي ياحبيبي ،

قال: فقلت: ما هذا الصّوت العالى الجهوري ؟ قال: هذا صوت طوبى ، قلت: أي شيء يقول ؟ قال: يقول ؟ قال المائية الما

٨٩ ـ فر : عبيد بن كثير معنعنا ، عن سلمان رضي الله عنه قال : قال بعض أذواج النبي عَلَيْهُ الله : يارسول الله مالك تحب فاطمة حبّاً ما تحب أحداً من أهل بيتك ؟ قال إنّه لمّا السري بي إلى السّماء انتهى بي جبر عبل عَلَيْكُمُ إلى شجرة طوبي ، فعمد إلى ثمرة من أثمار طوبي ففر كه (١) بين إصبعيه ، ثم أطعمنيه ، ثم مسح بده بين كتفي ، ثم قال : يا عجد إن الله تعالى يبشرك بفاطمة من خديجة بنت خويلد ، فلمّا أن هبطت إلى الأرض فكان الذي كان فعلقت خديجة بفاطمة ، فأنا إذا اشتقت إلى الجنّة أدنيتها فشممت ريح الجنّة ، فهي حوراء إنسيّة . «ص٧٧» .

والحسين بن عدون ـ زاد بعضهم على بعضهم الحرف والحرفين والمعنى والحدان الله ـ بعضهم على بعضه الحرف والحرفين ونقص بعضهم الحرف والحرفين والمعنى واحدان الله ـ الله قالوا : حد ثنا عيسى بن مهر ان معنعنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب علي قال : لمسا نزلت على رسول الله عَلَيْهُ الله و حسن مآب " قام مقداد بن الأسود الكندي لله و حسن مآب " قام مقداد بن الأسود الكندي إلى النبي عَلَيْهُ فقال : يا رسول الله وما طوبى ؟ قال : يامقداد شجرة في الجنّة لويسير الراكب الجواد لسار في ظلها ما تة عام قبل أن يقطعها ، و رقها و قشورها برود (٢) وأفنانها سندس و إستبرق ، و ثمرها حلل خضر ، وطعمها زنجبيل وعسل ، و بطحاؤها ياقوت أحر و ذمر د أخضر ، و ترابها مسك و عنبر ، و زنجبيل وعسل ، و بطحاؤها ياقوت أحر و ذمر د أخضر ، و ترابها مسك و عنبر ، و

<sup>(</sup>١) فرك الجوز ونحوه : دلكه وحكه حتى ينقلم تشره .

<sup>(</sup>۲) فی نسخة : وزهرها رباحین ریاش صفر .

حشيشها منيع (١) و ألنجوج يتأجُّ ج (٢) من غير وقود ، يتفجَّر من أصلها السَّلسبيل و الرحيق والمعين ، و ظلُّها مجلس منمجالس شيعة أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عَلَيَّاكُمُا يألفونه و يتحدُّ ثون بجمعهم ، و بيناهم في ظلُّها يتحدُّ ثون إذجاءتهم الملائكة يقودون نجباء جبلت من الياقوت ثمّ نفخ الروح فيها مزمومة (٣) بسلاسل من ذهب ، كأنّ وجوهها المصابيح نضارة وحسناً ، وبرها خز ّ أحر ومرعز "ى أبيض مختلطان ، لم ينظر النَّاظرون إلى مثله حسناً وبهاءً ، و ذلل من غير مهلة ،(٤) نجباء من غير رياضة ، عليها رحال ألواحها من الدر والياقوت المفضّضة باللّؤلؤ و المرجان ، صفائحها من الذهب الأحر ملبّسة بالعبقري والأرجوان، (٥) فأناخوا تلك النجائب إليهم، ثم قالوا لهم: ربُّكم يقرؤكم السَّلام ويراكم وينظر إليكم ، ويحبُّكم وتحبُّونه ، ويزيدكم منفضله وسعته فا نُّمه ذورحة واسعة و فضل عظيم ؟ قال : فيحمل كلُّ رجل منهم على راحلته فينطلقون صفًّا واحداً معتدلاً ، ولايمر ون (٦٦) بشجرة من أشجار الجنَّة إلَّا أتحفتهم بثمارها ، و رحلت لهم عن طريقهم كراهية أن يثلم طريقتهم و أن يفرّ ق بين الرجل و رفيقه ، فلمَّا دفعوا إلى الجبَّار جلَّ جلاله قالوا : ربَّنا أنت السلام ولك يحقُّ الجلال والإكرام، فيقولالله تعالى : مرحباً بعيادي الَّذين حفظوا وصيَّتي في أهل بيت نبيَّى ، ورعوا حقَّى ، وخافوني بالغيب ، وكانوا منَّى علىكلُّ حال مشفقين ، قالوا : أما و عزُّ تك و جلالك ماقدرناك حق قدرك ، وما أدّينا إليك كلّ حقدت ، فأذن لنا في السّبجود ؛ قال

 <sup>(</sup>١) هكذا في النسخ وهوكما يأتي عن المصنف لايناسب المقام، وفي التفسير المطبوع؛ وحشيشها صم ،
 والظاهر إنهما مصحفان عن (ميم) وهو صمخ عطر يسيل من شجرة ويتطيب به .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : والنغوخ يتأجيج اه . م

<sup>(</sup>٣) زمه : ربطه وشده .

<sup>(</sup>٤) في التفسير المطبوع: من غير مهيعة .

<sup>(</sup>٥) الارجوان بضم الهمزة وسكون الراء : ثياب حمر .

 <sup>(</sup>٦) الموجود في التفسير المطبوع: فينتحول كل رجل منهم على راحلته فينطلقون صفا واحدا
 معتدلا لايفوت منهم شيء شيئا، ولايفوت إذن ناقة من ناقتها ولا بركة ناقة بركها، ولايمرون إهـ.

لهم ربِّهم : إنَّى وضعت عنكم مؤونة العبادة ، وأرحت عليكم أبدانكم ، وطال ماأنصبتم لى الأبدان، وعنتُم الوجوء، فالآن أفضيتم إلى روحي ورحتي فاسألوني ماشئتم و تمذُّوا عليَّ أعطكم أما يَدَّكم ، فإ نَّى لن أجزيكم اليوم بأعمالكم ولكن برحتي وكرامتي و طولي و ادتفاع مكاني وعظم شأني ، و لحبِّكم أهل بيت نبيِّي ، فلابزال يرفع أقدار عبي المقصر من شيعته ليتمني عبي المعالي في العطايا والمواهب حتى أن المقصر من شيعته ليتمني في أمنيَّته مثل جميع الدنيا منذ يومخلقها الله إلى يوم أفناها ، فيقول لهم ربِّتهم : لقدقصَّر تم في أمانيتكم و رضيتم بدون مايحق لكم فانظروا إلى مواهب ربَّكم ، فإ ذا بقباب و قصور فيأعلى عليِّين من الياقوت الأجر والأخضر والأصفروالا بيض، فلولاأنَّه امسخَّرة. إذاً للمعت (٢) الأبصار منها ، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأحر فهو مفروش بالعبقري الأحريزهر نورها ، وما كان منهامن الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الآخضر، وما كان منها من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالرياش الأصفر مبثوثة بالزمرَّد الأخضر (٣) والفضَّة البيضاء و الذهب الأحر ، قواعدها و أركانها من الجوهر ، يثور من أبوابها و أعراصها نور (٤) مَشَل شعاع الشمس عنده مَشَل الكوكب الدرّي في النّهاد المضيء ، وإذا على باب كلُّ قصر من تلك القصور جنَّتان مدهامَّتان فيهما عينان نضَّاختان و فيهما من كلّ فاكهة زوجان ، فلمّا أن أرادوا أن ينصرفوا إلى منازلهم ركبوا على براذين من نور بأيدي ولدان مخلَّدين ، بيد كلّ واحد منهم حكمة برذون من تلك البراذين لجمها وأعنَّتها من الفضَّة البيضاء ، وأثفارها من الجوهر ، فلمَّا دخلوا منازلهم وجدوا الملامكة يهنتوونهم بكرامةربهم حتمي إذا استقر وا قرارهم قيل لهم: هل وجدتم ماوعد ربَّكم حقًّا ؟ قالوا : نعم ربِّنا رشينا فارض عنًّا ، قال : برضاي عنكم وبحبَّكم

<sup>(</sup>١) في المصدر : فلا يزالون يا مقداد محبى اه. م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: إذا التمعت . م

<sup>(</sup>٣) في نسخة : مطرزة مبثوثة بالزمرد الاخضر .

<sup>(</sup>٤) في التفسير المطبوع : يتود من أبوابهاوأعراصها ينور مثل .

أهل بيت نبيّي أحللتم داري وصافحتكم الملائكة ، فهنيئاً هنيئاًغير محذور (١) و ليس فيه تنغيص ؛ فعندها قالوا : الحمدلله الّذي أذهب عنّا الحزن إنَّ ربّننا لغفور شكور .

قال أبو موسى: فحد ثت به أصحاب الحديث عن هؤلا الثمانية فقلت لهم: أنا أبراً إليكم من عهدة هذاالحديث لأن فيه قوماً مجهولين و لعلّهم لم يكونوا صادقين ، فرأيت من ليلتي أو بعد كأنه أتاني آت و معه كتاب فيه من منحو للالالم بن إبراهيم و الحسن بن الحسن بن الحسن ويحيى بن الحسن بن فرات وعلى بن القاسم الكندي ولم ألق على بن القاسم وعدة بعد لم أحفظ أساميهم : كتبنا إليك من تحت شجرة طوبى وقد أنجز ربّنا لنا ما وعدنا ، فاستمسك بماعندك من الكتب ، فا نلك لن تقر منها كتاباً إلّا أشرقت له الجنسة . «ص ٧٤ ـ ٧٥»

بيان: المنيع لمأدله معنى يناسب المقام وفيه تصحيف. والألنجوج: عودالبخور، والمرعز ى ويمد إذا خفيف وقد تفتح الميم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العنز. و المرعز ى ويمد إذا خفيف وقد تفتح الميم : ذهب به . و الحكمة محر كة: مما أحاط بحنكي الفرس من لجامه وفيها العذاران . (1) والشفر بالتحريك وقد يسكن: السير في (٤) مؤخر السرج.

سعد السَّعود من تفسير العبَّاس بن مروان با سناده عنجعفر بن على ، عن آ بائه ، عن أمير المؤمنين عَالِيمُنْ مثله .

٩٢ ـ فر : على بن الحسن بن إبراهيم معنعناً عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ في قولمه تعالى : «الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات طوبي لهم وحسن مآب» فبلغني أن ّ طوبي شجرة في

<sup>(</sup>١) في النفسير المطبوع : غير مجذوذ . وليس فيه توله : وليس فيه تنفيص .

<sup>(</sup>۲) بالنعاء وفی نسخه بالحاء وهومصحف و وان محمد وقیل : علی و ون منحنف ، هومخول ابن ابراهیم بن منحول بن راشد النهدی الکوفی ، ترجمه ابن حجر فی اسان المیزان ﴿ج٣ ص ٢١٧ قال : هو من قال : هو من منشیمی الکوفة . و ذکره ابن حیان فی الثقات .

<sup>(</sup>٣) العدّار بالكسر من اللجام : ماسال على خدالفرس .

<sup>(</sup>٤) السير بالفتح : قدة من الجلد مستطيلة .

البحسة ، منابته (١) في دار على بن أبي طالب وهي له ولشيعته ، وعلى تلك الشجرة أسفاط فيها حلل من سندس و إستبرق يكون للعبد منها ألف ألف سفط ، في كل سفط هائة ألف حلة ليس منها حلة إلا مخالفة للون الأخرى إلا أن ألوانها كلّها خضر من سندس وإستبرق ، فهذا أعلى تلك الشجرة ، و وسطها ظللهم يظل عليهم ، يسير الراكب في ظل تلك الشجرة مائة عام قبل أن يقطعها ، و أسفلها ثمرتها متدلّى (٢) على بيوتهم ، يكون منها القضيب مثل القصبة (٦) فيه مائة لون من الفواكه ، ما رأيت ولم تر ، وما سمعت ولم تسمع ، متدلّى على بيوتهم ، كلّما قطعوا منها ينبت مكانها ، يقول الله تعالى : ولامقطوعة ولا ممنوعة » وتدعى تلك الشجرة طوبى ، ويخرج نهر من أصل تلك الشجرة فيسقى جنّة عدن وهي قصر من لؤلؤة واحدة ليس فيها صدع ولاوصل ، لواجتمع أهل فيسقى جنّة عدن وهي قصر من لؤلؤة واحدة ليس فيها صدع ولاوصل ، لواجتمع أهل الإسلام كلّها على ذلك القصر لهم فيه سعة ، لها ألف ألف باب ، و كلّ باب مصر اعان من زبرجد و ياقوت ، اثنا عشر ميلاً ، (٤) لا يدخلها إلّا نبي أو صد يق أو شهيد أو ممن متحاب في الله ، أو ضعيف من المؤمنين تلك منازلهم وهي جنّة عدن . «ص٧٧-٧٨»

٩٣ ـ كا: على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن أبي جميلة ، قال : قال أبو عبدالله عَلَيْكُمُ : قال الله تبارك و تعالى : يا عبادي الصد يقين تنعسموا بعبادتي في الدنيا فا نسكم تتنعسمون بها في الآخرة .

بيان: قوله: فا نَكم تتنعَمون بها أي بسببها ، أو بثوابها، أو بأصل العبادة ، فإن الصدِّيقين يلتذ ون بعبادة ربَّهم أكثر من جميع اللذ ات و المستهيات ، بل لا يتلذ ذون بشيء إلا بها ، فهم في الجنَّة يعبدون الله ويذكرونه ، لاعلى وجه التكليف بل لالتذاذهم وتنعَمهم بها ، وهذا هو إلا ظهر .

١٤ - كا: العدة ، عن أحدبن على ، عن على بن الحكم ، عن داود العجلي مولى

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع: ثابتة اه.

<sup>(</sup>٢) في التفسير المطبوع : متدلية .

<sup>(</sup>٣) في النفسير المطبوع : يكون منها القضيب مثل القضيبة .

 <sup>(</sup>٤) في التفسير المطبوع : عرضها اثناعش ميلا .

أبي المعزا قال: سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُم يقول: ثلاث أعطين سمع المخلائن: الجنسة ، والنساد ، والحور العين ؛ فا ذا صلّى العبد وقال اللّهم أعتقني من النسار و أدخلني الجنسة وزو جني من الحور العين قالت النسار: يارب إن عبدك قد سألك أن تعتقه منى فأعتقه و قالت الجنسة : يارب إن عبدك قد سألك إيّاي فأسكنه ، (١) وقالت الحور العين: يا رب إن عبدك قد خطبنا إليك فزو جه منيا ، فإن هوانصرف من صلاته ولم يسأل من الله شيئاً من هذا قلن الحور العين: إن هذا العبد فينا لزاهد وقالت الجنسة: إن هذا العبد في لزاهد ، وقالت الجنسة : إن هذا العبد في لجاهل . • فجاس ٩٥٠

وا مدون العدالة المورد المرقى المرقى المورد المؤمن عن داود بن فرقد الوقيبة الأعشى عن العدالة المؤمن عن داود بن فرقد الوقيبة الأعشى عن المرود الله المورد المورد

بيان : عبق به الطيب كفرح : لزق به .

ابن عساد، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إن للجنة باباً يقال له المعروف ، لا يدخله إلا المعروف ، و أهل المعروف في الدنياهم أهل المعروف في الآخرة . «فجاص ١٧٠» من على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن إسماعيل ، عن صالحبن عقبة ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إن المؤمن ليتحف أخاه التحفة ، قلت : وأي شيء التحفة ، قال : من مجلس ، و متدكا ، و طعام ، و كسوة و سلام ، فتطاول وأي شيء التحفة ، قال : من مجلس ، و متدكا ، و طعام ، و كسوة و سلام ، فتطاول الجنة مكافاة له ، ويوحي الله عز وجل إليها : أنسي قد حر مت طعامك على أهل الدنيا ألا على نبي أو وصي نبي ، فإذا كان يوم القيامة أوحى الله عز وجل إليها : أن كافي أوليا ، أن عن متحفهم ، فتخرج منها وصفاء ووصائف معهم أطباق مغطاة بمناديل من لؤلؤ ، فإذا نظروا إلى جهنم وهولها وإلى الجنية ومافيها طارت عقولهم و امتنعوا أن أكلوا في المعدد : فاسكنه في المعتمد : فاسكنه في المعتمد ، فاسكنه في ، والمعتمد ، فاسكنه في المعتمد ، فاسكنه في المعتمد ، فاسكنه في المعتمد ، فاسكنه في ، والمنتموا أن أكلوا في المعتمد ، فاسكنه في ، والمنتموا أن أكلوا في المعتمد ، فاسكنه في المعتمد ، فاسكنه في ، والمعتمد ، فاسكنه في والمعتمد ، فاسكنه في ، والمعتمد ، فاسكنه في ، والمعتمد ، فاسكنه في والمعتمد ، فاسكنه في المعتمد ، فاسكنه في والمعتمد ، فاسكنه في المعتمد ، فاسكنه المعتمد ، فلم المعتمد ، فلم المعتمد ، فل

فينادي مناد من تحت العرش: إن الله عز و جل قد حرام جهنام على من أكل من طعام جنامة فيمد القوم أيديهم فيأكلون.

قال: ثم " ينصرفون إلى عين أخرى عن يساد الشيجرة فيغتسلون فيها وهي عين اليحياة فلا يموتون أبداً ، قال: ثم " يوقف بهم قد ام العرش و قد سلموا من الآفات و الأسقام والحر والبرد أبداً ، قال: فيقول الجباد جل ذكره للملائكة الذين معهم: احشروا أوليائي إلى الجنبة ولا توقفوهم مع الخلائق ، فقد سبق رضاي عنهم و وجبت دحتي لهم ، وكيف أريد أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات و السينتات ؟ قال: فتسوقهم الملائكة إلى الجنبة فإذا انتهوا بهم إلى باب الجنبة الأعظم ضرب الملائكة الحلقة

ه أورده على بن إبراهيم في تفسيره مع اختلاف في الفاظه كما تقدم تحت رقم ٢٩٠.

 <sup>(</sup>١) التخطام: حبل يجمل في عنق البعير ويثنى في خطمه . كل ماوضع في أنف البعير ليقادبه .
 البجدل جمع الجديل: الحيل الفتول . و الارجوان تقدم ضبطه وممناه آنفاً .

ضربة عظيمة تصر (١) صريراً (فبلغ خ ل) يبلغ صوت صريرها كل حوراه أعد ها الله عز وجل لأ ولياته في الجنان ، فيتباشرون بهم إذا سمعوا صريرالحلقة فيقول بعضهم عز وجل لأ ولياته في الجنان ، فيتباشرون بهم إذا سمعن صريرالحلقة فيقول بعضهن ظ) لبعض : قدجاءنا أولياء الله فينتح لهم الباب فيدخلون الجندة وتشرف عليهم أزواجهم من الحود العين والا دمينين فيقلن : مرحبا بكم فما كان أشد شوقنا إليكم ! و يقول لهن أولياء اللهمنل ذلك . فقال على تظفل على تظفل على المناه الله عز وجل المناه وجل المناه فقال على المناه الله عز وجل فوقها غرف بما ذابنيت يا رسول الله أخبرنا عن قول الله عز وجل المناه الله عز وجل لأ وليائه بالمد والياقوت والزبرجد، سقوفها الذهب محبوكة بالفضة ، لكل غرفة منها ألف باب من الدهب ، على كل باب منها ملك مو كل به ، فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير و الديباج بألوان مختلفة و حشوها المسك و الكافور و العنبر ، وذلك قول الله عز و جل : « و فرش مرفوعة » إذا ا دخل المؤمن إلى منازله في المغنبر ، وذلك قول الله عز و جل : « و فرش مرفوعة » إذا ا دخل المؤمن إلى منازله في الجنة ووضع على وأسه تاج الملك والكرامة البس حلل الذهب والفضة والياقوت والدر منظوم (٢) في الا كليل تحتالته .

قال: وألبسبعين حلّة حرير بألوان مختلفة وضروب مختلفة منسوجة بالذهب والفضّة واللّوْلوْوالياقوت الأحر، فذلك قوله عز وجل : "يحلّون فيهامن أساور من ذهب ولو ولوّلوْأولباسهم فيها حرير "فا ذاجلس المؤمن على سريره اهتز سريره فرحاً، فإ ذااستقر بولى الله عز وجل ممناذله في الجنان استأذن عليه الملك الموكّل بجنانه ليهنسه بكرامة الله عز وجل إيّاه، فيقول له خد ام المؤمن من الوصفا، والوصائف: مكانك فإن ولى الله قد اتمنا على أريكته و ذوجته الحورا، تهيّا له (٢) فاصبر لولي الله ، قال: فتخرج عليه ذوجته الحورا، من خيمة لها تمشي مقبلة وحولها وصائفها وعليها سبعون حلّة منسوجة بالياقوت واللّولو والزبرجد من مسك وعنبر ، (٤) وعلى رأسها ناج الكرامة ، وعليها نعلان من واللّولو والزبرجد من مسك وعنبر ، (٤)

<sup>(</sup>١) في السماد : ضربة ، فتعدس برأ اه ، م

<sup>(</sup>٢) أي المصدر: المنظوم ، م

<sup>(</sup>٣) المحيح: تهيأت له .

<sup>(</sup>٤) المسجيح كما تقدم: والزبرجد صبغن بمسك وعنبر.

ذهب (١) مكللتان بالياقوت واللؤلؤ ، شراكهما ياقوت أحر، فا ذا دنت من ولي الله فهم أن يقوم إليها شوقاً فتقول له : يا ولي الله ليس هذا يوم تعب ولانصب فلاتقم ، أنا لك و أنت لي ، فيعتنقان (٢) مقدار خمسمائة عام من أعوام الدنيا لايملها ولاتمله ، قال : فا ذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقها فا ذا عليها قلائد من قصب من ياقوت أحر وسطها لوح صفحته در ق مكتوب فيها : أنت يا ولي الله حبيبي ، وأنا الحوراء حبيبتك وليك تناهت نفسي ، وإلي تناهت نفسك ، ثم يبعث الله إليه ألف ملك يهندؤونه بالجندة و يزو جونه بالحوراء ، قال : فينتهون إلى أو ل باب من جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب جنانه : استأذن لنا على ولي الله فإن الله بعثنا إليه نهنيه ، فيقول لهم الملك : حتى أقول للحاجب ، فيعلمه مكانكم .

قال: فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه و بين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهي إلى أوّل باب، فيقول المحاجب: إنّ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم ربّ العالمين ليهندووا ولي الله وقد سألوني أن آذن لهم عليه ، فيقول الحاجب: إنّه ليعظم على أن أستأذن لأحد على ولي الله وهومع ذوجته الحوراء، قال: وبين الحاجب وبين ولي الله جنستان ، قال: فيدخل الحاجب إلى القيم فيقول له: إنّ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم ربّ العزق يهندوون ولي الله فاستأذن ، (٢) فيتقدم القيم إلى الحدّ ام فيقول ابم: إنّ رسل الجبار على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم الله يهندوون ولي الله فأعلموه بمكانهم ، قال: فيعلمونه فيؤذن للملائكة فيدخلون على ولي الله وهو في الغرفة ولها ألف باب، و على كلّ باب من أبوابها ملك مو كل به ، فا ذا أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كلّ ملك بابه الموكل به ، فا ذا أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كلّ ملك بابه الموكل به ، (٤) قال: فيدخل القيم كلّ ملك من باب من أبواب الغرفة ، قال: فيدخلون عليهم من كلّ باب» من أبواب الغرفة «سلام عليكم» إلى آخر الآية . « و الملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب» من أبواب الغرفة «سلام عليكم» إلى آخر الآية .

<sup>(</sup>١) ئى التفسير : وفى رجليها نملان من دهب .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: قال: فيعتنقان، م

<sup>(</sup>٣) فى المصدر : فاستأذن لهم ، ٢

<sup>(</sup>٤) في النفسير هنا زيادة راجع الخبر المتقدم تحت وقم ٢٩٠.

قال : و ذلك قوله عز وجل : « و إذا رأيت نم رأيت نعيماً و ملكاً كبيراً » يعني بذلك ولي الله وماهو فيه من الكرامة والنعيم والملك العظيم الكبير ، إن الملائكة من رسلالله عز وكره يستأذنون عليه ، فلا يدخلون عليه إلّا بإذنه ، فذلك (١) الملك العظيم الكبير .

قال : و الأنهار تجري من تحت مساكنهم ، و ذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ تجري من تحتهم الأنهار » والشّمار دانية منهم وهو قوله عزُّوجلُّ : « ودانية عليهم ظلالها و ذلَّلت قطوفها تذليلاً ، من قربها منهم يتناول المؤمن من النَّوع الَّذي يشتهيه من الشَّمار بفيه وهو متلكى. ، وإنَّ الأنواع من الفاكهة ليقلن لولي الله : يا ولي الله كلني قبل أن تأكل هذا قبلي ، قال : وليُس من مؤمن في الجنَّـة إلَّا وله جنان كثيرة معروشات و غير معروشات ، وأنهار من خمر ، وأنهار من ماء ، وأنهار من لبن ، وأنهار من عسل ، فإذا دعى ولى الله بغذائه اُ تى بما تشتهى نفسه عند طلبهالغذاء منغيران يسمَّى شهوته ، قال : ثمَّ يتخلَّى مع إخوانه ويزور بعضهم بعضاً ، ويتنعَّمون فيجنَّات في ظلُّ ممدود في مثل مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأطيب من ذلك لكل مؤمن سبعون ذوجة حورا، و أربع نسوة من الآدميِّين ، والمؤمن ساعة مع الحورا، وساعة مع الآدميَّة ، وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متَّكتًا ينظر بعض المؤمنين إلى بعض. ، وإنَّ المؤمن ليغشاه شعاع نود وهو على أربكته ويقول لخدّ امه: ماهذا الشُّعاع اللّامع لعلَّ الجبّار لحظني ، فيقول له خدّ امه: قدّ وس قدّ وس جلّ جلاله ، بل هذه حورا، من نسائك عمّن لم تدخل بها بعد أشرفت عليك من خيمتها شوقاً إليك وقد تعرُّ ضت لك وأحبَّت لقاءك ، فلمَّا أن رأتك متُّ كُمًّا على سربرك تبسُّمت نحوك شوقاً إليك ، فالشُّعاع الَّذي رأيت و النُّور الَّذي غشيك هو من بياض ثغرها وصفائه ونقائه و رقَّته ، فيقول وليَّ الله : ائذنوا لها فتنزل إلى ، فيبتدر إليها ألف وصيف و ألف وصيفة يبشرونها بذلك ، فتنزل إليه من خيمتها وعليها سبعون حلّة منسوجة بالذهب والفضّة ، مكلّلة بالدر و الياقوت و الزبرجد، صبغهن المسك والعنبر بألوان مختلفة، يرى منح ساقها من ورا. سبعين

<sup>(</sup>١) في المصدر: فلذلك . م

حلة ، طولها سبعون ذراعاً ، وعرض ما بين منكبيها عشرة أذرع ، فإ ذادنت من ولي الله أقبل المنحد أم بصحاف الذهب و الفضة فيها الدر والياقوت و الزبرجد ، فينثرونها عليها ، (١) ثم يعانقها وتعانقه فلاتمل ولايمل .

قال: ثم قال أبوجعفر عَلَيْكُ : أمّا الجنان المذكورة في الكتاب فا نتهن جنّة عدن ، و جنّة الفردوس ، وجنّة نعيم ، و جنّة المأوى ؛ قال : وإن لله عز وجل : جنانا محفوفة بهذه الجنان ، وإن المؤمن ليكون له من الجنان ما أحب واشتهى يتنعّم فيهن كيف يشاء ، وإذا أراد المؤمن شيئا إنّما دعواه إذا أراد (٢١) أن يقول : سبحانك اللهم ، فإ ذا قالها تبادرت إليه الخد ام بما اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم أوأم به ، وذلك قول الله جل وعز " : « دعويهم فيها سبحانك اللهم و تحييتهم فيها سلام » يعنى الخد ام ، قال : « و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » يعنى بذلك عند ما يقضون من لذ اتهم من الجماع والطعام والشراب يحمدون الله عز وجل عند فراغهم ، وأمّا قوله : « أولئك لهم رزق معلوم » قال : يعلمه الخد ام فيأتون به أوليا الله قبل أن يسألوهم إيّاه ، وأمّا قوله عز وجل " ذ واكه وهم مكرمون » قال : فا نّهم لا يشتهون شيئاً في الجنّة إلّا أكرموا به . « الروضة ص٩٥ - ١٠٠ الروضة ص٩٥ - ١٠٠ الموضة علي الموضة على الموضة عند الموضة عند الموضة على الموضة على الموضة على الموضة على الموضة على الموضة عند الموضة على الموضة على الموضة على الموضة على الموضة على المؤلى المؤلى الموضة على الموضة على الموضة على الموضة على الموضة على الموضة على المؤلى ال

٩٩ \_ كا: الحسين بن على ، عن المعلّى ، عن عمّل بن جمهور ، عن شاذان ، عن أبي الحسن موسى عَلَيْكُ قال : قال لي أبي : إن في الجنّة نهراً يقال له جعفر ، على شاطئه الأيمن در ق بيضا، فيها ألف قصر، في كل قصر ألف قصر لمحمّد و آل على عَلَيْكُ الله ، وعلى شاطئه الأيسر در ق صفراء فيها ألف قصر ، في كل قصر ألف قصر لإ براهيم و آل إبراهيم عَلَيْكُ الله . الروضة ص١٥٧ ،

ما له على "، عن أبيه ، عن ابن مجبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الحلبي قال المألت أباعبدالله عَلَيْكُ عن قول الله عز وجل ": « فيهن خيرات حسان » قال : هن صوالح المؤمنات المارفات ، قال : قلت : « حور مقصورات في الخيام » قال : الحورهن البيض

<sup>(</sup>١) نى نسخة : قينثرونها عليهما .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : شيئًا او اشتهى إنها دعواء فيها إذا إراد أه . م

المضمومات (المضمرات خل) المنحد دات في خيام الدر والياقوت والمرجان ، لكل خيمة أربعة أبواب ، على كل باب سبعون كاعباً حجاباً لهن ، ويأتيهن في كل يوم كرامة من الله عز ذكره ليبسر الله عز وجل بهن المؤمنين . «الروضة ص٥٦-١٥٧»

يان : المضمومات أي المصونات المستورات ، و في بعض النسخ المضمرات ، و لعلّه استعير من تضمير الفرس وهوأن تعلّفه حتّى يسمن ثمَّ تردّ ، إلى القوت ، أو كناية عن دقّة أو ساطهن كما يحمد الفرس الضامر البطن . (١)

الحسين بن أعين أخي مالك بن أعين قال : سألت أباعبدالله عَلَيْ عن قول الرجل السوفلي ، عن الحسين بن أعين أخي مالك بن أعين قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُ عن قول الرجل للرجل : جزاك الله خيراً ما يعني به ؛ قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : إن خيراً نهر في المجنّة مخرجه من الكوثر ، والكوثر عزجه من ساق العرش ، عليه مناذل الأوصيا، وشيعتهم ، على حافتي ذلك النهر جواري نابتات ، كلما قلعت واحدة نبتت أخرى ، سمّي بذلك النهر وذلك قوله : « فيهن تُحيرات حسان » وإذا قال الرجل لصاحبه : جزاك الله خيراً فا نسما يعني بذلك تلك المناذل التي أعد ها الله عز وجل لصفوته و خيرته من خلقه . «الروضة ص ٢٣٠ ـ ٢٣٠»

المؤمن بإحداهن فأعجبته اقتلمها فأنبت الله عز وجل مكانها . «الروضة ص ٢٠١٠ المؤمن بإحداهن فأعجبته اقتلمها فأنبت الله عز وجل مكانها . «الروضة ص ٢٣٠»

المير المؤمنين مقيمها ، ولا يهرم خالدها ، ولا يبأس ساكنها .

نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيامن شهواتهاولذ اتها وزخارف مناظرها ، ولذهلت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيامن شهواتهاولذ اتها وزخارف مناظرها ، ولذهلت بالفكر في اصطفاق أشجار غيست عروقها (٢) في كثبان المسك على سواحل أنهارها ، وفي

<sup>(</sup>١) أو ينمني المنعفيات والمستورات، ولعله أنسب بالاية .

<sup>(</sup>٢) اصطفق المود : تحركت أوتاره . الإشجار : أهترت بالربح .

تعليق كياس اللّولو الرطب في عساليجها وأفنانها ، و طلوع تلك الشّماد مختلفة في غلف أكمامها ، تجنى من غير تكلّف فتأتي على منية مجتنيها ، و يطاف على نز للها في أفنية قصورها بالأعسال المصفّقة ، والخمور المروقة ، (۱) قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتى حكّوا دار القراد ، وأمنوا نقلة الأسفاد ، (۱) فلوشغلت قلبك أيّها المستمنع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة (۱) لذهقت نفسك شوقاً إليها ، ولتحمّلت من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالاً بها ، جعلنا الله و إيّاكم ممّن سعى بقلبه إلى مناذل الأبراد برحته ، « نبه ج اص ٦٨»

بيان : لعزفت أي زهدت والزخرف : الذهب وكل عموه . والاصطفاق الاضطراب ، ويروى : اصطفاف أشجاد أي انتظامها صفّاً . والكبائس جمع كباسة وهي العذق النام بشماديخه ورطبه . والعساليج : الأغصان ، وكذا الأفنان . قوله عَليَّكُم : فتأتي على منية مجتنيها أي لايترك له منية أصلاً . وقال الفيروز آبادي : التصفيق : تحويل الشراب منإنا ، إلى إنا ، عزوجاً ليصفو وقال : الرواق : الصّافي من الما ، وغيره والمعجب . ويقال : زهقت نفسه أي مات .

مخرجاً من الفتن ونوراً من الظلم، و يخلّده فيما اشتهت نفسه، وينزله منزل الكرامة عنده، في دار اصطنعها لنفسه، ظلّها عرشه، ونورها بهجته، و ذو ارها ملامكته، و وفقاؤها رسله؛ ثم قال عَلَيْكُ : فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله، رافق بهم رسله، وأذارهم ملامكته، و أكرم أسماعهم عن أن تسمع حسيس نار أبداً، وصان أجسادهم أن تلقى لغوباً ونصباً، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاه والله ذوالفضل العظيم. ١٠٦ ـ م : قال عَلَيْكُ الله : قال النبي عَلَيْكُ الله عند حنين الجذع بمفارقته عَلَيْكُ الله وصوده المنبر : والذي بعثنى بالدق نبياً إن حنين خز ان المجنان وحورها وقصورها صعوده المنبر : والذي بعثنى بالدق نبياً إن حنين خز ان المجنان وحورها وقصورها

<sup>(</sup>١) روق الشراب : صفاه .

<sup>(</sup>٢) الى هنا ينتهى مافي تنبيه الخواطر . م

<sup>(</sup>٣) المونقة : المعجبة .

إلى من يوالي عَمَلاً وعليناً و آلهما الطينبين و يبرء من أعدائهما لأشد من حنين هذا الجذع إلى رسول الله عَلِيَهُ وإنّ الّذي يسكّن حنينهم وأنينهم ما يرد عليهم من صلاة أحدكم معاشر شيعتنا على على وآله الطيبين ، أوصلاة نافلة ، أوصوم ، أوصدقة ، وإن من عظيم ما يسكن حنينهم إلى شيعة على وعلى ما يتسل بهم من إحسانهم إلى إخوانهم المؤمنين، ومعونتهم لهم على دهرهم، يقول أهل الجنان بعضهم لبعض: لا تستعجلوا صاحبكم فما يبطى، عنكم إلَّا للزيادة في الدرجات العاليات في هذه الجنان با سدا، المعروف إلى إخوانه المؤمنين ، وأعظم منذلك ممَّا يسكّن حنين سكّان الجنان وحورها إلى شيعتنا ما يعر فهم الله من صبر شيعتنا على التقية ، (١) فحينتذ تقول خز ان الجنان وحورها : لنصبرنٌ على شوقنا إليهم كما يصبرون على سماع المكروه في ساداتهم و أئميَّتهم ، و كما يتجرُّ عون الغيظ ويسكتون عن إظهار الحقُّ لما يشاهدون منظلممن لايقدرون على دفع مضر ته ، فعند ذلك يناديهم ربّننا عز و جلّ : ياسكّان جناني ويا خز ان رحتي ما لبخل أخرت عنكم أزواجكم وساداتكم ، ولكن ليستكملوانسيبهم من كرامتي بمواساتهم إخوانهم المؤمنين، والأخذ بأيدي الملهوفين، و التنفيس عن المكروبين ، و بالصّبر على التقيّة من الفاسقين الكافرين ، حتَّى إذا استكملوا أجزل كراماتي نقلتهم إليكم على أسر الأحوال وأغبطها فابشروا ، فعند ذلك يسكن حنينهم وأنينهم .

أقول: سيأتي تمامه في أبواب معجزات النبيُّ عَلَيْهُ اللهِ .

١٠٧ ... فس: و الدليل على أن الجنان في السماء قوله تعالى: « لاتفتر لهم أبواب السماء ولايدخلون الجنه» و الدليل على أن النبار في الأرض قوله تعالى في سورة مريم: «فوربك لنحشر بهم والشياطين ثم النحضر نهم حول جهنم جثيباً » ومعنى حول جهنم البحر المحيط بالدنيا يتحو لنيرانا، وهوقوله تعالى: «وإذا البحار سجرت» ومعنى جثيباً أي على ركبهم، ثم قال تعالى: «ونذر الظالمين فيها جثيباً» يعني في الأرض إذا تحو لت نيراناً. «س٢١٦»

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع هكذا : من صبر شيعتنا على التقية و استمماله التورية ليسلموا بهما من كفرة عباد الله وفسقتهم .

١٠٨ ـ ٩ : قال عَلَيْكُمْ في قوله تعالى : « و إذ أخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور » بعد بيان أمر الله في الكتاب لبني إسرائيل أن يقرُّوا بمحمَّد و آله، و عدم قبولهم ، و رفع الجبل فوقهم ، نم القرار بعضهم باللسان دون القلب ، قال : فنظر القوم إلى الجبل وقد صار قطعتين : قطعة منه صارت اؤلؤة بيضاء فجعلت تصعد و ترقى حتى خرقت السماوات وهم ينظرون إليها ألى أن صارت إلى حيث لا تلحقها أبصارهم ، وقطعة صارت ناراً ووقعت على الأرض بحضرتهم فخرقتها ودخلتها وغابت عن عيونهم، فقالوا: ما هذان المفترقان من الجبل؛ فرق صعد لؤلؤاً ، و فرق انحطَّ ناراً ؟ قال لهم موسى : أمَّا القطعة الَّتي صعدت في الهواء فإنتها وصلت إلى السماء فخرقتها إلى أن لحقت بالجنَّـة ، فأُضعفت أضعافاً كثيرة لايعلمعددها إلَّا الله ، وأمر الله أن يبنى منها للمؤمنين بما في هذا الكتاب قصور ودور ومناذل ومساكين مشتملة على أنواع النُّعم الَّذي وعدها المتَّقين من عباده من الأشجار و البساتين و الثمار و الحور الحسان والمخلَّدين من الولدان كاللَّثالي المنثورة وساءر نعيم الجنَّة و خيراتها ، وأمَّا القطعة الَّتي انحطَّت إلى الأرض فخرقتها ثمَّ الَّتي تليها إلى أن لحقت بجهنَّم فاَ ضعفت أضعافاً كثيرة ، وأمرالله تعالى أن يبنى منها للكافرين بما في هذا الكتاب قصور و دور ومساكن ومناذل مشتملةً على أنواع العذاب الَّتي وعدها الله الكافرين من عباده من بحار نيرانها وحياض غسلينها وغساقها وأودية قيحها و دمائها و صديدها و ذبانيتها بمرزباتها وأشجار زقءومها وضريعها وحيااتها وعقاربها وأفاعيها وقيودها وأغلالها و سلاسلها وأنكالها ، وساءرأنواع البلايا والعذاب المعدّ فيها .

الى أن قال: ثم قال رسول الله عَلَى الله على قلوبهم و ساق حكاية على عَلَيْكُ الله الى أن قال: ثم قال رسول الله عَلَى الله الله يعلم من الحساب مالا يبلغه عقول الخلق، إن الله يعلم من الحساب مالا يبلغه عقول الخلق، إن يفعل يضرب ألفا و سبعمائة في ألف و سبعمائة ثم ماار تفع من ذلك في مثله إلى أن يفعل ذلك ألف مر " ق ، ثم آخر ما يرتفع من ذلك عدد ما يهبه الله لك يا على في الجنة من القصور: قصر من ذهب ، وقصر من فضة ، وقصر من لؤلؤ ، وقصر من ذبرجد ، وقصر من جوهر ، وقصر من نور رب العزة ، وأضعاف ذلك من العبيد والخدم والخيل والنجب

تطير بين سماء الجنَّة وأرضها ، فقال عليُّ عَلَيْكُ : حداً لربِّي وشكراً .

قال رسول الله عَنهُ وهذا العدد فهو عدد من يدخلهم الجنّة و يرضى عنهم الحبنّة و يرضى عنهم الحبنّة من الشياطين والجن والإنس المحبنّة من الشياطين والجن والإنس ببغضهم اك ووقيعتهم فيك وتنقيصهم إيّاك .

من يقول: قدكنت لعلى المنظم الولاية شاهداً ، ولآل على المنظم النه وهو في ذلك من يقول: قدكنت لعلى المنظم الولاية شاهداً ، ولآل على المنظم المنظم على المنظم المنظ

المره، ونصب له في القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال وعبور تلك الخنادق أمره، ونصب له في القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال وعبور تلك الخنادق من النار حتى لايصيبه من دخانها، وعلى سمومها، وعلى عبور الصراط إلى الجناة أمنا وساق الحديث إلى أن قال و وإن الله عز وجل إذا كان أو ل يوم من شعبان أمر بأبواب الجناية فتفتح، ويأمر شجرة طوبي فتطلع أغصانها على هذه الدنيا، ثم ينادي منادي ربنا عز وجل : يا عباد الله هذه أغصان شجرة طوبي فتعلقوا بها تؤد يكم إلى الجنان وهذه أغصان شجرة الزقوم فاياكم وإياها لا تؤد يكم إلى الجنان فو الذي بعثني بالحق نبياً إن من تعاطى بابا من النحير في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبي فهو مؤد يه إلى الجنان ، ثم قال رسول الله عَلَيْكُولُهُ : فمن من أغصان شجرة اليوم فقد تعلق منه بغصن ، ومن تصد ق في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن ، ومن تصد ق في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن ، ومن أصلح بين المرء و ذوجه و الوالد منه بغصن ، ومن أصلح بين المرء و ذوجه و الوالد

وولده والقريب وقريبه والجار وجاره والأجنبي وأجنبيه فقد تعلقمنه بغصن، ومن خفّ غن معسر من دينه أوحط عنه فقد تعلّق منه بغصن، ومن نظر في حسابه فرأى ديناً عتيقاً قديئس منه صاحبه فأد اه فقد تعلّق منه بغصن، و من كفّل يتيماً فقد تعلّق منه بغصن، ومن كفّ يتيماً فقد تعلّق منه بغصن، ومن كف سفيها عن عرض مؤمن فقد تعلّق منه بغصن، ومن قعد لذكرالله ولنعمائه يشكره فقد تعلّق منه بغصن، ومن عاد مريضاً و من شيّع فيه جنازة و من عزى فيه مصاباً فقد تعلّق منه بغصن، ومن بر فيه والديه أو حدهما في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن، ومن كان أسخطهما قبل هذا اليوم فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن، وكذلك من فعل شيئاً من سائر أبواب الخير في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن،

<sup>(</sup>١) في نسخة : ومن جني يتيماً .

ومن كان جاره مريضاً فترك عيادته استخفافاً بحقيه فقد تعلق بغصن منه ، و من مات جاره فترك تشبيع جنازته تهاوناً به فقد تعلق بغصن منه ، ومن أعرض عن مصاب وجفاه إزراء عليه و استصغاراً له فقد تعلق بغصن منه ، ومن عق والديه أوأحدهما فقد تعلق بغصن منه ، ومن كان قبل ذلك عاقباً لهما فلم يرضهما في هذا اليوم وهو يقدر على ذلك فقد تعلق بغصن منه ؛ فقد تعلق بغصن منه ؛ والذي بعثني بالحق نبيباً إن المتعلقين بأغصان شجرة الزقوم تخفضهم تلك الأغصان والذي بعثني بالحق نبيباً إن المتعلقين بأغصان شجرة الزقوم تخفضهم تلك الأغصان ألى المجديم . ثم رفع وسول الله عَنه الله المناه الميا وبعبس .

ثم أقبل على أصحابه ثم قال: والذي بعث على أبالحق نبياً لقد رأيت شجرة طوبى ترتفع أغصانها وترفع المتعلقين بها إلى الجنة ، ورأيت منهم من تعلق منها بغصن و منهم من تعلق بغضنين أو بأغصان على حسب اشتمالهم على الطاعات ، وإني لأ رى زيدبن حادثة فقد تعلق بعامة أغصانها فهي ترفعه إلى أعلى علائها فبذلك ضحكت و استبشرت ؛ ثم نظرت إلى الأ رض فوالذي بعثني بالحق نبياً لقد رأيت شجرة الزقوم تنخفض أغصانها و تخفض المتعلقين بها إلى الجحيم ، ورأيت منهم من تعلق بغصن ، ومنهم من تعلق بغصن ، ومنهم من تعلق بعصن ، وبعض من تعلق بعصن على حسب اشتمالهم على القبائح ، و إني لا رى بعض المنافقين قد تعلق بعامة أغصانها فهي تخفضه إلى أسفل در كاتها فلذلك عبست وقطبت .

مقدار منتهى ظلّ ذلك الغصن فأعطوه من جميع الجوانب مثل مساحته قصوراً و دوراً وخيرات ، فأعطوا ذلك ، فمنهم من أعطى مسيرة ألف سنة من كلّ جانب ، ومنهم من أعطى ضعفه ، ومنهم من أعطى ضعفه ، ومنهم من أعطى ثلاثة أضعافه ، أوأدبعة أضعافه ، أو أكثر من ذلك على قدر قو ق إيمانهم وجلالة أعمالهم ، ولقد رأيت صاحبكم زيدبن حارثة أعطى ألف ضعف ما أعطى جميعهم على قدر فضله عليهم في قو ق الإيمان وجلالة الأعمال ، فلذلك ضحكت واستبشرت ، ولقد رأيت تلك الأغصان من شجرة الزقد و عادت إلى النّاد فنادى منادي ربّنا خز آنها : انظروا كل من تعلّق بغصن من أعصان شجرة الزقوم في هذا اليوم فانظروا إلى منتهى مبلغ حر قلك الغصن و ظلمته فابنوا له مقاعد من النّاد من جميع الجوانب مثل مساحته قصور نيران وبقاع نيران وحيّات و عقادب وسلاسل و أعلال و قيود و أنكال يعذ بها ، فمنهم من أعداً له فيها مسيرة سنة ، أوسنتين ، أومائة سنة ، أو على قدر زيادة كفره و شر " ه فلذلك قطبت وعبست .

ثم نظر رسول الله على أصحابه فقال : طوبى للمطيعين كيف يكرمهم الله بملائكته ، ينزعج تارة ، ثم أقبل على أصحابه فقال : طوبى للمطيعين كيف يكرمهم الله بملائكته ، والويل للفاسةين كيف يخذلهم الله ويكلهم إلى شياطبنهم ؛ والذي بعثني بالحق نبياً إنسى لأ رى المتعلقين بأغصان شجرة طوبى كيف قصدتهم الشياطين ليغووهم ، فحملت عليهم الملائكة يقتلونهم وينخنونهم و يطردونهم عنهم ، وناداهم منادي ربينا : يا ملائكتي ألا فانظروا كل ملك في الأرض إلى منتهى مبلغ نسيم هذا الغصن الذي تعلق به متعلق فقاتلوا الشياطين عن ذلك المؤمن وأخروهم عنه ، و إنبي لأرى بعضهم وقد جاه من الأملاك من ينصره على الشياطين و يدفع عنه المردة ـ و ساق الحديث إلى أن بين فضل شهر رمضان ، و حال من دعى حرمته و من لم يرعها ، وما يقال لهذين الصنفين يوم القيامة إلى أن قال ـ : فهم في الجنية خالدون لايشيبون فيها ولا يهرمون ، ولا يتحو لون عنها ولا يخرجون ، ولا يقلقون فيها ولا يغتميون ، فهم فيها سار ون مبتهجون يتحو لون عنها ولايخرجون ، ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ، و أنتم في النياد خالدون تعذ بون

فيها و تهانون ، و من نيرانها إلى زمهريرها تنقلون ، وفي حيمها تغتسلون ، و من زقومها تغتسلون ، و من زقومها تطعمون ، و بمقامعها تقمعون ، و بضروب عذابها تعاقبون ، الأحياء أنتم فيها ولاتموتون أبدالا بدين إلا من لحقته منكم رحمة ربّ العالمين ، فخرج منها بشفاعة على أفضل النبيّين بعدالعذاب الأليم والنّكال الشّديد .

المحتى الشخذ من داره مسجداً يتعبّد فيه ، فبلغ ذلك رسول الله فأتاه فقال له: يا عليه حتى الشخذ من داره مسجداً يتعبّد فيه ، فبلغ ذلك رسول الله فأتاه فقال له: يا عثمان إن الله تبادك و تعالى لم يكتب علينا الرهبانية ، إنّما رهبانية ا متى الجهاد في سبيل الله ، ياعثمان بن مظعون للجنية ثمانية أبواب ، وللنار سبعة أبواب ، فمايسر كوان أن لاتأتي باباً منها إلا وجدت ابنك إلى جنبك ، آخذاً بحجزتك ، يشفع لك إلى ربيك ؟ قال : بلى ، ثم قال : ياعثمان من صلى صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل قال : بلى ، ثم قال : ياعثمان من صلى صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة ، ما ببن درجتين المنس الفرس الجواد المضمر سبعين سنة ، ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة . «ص . ٤»

أقول : سيأتي بتمامه في باب الرهبانيّــة .

المحددي ، عن النبي عَلَيْهِ قال : من سام من رجب يوماً أغلق باباً من أبواب النيران ؛ (٦) المحددي ، عن النبي عَلَيْهُ قال : من سام من رجب ثلاثة أيّام جعل الله بينه وبين النّار خندقاً أو حجا با طوله مسيرة سبعين عاماً ؛ ثم قال : ومن سام من رجب سبعة أيّام فإن لجهنم سبعة أبواب يغلق الله عليه بسوم كلّ يوم باباً من أبوابها ؛ ومن سام من رجب ثمانية أيّام فإن يغلق الله عليه بسوم كلّ يوم باباً من أبوابها ؛ ومن سام من رجب ثمانية أيّام فإن للجنّة ثمانية أبواب يفتح الله له بسوم كلّ يوم باباً من أبوابها ، وقال له : ادخل من أي أبواب الجنّة ثمانية أبواب يفتح الله له بصوم كلّ يوم باباً من أبوابها ، وقال له : ادخل من أي أبواب الجنّة ثمانية أبواب يفتح الله له بصوم كلّ يوم باباً من أبوابها ، وقال له : ادخل من أي أبواب الجنان شئت ؛ ثم قال : ومن سام من رجب أربعة عشر يوماً أعطاه الله من النّواب

<sup>(</sup>١) في المصدر: أقما يسرك [ه.م

 <sup>(</sup>۲) ج نمایین کل درجتین اه.م

<sup>(</sup>٣) ﴿ ؛ النار، م

مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر من قصور الجنان التي بنيت بالدر والياقوت ؛ ثم قال : ومن صام من رجب ستة عشريوماً كان في أوائل من يركب على دواب من نور تطير بهم في عرصة الجنان إلى دار الرحن ؛ نم قال : ومن صام من رجب ثمانية عشر يوماً زاحم إبراهيم في قبته في قبة الخلد على سر دالدر والياقوت ؛ ومن صام من رجب تعانية تسعة عشر يوماً بنى الله له قصراً من لؤلؤ رطب بحذاه قصر آدم وإبراهيم عليه الله في جنة عدن فيسلم عليه مان الله الله قصراً من لؤلؤ رطب بحذاه قصر آدم وإبراهيم عليه الله في عدن فيسلم عليه مان رجب ثلاثين يوماً نادى مناد من السماء : ياعبدالله أمّا مامضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بني ، وأعطاه الله عز وجل في الجنان كلها في كلّ جنة أربعين ألف مدينة من ذهب في كلّ من المنه ألف بيت ، في كلّ مدينة أربعون ألف ألف بيت ، في كلّ بيت أربعون ألف ألف قصعة ، في كلّ هائدة أربعون ألف ألف قصعة ، في كلّ قصعة أربعون ألف ألف قون من الطعام والشراب ، لكلّ طعام و شراب من ذلك لا قصعة أدبعون ألف ألف لون من الطعام والشراب ، لكلّ طعام و شراب من ذلك لون على حدة ، وفي كلّ بيت أربعون ألف ألف لون من الطعام والشراب ، لكلّ طعام و شراب من ذلك لون على حدة ، وفي كلّ بيت أربعون ألف ألف المور ، عليها ثلاثمائة ألف ذؤابة من نور ، في ألفي ذراع ، على كلّ سرير جارية من الحور ، عليها ثلاثمائة ألف ذؤابة منها ألف ألف وصيفة تغلفها بالمسك والعنبر إلى أن يوافيها صائم تحمل كلّ ذؤابة منها ألف ألف وصيفة تغلفها بالمسك والعنبر إلى أن يوافيها صائم رجب ؛ الحديث « ص٢٦٥-٢٢٢ »

الله عن الله عن الله عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محل بن جعفر ، عن أيدوب بن على معل الله عليهم قال : عن سعد بن مسلمة ، عن جعفر بن على ، عن آبائه ، عن على صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله عليه السخاء شجرة من أشجار الجندة لها أغصان متدلية في الدنيا، فمن كان سخياً تعلق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى الجندة ؛ والبخل شجرة من أشجار النار لها أغصان متدلية في الدنيا فمن كان بخيلا تعلق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى الغصن إلى النار . «ص ٣٠٢»

من معد ، عن سعد ، عن أحدبن الحسن ، عن عمر وبن سعيد ، عن مصد ق ، عن عد عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد قال : لا ، ولايتختّم

به الرجل لأنه من لباس أهل النّار ، وقال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّى فيه لأنّه من لباس أهل الجنّة . « ص١٢٣»

١١٦ فر : عن ابن عبَّ اس ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ قال : دخل رسول الله عَلَيْهُ الله ذات يوم على فاطمة على المال وهي حزينة ، فقال لها . وساق الحديث في أحوال القيامة إلى أَن قال ـ : فتقولين : يادب ّأدني الحسن والحسين ، فيأتيانك وأوداج الحسين تشخب دماً وهويقول: يا ربّ خذ لي اليوم حقّي ممنّن ظلمني ، فيغضب عند ذلك الجليل و يغضب لغضبه جهنَّم والملائكة أجمعون، فتزفرجهنُّم عند ذلك زفرة ، ثمٌّ يخرج فوج منالنَّمار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم و أبناء أبنائهم ، فيقولون : يا ربِّ إنَّما لم نحض الحسين فيقول الله لزبانية جهنتم : خذوهم بسيماهم : بزرقة العيون ، وسواد الوجوه ، وخذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك الأسفل من النار، فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الدين حاربوا الحسين فقتلوه ، فتسمع أشهقتهم (١) فيجهنه وساق الحديث إلى أن قال . : فإذا بلغت باب الجندة تلقتك اثنتا عشر ألف حورا. لم يلتقين أحداً قيلك ولا يلتقين أحداً كان بعدك ، بأيديهم حراب من نور ، على نجائب من نور جعلها (٢) من الذهب الأصفر و الياقوت الأحر ، أذ منتها من لؤلؤ رطب ، على كل نجيب أبرقة (١٦) من سندس منضود، فإذا دخلت الجنَّة تباشر بكأهلها، ووضع لشيعتك مو المدمن جوهر على عمد من نور فيأكلون منها والنَّاس في الحساب ، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وإذا استقر ّ أوليا الله في الجنّـ ة زارك آدم ومن دونه من النبيِّين ، وإنّ في بطنان الفردوس اللَّوْلُوْتِينَ مِن عرق واحد: لؤلؤة بيضاء ، ولؤلؤة صفراء ، فيها قصور ودور فيها سبعون ألف داد ، البيضاء مناذل لنا ولشيعتنا ، والصفراء مناذل لا براهيم و آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين . « ص١٧١\_١٧٢»

بيان : الأبرق : كلّ شي، اجتمع فيه سواد وبياض .

١١٧ \_ ما : عن أبي منصور السكّري ، عن جدّه علي بن عمر ، عن إسحاق بن

<sup>(</sup>١) في المصدر: شبيقهم م

<sup>(</sup>٢) الطاهر : رحائلها ؛ و في المصدر : حمائلها .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : نمرقة اه ، م

مروان القطّان، عن أبيه ، عن عبيد بن مهر ان العطّار ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبيه وعن جعفر بن على عليه عن أبيهما ، عن جد هما عليه الله على الله على الله عن عن الله عن عن الله على الله عن الله

الطالقانيّ، عن على بن الحليل ، عن على بن الخليل ، عن على بن الخليل ، عن على بن الخليل ، عن عبدالله بن سلام عبدالله بن بكر ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : سأل عبدالله بن سلام النبي عَنْهُ اللهُ عن أوّل طعام أهل الجنّمة ، فقال عَنْهُ اللهُ : وأمّما أوّل طعام يأكله أهل الجنّمة فزيادة كبد الحرت ؛ الخبر . «ص٤٢ ـ ٤٢»

ييات: قال الكرماني في شرح البخاري : زيادة الكبدهي القطعة المنفردة المتعلّقة بالكبدوهي أهنأها وأطيبها.

ابر اهيم بن موسى الفر ا، عن على بن أحمد بن على من عزة العلوي ، عن على بن الحسين ، عن عبدالله إبر اهيم بن موسى الفر ا، عن على بن ثور ، عن جعفر بن يحيى بن أبي كثير ، عن عبدالله ابن مر ة ، عن ثوبان أن يهوديدا جاه إلى النبي عَلَيْكُولَهُ فسأله عن مسائل فكان فيما سأله : فما أو ل ما يأكله أهل الجندة إذا دخلوها ؟ قال : كبدالحوت ، قال : فما شرابهم على أثر ذلك ؟ قال : السلسبيل ، قال : صدقت ؛ الخبر .

النبي عَلَىٰ قَالَ عَلَىٰ النبي عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ قال عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَفُواه أَهِل الجنَّة ، و إِن أَعْصَانِهَا لترى من ورا، سور الجنَّة في الشمار ، متدلّية على أَفُواه أَهِل الجنَّة ، و إِن أَعْصَانِهَا لترى من ورا، سور الجنّة في

<sup>(</sup>١) في المصدر : فيها طينة اه . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر بعد ذلك : فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منا ولامن شيعتنا وهي اه . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فقال : صدتك يحيى بن عبدالله ، هكذا اله . م

منزل (١) على بن أبيطالب عَلَيْكُ لم يحرمها وليَّه ، ولن ينالها عدوَّه . «ص٧٦» ١٢١ \_ قر : عن جعفر بن أحمد رفعه ، عن سلمان رضي الله عنه ، عن النبيُّ عَلَيْهُ اللهُ أنَّه قال: والله ياعليَّ إنَّ شيعتك ليؤذن لهم في الدخول عليكم في كلُّ جمعة ، و إنَّهم لينظرون إليكم من مناذلهم يوم الجمعة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجم في السّماء، وإنسكم لفي أعلى عليتين في غرفة ليس فوقها درجة أحد من خلقه ؛ الخبر . "ص ١٣٠» ١٢٢ \_ قر : جعفر بن عمل بن سعيد الأحسى وفعه ، عن أبي ذر وحمه الله ، عن النبي عَلَيْهِ فِي خبر المعراج قال: ثم عرج بي إلى السماء السّادسة فتلقّتني الملامكة و سلَّموا على و قالوا لى مثل مقالة أصحابهم ، فقلت : يا ملائكتي تعرفوننا حقَّ معرفتنا ؟ فقالوا : بلى يانبيُّ الله لمَّ لانعرفكم وقد خلق الله جنَّـة الفردوس و على بابها . شجرة ليس فيها ورقة إلَّا عليها مكتوب حرفان بالنور : لا إله إلَّا الله عَلى رسولالله ، على بن أبي طالب عروة الله الوثيقة ، وحبل الله المتين ، و عينه في الخلائق أجمعين ، و سيف نقمته على المشركين . فاقرأه منَّما السَّلام وقدطال شوقنا إليه ؛ الحديث . «ص٥٦٥» ١٢٣ \_ فر : على بن خلف الشيباني وفعه عن ابن عبداس ، عن النبي عَلَيْهُ الله أَنَّه قال لعلميَّ غَلَيَّكُمُّ : هذا جبر تيل يخبرني عن الله أنَّ الله يبعثك و شيعتك يوم القيامة ركباناً غير رجّال على نجائب رحلها من النور ، فتناخ عند قبورهم فيقال لهم : اركبوا يا أولياء الله ، فيركبون صفًّا معتدلاً أنت إمامهم إلىالجنَّـة حدٌّ يإذا صاروا إلىالفحص (٢) ثارت في وجوههم ريح يقال لها: المثيرة فتذري في وجوههم المسك الأذفر، فينادون بصوت لهم : نحن العلويتون ، فيقال لهم : (٣) فأنتم آمنون ولا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . «ص ١٩»

النبي عَبَاللهُ الله على أبي القاسم العلوي وفعه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَبَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ على له في الجنسة قصر من ياقو تة حراء ، أسفلها من زبر جداً خضر ، وأعلاها من ياقو تة

<sup>(</sup>١) في المصدر: وهي فيمنزل اه. م

 <sup>(</sup>٢) قال الجزرى: وفي حديث الشفاعة: فانطلق حتى أتي الفحص: أي قدام المرش: هكذا
فسر في الحديث ولعله من الفحص: البسيط والكشف. وفي المصدر: حتى يسيروا الى الفحص.
 (٣) في المصدر: فتقال لهم: إن كنتم العلويون فانتم الإمنون الذين الإخرف (ه.)

حراء، وثلثا القصر مرصّع بأنواع الياقوت و الجوهر، عليه شرف يعرف بتسبيحه وتقديسه وتحميده وتمجيده ؛ الخبر.

١٢٥ ـ فر : على بن عمل الزهري دفعه ، عن سلمان الفادسي رضي الله عنه ـ و ساق الحديث في تجهيز النبي عَلَيْهُ الله سرية إلى جهاد قوم إلى أن قال . : فمن منكم يخرج إليهم قبل أن ينظر في ديارنا وحريمنا لعلّ الله أن يفتح على يديه و أضمّن له على الله اثنا عشر قصراً في الجنَّة \_ وساقه إلى أن قال \_: فقال أمير المؤمنين عَلَيَّكُ : فداك أبي وأُحمَّى يا رسول الله صف لي هذه القصور ، فقال رسول الله عَلَيْ الله : ياعلي بناء هذه القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضَّة ، ملاطها المسك الأذفر والعنبر ، حصباؤها الدرّ والياقوت ترابها الزعفران؛ كثيبها الكافور، في صحن كلّ قصر من هذه القصور أربعة أنهاد : نهر من عسل، و نهر من خمر، و نهر من لبن، و نهر من ماه، محفوف بالأشجار من المرجان، على حافتي كل نهر من هذه الانهار خيم من در ة بيضا، لاقطع فيه ولافصل، قال لها : كوني فكانت ، يرى باطنها من ظاهرها ، وظاهرهامن باطنها ، في كلُّ خيمة سرير مفصَّص بالياقون الأحر ، قوائمها من الزبرجد الأخضر ، على كلُّ سرير حوداء من الحود العين ، على كلّ حود سبعون حلّة خضراء ، وسبعون حلّة صفراء ، يرى مخ ساقيها خلف عظمها وجلدها وحليها وحللها ،كما ترى العمرة الصافية في الزجاجة البيضاء ، مكلَّلة بالجواهر ، لكلُّ حور سبعون ذوَّابة ، (١) كلُّ ذوَّابة بيد وصيف ، وبيد كلّ وصيف مجمر تبخر تلك الذؤابة ، يفوح من ذلك المجمر بخار لايفوح بنارولكن بقدرة اليعبيّار ؛ الحديث . «ص٢٢٢ ـ ٢٢٣»

المجنّة أشد المجنّة المجنّة أشد المجنّة المجنّة أشد الله من الله الله من المجنّة المج

۱۲۷ - ثو: بإسناده ، عن ابن عبّاس ، عن النبي عَلَيْظَة قال : من صام ثلاثة أيّام من شعبان دفع له سبعون ألف درجة من الجنان من الدر و الياقوت ، (٢) ومن صام

<sup>(</sup>١) الذوابة ، شعر في مقدم الرأس .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: في الجنان من در ويا توت . م

تسعة عشر يوماً من شعبان أعطى سبعون ألف قصر من الجنان (١) من در وياقوت، و من صام اثنین و عشرین یوماً من شعبان کسی سبعین حلَّة من سندس و إستبرق ؟ الحديث . «ص٦٠-٦٠»

١٢٨ ثو: با سناده عن أمير المؤمنين عَلَيْكُم في ثواب التهليلات في عشر ذي الحجَّة قال : من قال ذلك كلّ يوم عشر مرّ ان أعطاه الله عنَّ و جلَّ بكلّ تهليلة درجة في الجنّة من الدرّ و الياقوت ، ما بين كلّ در جتين مسيرة مائة عام للراكب المسرع، في كلّ درجة مدينة فيها قصر من جوهرة واحدة لا فصل فيها، في كلُّ مدينة من تلك المدائن من الدوروالصحون (القصور خل) والغرف والبيوت والفرش والأزواج والسَّرر والحورالعين و من النمارق و الزرابيُّ والموائد والخدم والأنهار والأشجار والمحليّ والحلل ما لا يصف خلق من الواصفين ، فإ ذا خرج من قبره أصاب كلّ شعرة منه نوراً ، وابتدره سبعون ألف ملك بمشون أمامه وعن يمينه وعن شماله حتَّى ينتهي إلى باب الجنبة ، فإ ذا دخلها قاموا خلفه وهو أمامهم حتى ينتهي إلى مدينة ظاهرها ياقوتة حراه، وباطنها زبرجدة خضراه، فيها من أصناف ماخلق الله عز وجل في الجنَّمة فا ذا انتهوا إليها قالوا : ياوليُّ الله هل تدري ما هذه المدينة ؟ قال : لا ، فمن أنتم ؟ قالوا: نحن الملائكة الَّذين شهدناك في الدنيا يوم هلَّلت الله عزَّ وجلَّ بالتهليل ، هذه المدينة بما فيها تواباً لك، وابشر بأفضل من هذا في داره دارالسلام ، في جواره عطاء لا ينقطع أبدأ. « س٧١»

١٦٩ ـ من تفسير النُّعماني فيما رواه عن أميرالمؤمنين عَلَيَّكُم و سيأتي بإ سناده في كتاب القرآن قال عَلَيَّكُمُّ : و أمَّا الردّ على من أنكر خلق الجنَّة و النار فقال الله تعالى: « عند سدرة المنتهى عندها جنَّة المأوى ، وقال رسول الله عَيْنَا الله عَنْ الجنَّة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحر ، يرى داخله من خارجه ، و خارجه من داخله من نوره، فقلت: (٦) ياجبر ثيل لمنهذا القصر ؟ فقال : لمن أطاب الكلام ، و أدام الصيام ، و

ج^

<sup>(</sup>١) في المصدر: في الجنان.

<sup>(</sup>٢) في النصدو : قرأيت بها قصرا من ياقوتة حبرا، يرى داخله من خاوجه وخاوجه من داخله ، فقلت (م ، م

أطعم الطعام ، وتهجد بالليل والناس نيام ؛ فقلت : يارسول الله وفي أمّ متكمن يطيق هذا ؟ فقال لي : ادن منسي فدنوت ، فقال : أتدري ما إطابة الكلام ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم فقال : هو «سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر » أتدري ما إدامة الصيام ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ، فقال . من صام شهر رمضان ولم يفطر منه يوماً ؛ أتدري ما إطعام الطعام ؟ فقلت : الله و رسوله أعلم ، فقال : من طلب لعياله ما يكف به وجوهم ؛ أتدري ما التهجد بالليل والناس نيام ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ، فقال : من لا ينام حتى يصلى العشاء الآخرة ؛ ويريد بالناس هنا اليهود و النصارى لأ نهم ينامون بين الصلاتين .

وقال تَلْبَعْتُلَهُ ؛ لمّاأسرى بي ربّى إلى سبع سما واته أخذ جبر اليل بيدى وأدخلنى الجنّة وأجلسنى على در اوك (٢) من درانيك الجنّة و ناولنى سفر جلة فانفلقت نصفين وخرجت حورا، منها ، فقامت بين يدى وقالت ؛ السلام عليك يا عمل ، السلام عليك يا أحد ، السلام عليك يا رسول الله ، فقلت ؛ وعليك السلام من أنت الأفقالت : أنا الراضية المرضية خلقنى الجبّار من ثلاثة أنواع : أعلاي من الكافور ، و وسطى من العنبر ، و أسفلى من المسك ، و عجنت بماء الحيوان ، قال لى ربّى : كونى فكنت لأخيك و وصيّك على "بن أبى طالب . وهذا ومثله دليل على خلق الجنّة ، وبالعكس من ذلك الكلام في النّار . و من ١٠٠٠-١٠٢ ؟

<sup>(</sup>١) جميع القاع : أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والاكام . وقداستمسك بذلك من أنكر خلق العجنة واجبب بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : فيها قيمان . فأثبت وجود العبنة وأن فيها قيمان يبنى فيها قصود لمن يعمل بعد ذلك .

<sup>(</sup>٢) الدربوك والمدر نيك : نوع من البسط له خمل .

المنتهى عندها جنّة المأوى ، وأمّنا الردّعلى من أنكرخلق الجنّة والنار فقوله : « عند سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى ، و سدرة المنتهى في السّماء السّابعة و جنّة المأوى عندها قال على بن إبراهيم : حدّ ثني أبي ، عن حمّاد ، عن أبي عبدالله عَلَيّكُم قال : قال رسول الله عَلَيْ الله السماء دخلت الجنّة فرأيت قصراً . و ساق الحديث الأوّل إلى قوله : فإ نّهم ينامون فيما بينهما . «س١٩٠٠»

ثم قال: و بهذا الإسنادقال: قال: وسول الله عَلَيْظَة : لمَّا السري بي إلى السماء إلى آخر الحديث الثاني .

ثم وى ما رويناً عنه في أول الباب من حديث تقبيل فاطمة الليكا و وصف شجرة طوبى ، ثم قال : ومثل ذلك كثير مما هو رد على من أنكر المعراج وخلق الجنمة والنماد .

١٣١ ـ ن : با سناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عَلَيْ قال : قال رسول الله عَلَيْ قال : قال رسول الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَل

الخطّاب عن على المعلويه ، عن على العطّار ، عن على الخطّاب وأحمد ، عن ابن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن يزيد ، عن على بن أسباط ، عن الحسن بن يزيد ، عن على بن اسالم دفعه إلى أمير المؤمنين عَلَيَّا في قوله تعالى : «طوبى لهم وحسن مآب » قال : هي شجرة غرسها الله عز وجل بيده ونفخ فيها من روحه ، وإن أغصانها لترىمن ورا ، سور الجنّة تنبت بالحلى والحلل و الشّمار متدلّية على أفواههم ؛ الخبر . "ج ١ ص١٦١٠)

في الأرض وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله و رسوله أعلم، فقال رسول الله عَلَيْهِ أَربع خطط في الأرض وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله و رسوله أعلم، فقال رسول الله عَلَيْهُ الله أفضل نساء الجنّمة أربع: خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت على عَلَيْهُ الله و مريم بنت عمر ان، و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. «ج١ص٥٥»

ابن فضال، عن البرقي ، عن البرقي ، عن البرقي ، عن البرقي ، عن ابن فضال، عن رجل ، عن حفص بن غيات ، عن أبي عبدالله على الدنيا ، من تعلق بغصن منها اجتر م إلى الجنة . شجرة في الجنة أصلها ، وهي مظلة على الدنيا ، من تعلق بغصن منها اجتر م إلى الجنة .

مال عليه المحرة عن قوله تعالى: « ولا تقربا هذه الشجرة » قال عليه الشجرة » تمي شجرة تمينزت بين أشجار الجنبة ، إن سائر أشجار الجنبة كان كل نوع منها يحمل نوعاً من الشمار والمأكول ، وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البئر والعنب والتبين والعنساب وسائر أنواع الفواكه والشمار و الأطعمة ، فلذلك اختلفت الحاكون بذكر الشجرة فقال بعضهم : هي بئرة ، وقال آخرون : هي عنبة ، وقال آخرون : هي عنبابة .

العلى عَلَيْكُ قال النبي عَلَى أبواب مناقب أمير المؤمنين عَلَيْكُ قال النبي عَلَى الله العلمي عَلَيْكُ فان الله يخزي عنك الشيطان وعن عبيك، و يعطيك في الآخرة بعدد كل حبة خردل ممما أعطيت صاحبك و ممما ينميه الله منه درجة في الجنه أكبر من الدنيا من الأرض إلى السماء، وبعدد كل حبة منها جبلاً من فضة كذلك، وجبلاً من لؤلؤ و جبلاً من ياقوت و جبلاً من جوهر و حبلاً من نور رب العزة كذلك، وجبلاً من زمر د وجبلاً من زبرجدكذلك، وجبلاً من مسك وجبلاً من عنبركذلك، وجبلاً من عنبركذلك، وان عنبركذلك، وان عدد خدمك في الجنه أكثر من عدد قطر المطر والنبات وشعود الحيوانات.

المنتقب المنت

تحت يده قصراً أوسع من الدنيا بما فيها ، و فيها ما تشتهي الأنفس و تلذُّ الأعين وهم فيها خالدون \_ وساقه إلى أن قال ـ : قال الحسين بن على ۖ عَلَيْهَا اللهِ عن كَفَّـل لنا يتيماً قطعته عنَّما غيبتنا واستتارنا فواساه من علومنا الَّتي سقطت إليه حتَّى أرشده و هداه قال الله عز وجل : يا أيم العبد الكريم المواسى إنسى أولى بهذا الكرم ، اجعلوا له يا ملاءكتي في الجنان بعدد كلّ حرف علَّمه ألف ألف قصر ، و أضيفوا إليها ما يليق بها من سائر النَّعم - وساقه إلى أنقال - : وقالت فاطمة عليها المواتان فتنازعتا في شيء من أمرالدين: إحداهما معاندة ، و الأخرى مؤمنة ، ففتحت على المؤمنة حجَّتها فاستظهرت على المعاندة ، ففرحت فرحاً شديداً فقالت فاطمة الله المالكانا : إنَّ فرح الملائكة باستظهارك عليهاأشد من فرحك ، وإنّ حزن الشيطان ومردته بخزيها عنك أشد من حزنها ، وإن الله عز وجل قال للملائكة : أوجبوا لفاطمة بما فتحت على هذه المسكينة الأسيرة من الجنان ألف ألف ضعف ماكنت أعددت لها ، واجعلوا هذه سنّة في كل من يفتح على أسير مسكين فيغلب معانداً مثل ألف ألف ما كان معداً اله من الجنان ـ وساقه إلى أن قال ـ : و قال جعفر بن عمل عَلَيْقَالُهُم : من كان همَّه في كسر النُّواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ، ويكشف عن مخازيهم ، ويبيِّن أعوارهم ، (١) ويفخم أمر على و آله جعل الله همَّة أملاك الجنان في بناء قصوره و دوره، يستعمل بكلّ حرف من حروف حججه على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكاً ، قوَّة كلُّ واحد تفضل من حمل السماوات و الأرضين ، فكم من بناء وكم من نعمة وكم من قصور لايعرف قدرها إلّا ربّ العالمين .. وساقه إلى أن قال .. : قال رسول الله عَيْنَا الله عَزْ أَنَّ الله عز و جل أمر جبر عيل ليلة المعراج فعرض على قصور الجنان فرأيتها من الذهب و الفضَّة ، ملاطها المسك و العنبر ، غير أنَّى رأيت لبعضها شرفاً عالية ولم أر لبعضها ، فقلت : يا حبيبي جبر تيل ما بال هذه بلا شرف كما لسائر تلك القصور ؟ فقال : يا على هذه قصور المصلّين فرائضهم ، الّذين يكسلون عن الصّلاة عليك و على آلك بعدها ، فإن بعث مادّة لبنا. السرف من الصّلاة على عمل و آله

<sup>(</sup>١) أى يبين عيو بهم .

الطيبين بنيت له الشرف ، وإلّا بقيت هكذا ، فيقال حتّى يعرف سكّان الجنان : إنّ القصر الذي لا شرف له هو للذي كسل صاحبه بعد صلاته عن الصلاة على عمّل و آله الطيبين ؛ و رأيت فيها قصوراً منيعة مشرفة عجيبة الحسن ، ليس لها أمامها دهليز ولا بين يديها بستان ولا خلفها ، فقلت : ما بال هذه القصور لادهليز بين يديها ولا بستان خلفها ؟ فقال : يا على هذه قصور المصلين الصلوات الخمس الذين يبذلون بعض و سعهم في قضاء حقوق إخوانهم المؤمنين دون جميعها ، فلذلك قصورهم بغير دهليز أمامها ولا بساتين خلفها .

١٣٨ \_ م : قال على في المسادة : وإذا قال : بسمالله الرّحمال حيا الصمد لله ربّ العالمين فقرأ فاتحة الكتاب و سورة قال الله تعالى لملائكته : أما ترون عبدي هذا كيف تلذّ ذ بقراءة كلامي ؟ الشهدكم ياملائكتي لا قولن له يوم القيامة : اقر، في جنّاتي وارق في درجاتي، فلايز البقرأ ويرقى بعدد كل حرف درجة من ذهب، و درجة من فضية ، و درجة من لؤلؤ ، و درجة من جوهر ، و درجة من زبرجد أخضر ، و درجة من زمر د أخضر ، و درجة من نور رب العزية - وساقه إلى أنقال في بيان الزكاة - : فإن من أعطى من ذكاته طيبة بها نفسه أعطاه الله بكل حبية منها قصرا في الجنية من دهب ، وقصراً من فضية ، وقصراً من نور رب العالمين .

١٣٩ \_ قس : «لهم دارالسلام» قال : يعني الجنّة (١) وسمّيت دارالسلام؛ للسلامة فيها من الأحران والآلام . «س٢٠٤»

الصدقة بعشرة ، الصدقة بعشرة ، على باب الجنّة مكتوب : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر . (٢) «ص٦٦٣»

١٤١ ـ فس : «ادخلوا الجنّة أنتم و أزواجكم تحبرون ، أي تكرمون ، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، أي قصاع وأواني وفيها ما تشتهيه الأنفس، إلى قوله :

<sup>(</sup>١) في المصدر : يعني في الجنة ، والسلام : الإمان والعافية والسرور . م

<sup>(</sup>٢) بين الجملتين تقدم وتأخرني المصدر . م

«منها تأكلون» فا نه محكم . وأخبرني أبي ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الرجل في الجنة يبقى على مائدته أيّام الدنيا ، و يأكل في أكلة واحدة بمقداد أكله (١) في الدنيا . «ص ٦٢٦»

١٤٢ ـ فس : «وأنهارمن خمر» قال : أي خمرة إذا تناولها ولي الله وجد رائحة المسك فيها . «ص٦٢٦»

العند المؤمن ولا يأثم ؛ ثم م حكى عز وجل قول أهل الجنة خناء (٢) ولا فحش ، ويشرب المؤمن ولا يأثم ؛ ثم حكى عز وجل قول أهل الجنة فقال : « و أقبل بمضهم على بعض يتسائلون قال : في الجنة « قالوا إناكنا قبل في أهلنا مشفقين » أي خاتفين من العذاب « فمن الله علينا و و قانا عذاب السموم » قال : السموم الحر الشديد « ص ٠٥٠»

على بن الحسن بن فضال ، عن على بن عبدالله بن زرارة ، عن أحد بن على بن عبدالله بن الحسن بن أبي نصر قال : على بن الحسن بن فضال ، عن على بن عبدالله بن فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض كنّا عند الرضا عَلَيَكُ والمجلس غاص بأهله (٢) فتذاكروا يوم الغدير في السّماء أشهر الناس ، فقال الرضا عَلَيَكُ : حد تني أبي ، عن أبيه قال : إن يوم الغدير في السّماء أشهر منه في الأرض ، إن لله في الفردوس الأعلى قصراً لبنة من فضة ولبنة من ذهب ، فيه مائة ألف قبية من ياقوت أخضر ، ترابه المسك و العنبر ، فيه أربعة أنهاد : نهر من خمر ، ونهر من ماء ، ونهر من لبن ، ونهر من عسل ، حواليه أشجار جميع الفواكه ، عليه طيور أبدانها من لؤلؤ ، و أجنحتها من ياقوت ، و حواليه أشجار جميع الفواكه ، عليه طيور أبدانها من لؤلؤ ، و أجنحتها من ياقوت ، و سبّحون الله ويقد سونه و يهلّلونه ، تتطاير تلك الطيور فتقع في ذلك الماء ، و تتمر غ على ذلك المسك و العنبر ، فإذا اجتمعت الملائكة طارت فتنفض ذلك عليهم ، و إنّهم على ذلك المسك و العنبر ، فإذا اجتمعت الملائكة طارت فتنفض ذلك عليهم ، و إنّهم

<sup>(</sup>١) في المصدر : بمقدار ما اكله في الدنيا . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: غناه، م

<sup>(</sup>٣) أى امتلاً وضاق بهم .

في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة عليه الله أنه أنه كان آخر ذلك اليوم نودوا: انصرفوا إلى مراتبكم فقد أمنتم الخطاء والزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم تكرمة لمحمد و على علي علي النفياء الخبر . « ص ٤٦٨ ، ج٢ ص ٨ »

السر اج ، عن أبي عبدالله عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معلى بن رئاب ، و يعقوب السر اج ، عن أبي عبدالله عَلَي أن أمير المؤمنين عَلَي خطب النّاس فقال فيها : ألاوان التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها ، وأعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنّة ، وفتحت لهم أبوابها ، وجدوا ريحها وطيبها ، وقيل لهم : ادخلوها بسلام آمنين ؛ الخطبة . «الروضة ص٢٧ ـ ٦٨»

النبي غَلِيْ قَال : لوعلمتم مالكم في شهر عن النبي غَلِيْ قَال : لوعلمتم مالكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى شكراً : إذا كان أو ل ليلة منه غفرالله عز وجل لا متى الذنوب كلما سر ها و علانيتها ، ورفع لكم ألفي ألف درجة ، و بنى لكم خمسين مدينة ، قال :

<sup>(</sup>۱) قداختلف إسناد العديث في الكتاب والكافي والمرآت والمحاسن و تواب الإعمال بما يطول ذكره ولعل الصحيح ما في الوسائل و جامع الروات وهو هكذا: العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن الفضيل بن عبدالوهاب ، عن إسحاق بن عبدالله ، عن عبيداله بن الوليد الوصافي . وإن شئت التفعيل واجع الكافي و المرآت باب من قال لا إله إلا الله ، و المحاسن باب ثواب ماجاه في التوحيد ، و ثواب الإعمال باب ثواب من قال لا إله الا الله ، والوسائل باب استعباب التهليل ، و جامع الروات حرب ١ ص ٨٦ و ٥ ٥٣٥ والوسافي بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة ، قال ابن الاثير في اللباب حرب ص ٢٨ و ٥ ٥٣٥ والوسافي بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة ، قال ابن الاثير في اللباب حرب ص ٢٥ و ١٠ نسبة إلى وصاف بن عامر المجلى واسم وصاف مالك ينسب إليه عبيدالله بن الوليد بن عبد الرحم و كيم و الوليد بن عبد الرحمة في دجال الخاصة والعامة ، كناه النجاشي بأ بي سعيدوا بن حجر في التقريب بأ بي اسماعيل .

وأعطاكم الله عز وجل في اليوم الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبدة في الفردوس من در ة بيضاء ، في أعلاها اثناعشر ألف بيت من النور ، وفي أسفلها اثناعشر ألف بيت ، في كل بيت ألف سرير، على كل سرير حوداء ، يدخل عليكم كل يوم ألف ملك ، مع كل ملك هدية .

و أعطاكم الله عزُّ و جلُّ اليوم الرابع في جنَّـة الخلد سبعين ألف قصر في كلُّ قصر سبعون ألف بيت ، في كلّ بيت خمسون ألف سرير ، على كلّ سرير جوراء ، بين يدي كلّ حوراء ألف وصيفة ، خمار إحداهن خير من الدنيا وما فيها . وأعطاكم الله اليوم الخامس في جنَّة المأوى ألف ألف مدينة ، في كلُّ مدينة سبعون ألف بيت ، في كلّ بيت سبعون ألف مائدة ، على كلّ مائدة سبعون ألف قصعة ، وفي كل قصعة ستّون ألف لون من الطعام لايشبه بعضها بعضاً . وأعطاكم الله عز وجل اليوم السادس في دار السلام مائة ألف مدينة ، في كل مدينة مائة ألف دار ، في كل دار مائة ألف بيت ، في كل بيت مائة ألف سرير من ذهب ، طولكل سرير ألف ذراع ، على كل سرير ذوجة من الحور العين ، عليها ثلاثونألف ذؤابة منسوجة بالدر والياقوت ، تحمل كل ذؤابة مائة جارية. و أعطاكم الله عز وجل اليوم السَّابِع في جنَّة النَّعيم ثواب أربعين ألف شهيد ، و أربعين ألف صدّيق \_ و ساقه إلى أن قال \_ : و يوم خمسة و عشرين بنيالله عز وجل لكم تحت العرش ألف قبَّة خضراء ، على رأسكل قبَّة خيمة من نور ، يقول الله عز وجل : يا أمدة عمل أنا ربُّكم وأنتم عبيدي و إمائي، استظلُّوا بظل عرشي في هذه القباب، و كلوا واشر بوا هنيئاً فلاحوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يا أُمَّة عمل و عن تني و جلالي لا بعثنُّ كم إلى الجنَّمة يتعجُّب منكم الأو لون والآخرون، ولا تُوجنُّ كلُّ واحد منكم بألف تاج من نور ، ولأركبن كلُّ واحد منكم على ناقة خلقت من نور ، زمامها من نور ، وفي ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب ، وفي كل حلقة ملك قائم عليها من الملائكة ، بيدكل ملك عمود مننور حتمى يدخل الجنبة بغير حساب - وساقه إلى أن قال ـ : و يوم ثمانية وعشرين جعلالله لكم فيجنَّة الخلد مائة ألف مدينة من نور ، و أعطاكم الله عز وجل في جنَّة المأوى مائة ألف قصر من فضَّة ، و أعطاكم الله

عن وجل في جنّة النّعيم مائة ألف دارمن عنبر أشهب ، وأعطاكم الله عز وجل في جنّة الفر دوسمائة ألف مدينة ، في كل مدينة ألف حجرة ، و أعطاكم الله عن وجل في جنّة الجلال مائة ألف منبر من مسك ، في جوف كل منبر ألف بيت من زعفران ، في كل بيت ألف سرير من در وياقوت ، على كل سرير ذوجة من الحور العين . فإ ذاكان يوم تسعة و عشرين أعطاكم الله عز وجل ألف ألف علّة ، في جوف كل محلّة قبّة بيضاء ، في كل قبّة سرير من كافور أبيض ، على ذلك السّرير ألف فراش من السّندس الأخضر ، فوق قبّة سرير من كافور أبيض ، على ذلك السّرير ألف فراش من السّندس الأخضر ، فوق كل فراش حوراء عليها سبعون ألف حلّة ، وعلى رأسها ثمانون ألف ذوّابة ، كل ذوّابة مكللة بالدر والياقوت ـ وساقه إلى أن قال ـ : وللجنّة باب يقال له الريّان ، لايفتح الى يوم القيامة ، ثم يفتح للصّائمين والصّائمات من أمّة على عَلَيْ الله الريّان ، لايفتح خازن الجنّة : يا أمّة على هلمّوا إلى الريّان ، فيدخل أمّتي من ذلك الباب إلى الجنّة فمن لم يغفرله في شهر يغفرله ؟ ! . « ص ٢٩ - ٢٣ ،

والحسن بن يحيى ، عن نصر بن على بن يحيى ، عن يحيى بن الحسن ، عن إبراهيم بن على والحسن بن يحيى ، عن نصر بن مزاحم ، عن أبي خالد ، عن زيدبن على ، عن آبائه ، عن على " عَلَيْ الله على " أحد قبلي ، ولا يعطاهن احد بعدي ، قال لي : يا على أنت أخي في الآخرة ، (١١ وأنت أقرب النّاس منتي موقفا يوم القيامة ، ومنزلي ومنز الك في الجنّة متواجهان كمنزل الأخوين ؛ الحديث . « ص ٤٨ » يوم القيامة ، ومنزلي ومنز الك في الجنّة متواجهان كمنزل الأخوين ؛ الحديث . « ص ٤٨ » الاعلى النفيد ، عن على بن على الكاتب ، عن الحسن بن على الزعفراني ، عن إبراهيم بن على الثقفي ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن عمرو بن ميمون ، عن جعفر بن إبراهيم عن أبيه ، عن جد و كالله على الله عن أبي طالب على الله على منبر الكوفة : أيّها الناس إنّه كان لي من رسول الله عَلَيْكُولله عشر خصال لَهن أحب إلي من طلعت عليه الشمس ، قال : قال لي رسول الله عَلَيْكُولله : ياعلي أنت أخي في الدنيا والآخرة و أنت أقرب الخلائق إلي يوم القيامة في الموقف بين يدي الجبّار ، و منزلك في الجنّة وأنت أقرب الخلائق إلي يوم القيامة في الموقف بين يدي الجبّار ، و منزلك في الجنّة

<sup>(</sup>١) في المصدر: الت إخى في الدنيا وأخى في الاخرة . م

مواجه منزلي كما يتواجه منزل الأخوين في الله عز وجل ؟ الحديث. « ص١٢١»

معرد عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عبير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر على بن على الباقر ، عن أبيه على بن الحسين سيد العابدين ، عن أبيه الحسين بن على سيد الشهداء ، عن أبيه على ابن أبي طالب سيد الأوصياء على قال : قال وسول الله على المن من صلى على ولم يصل على آلي لم يجد ديح الجند ، وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام . "ص١٢٠»

۱۵۱ لى : أبي ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن على بن الليث ، عنجابر البن إسماعيل ، عن الصّادق جعفر بن على ، عن أبيه على الله عن قيام الله بالقرآن فقال ـ وساق الحديث إلى أن قال ـ : ومن صلى ليلة تامّة تالياً لكتاب الله واكعاً وساجداً وذاكراً ـ وساقه إلى أن قال ـ : يقول الربّ تبادك وتعالى لملائكته : ياملائكتي انظر وا إلى عبدي أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي أسكنوه الفردوس ، وله فيها مائة ألف مدينة ، في كلّ مدينة جميع ماتشتهي الأنفس وتلذّ الأعين وما لا يخطر على بال ، سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة . «س١٧٥»

المعنقل بن عمر ، عن الصّادق جعفر بن عَلى البرقيّ ، عن أبيه ، عن عَلى بن سنان ، عن المغضّل بن عمر ، عن الصّادق جعفر بن عَلى اللّه قال و ساق الحديث إلى أن قال د: وعليكم بتلاوة القرآن فان درجات الجنّة على عدد آيات القرآن ، فإ ذا كان يوم القيامة يقال لقارى القرآن : اقرأ وارق ، فكلّما قرأ آية رقى درجة ؛ الحديث .

١٥٤ ـ لى : الغامي ، عن الحميري ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن غل ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الصادق ، عن آبائه عليه الله عليه المان ، عن أبي الجارود ، عن الصادق ، عن آبائه عليه المان ، عن أبي الجارود ، عن الصادق ، عن أبائه عليه المان ، عن أبي الجارود ، عن الصادق ، عن أبي الحدود ، عن أبي المان ، عن أبي الجارود ، عن الصادق ، عن أبي الحدود ، عن الصادق ، عن أبي الحدود ، عن أبي الحدود ، عن الصادق ، عن أبي الحدود ، عن الصادق ، عن أبي الحدود ، عن الصادق ، عن أبي الحدود ، عن أبي ال

من قال: «سبحانالله» غرسالله له بها شجرة في الجنّة؛ ومن قال: «الحمدالله» غرس الله له بها شجرة في الجنّة، ومن قال: «لاإله إلّا الله» غرس الله له بها شجرة في الجنّة، ومن الله بها شجرة في الجنّة؛ فقال رجل من قريش: يا رسول الله قال: «الله أكبر» غرس الله بها شجرة في الجنّة؛ فقال رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنّة لكثير! قال: نعم، ولكن إيّاكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها وذلك أن الله عز وجل يقول: «يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم». «س٢٦٢»

البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه أنه قال للشيعة : قد ضمنها لكم الجنه البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه أنه قال للشيعة : قد ضمنها لكم الجنه بضمان الله وضمان رسوله ، ما على درجات الجنه أحد أكثر أزواجاً منكم ، فتنافسوا في فضائل الدرجات ، أنتم الطيهون ، و نساؤكم الطيهات ، كل مؤمنة حوراه عيناه ، وكل مؤمن صديق ؟ الخبر . «ص٣٧٧»

الخسّاب، عن على العمان، عن بشيرالدهّان قال: قلت لأ بي جعفر عَلَيْكُ : جعلت الخسّاب، عن على النعمان، عن بشيرالدهّان قال: قلت لأ بي جعفر عَلَيْكُ : جعلت فداك أي الفصوص أركبه على خاتمي ؟ قال: يا بشيرأين أنت عن العقيق الأحر والعقيق الأصغر و العقيق الأبيض، فإنها ثلاثة جبال في الجنّة ، فأمّا الأحر فمطل على دار الأصغر و العقيق الأبيض الأبيض الأصغر فمطل على دار فاطمة صلوات الله عليها، وأمّا الأبيض فمطل على دار أمير المؤمنين عَلَيْكُ ، و الدور كلّها واحدة ، يخرج منها ثلاثة أنهار ، فمطل على دار أمير المؤمنين عَلَيْكُ ، و الدور كلّها واحدة ، يخرج منها ثلاثة أنهار ، من تحت كلّ جبل نهر أشد برداً من الثلج ، و أحلى من العسل ، و أشد بياضاً من الدرّ ، لايشرب منها إلا عمل و آله وشيعتهم ، ومصبّها كلّها واحد ، ومجراها من الكوثر و إنّ هذه الثلاثة جبال تسبّح الله و تقدّ سه و تمجده و تستغفر لمحبّي آل على كالله الخبر . دسك؟

١٥٧ \_ع: الحسن بن يحيى بن ضريس ، (٢) عن أبيه ، عن عمارة السكري ، (٣) عن

<sup>(</sup>١) أي مشرف عليها ، وفي نسخة : فمظل بالظاء وكذا فيما يأتي يعده .

<sup>(</sup>۲) بالتصغير

<sup>(</sup>٣) في العلل المطبوع: السكوني السرياني .

إبراهيم بن عاصم ، عن عبدالله بن هارون الكرخي ، عن أحدبن عبدالله بن يزيد بن سلام بن عبيدالله مولى رسول الله عَلَيْ الله ، عن أبيه ، عن يزيدبن سلام ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله : لم سميت الجنه جنه ؟ قال : لأ نها جنينة خيرة نقية ، و عندالله تعالى ذكره مرضية . « ص ١٦١ »

١٥٨ - ل : الحسن بن علي بن على بن على بن إسماعيل ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن على على بن المتوكل بن على المتوكل عن أبي أيوبالأ نصاري قال : قال دسول الله عَلَى الله على الله عن ال

به المفضّل، عن جعفر بن على المعلوي ، عن موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبيه ، عن جد ، عن أبيه عبدالله ، عن أبيه وخاله على بن أبي طالب صلوات الله عليهم وخاله على بن أبي طالب صلوات الله عليهم قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي عَلَيْ الله فقال : يارسول الله ما أستطيع فراقك ، وإنتي لأ دخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي (اا) و أقبل حتى أنظر إليك حباً لك ، فذكرت إذا كان يوم القيامة وأ دخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي الله ؟ فنزل : ومن يطع الله والرسول فأ ولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصد يقين و الشهداء و الصالحين و حسن أ ولئك رفيقا ، فدعا النبي عليه المناه و المسلمين و حسن أ ولئك رفيقا ، فدعا النبي عليهم من النبيين فقرأها عليه و بشر و بذلك . "ص٣٥-٠٤"

١٦٠ ـ ع: القطَّان، عن السُكّريّ ، عن الجوهريّ ، عن عمر بن عمران ، عن

<sup>(</sup>١) في المصدر: من تورالعرش . م

 <sup>(</sup>۲) في المصدر بعد ذلك : فقد فه قاصابني ثلث النور ، واصاب فاطمة ثلث النور ، و اصاب علياً اه . م

<sup>(</sup>٣) في نسخة : فأترك صنيعتي .

الما الله الما الله عن أبي الطفيل ، عن على عَلَيْكُ في أجوبته عَلَيْكُ عن مسائل المهودي من إلى أن قال من وأمّا منزل عَلَى المَّكُ الله من الجنّة في جنّة عدن وهي وسط المجنان ، وأقربها من عرش الرحمن جل جلاله ، والّذين يسكنون معه في الجنّة هؤلاء الأعمّة الاثناعشر . • ص ١٧٣-١٧٢ ،

<sup>(</sup>١) ليس في المصدر قوله: الى يوم القيامة . م

<sup>(</sup>٢) في جامع الاخبار : قناولني سفرجلة فأنا اقلبها إذا انفلقت فخرجت منها جارية حورا، لم أر مثلها في الجنة نقالت اله .

الراضية المرضية ، خلقنى الجبّار من ثلاثة أنواع : أسفلي من المسك ، و أعلاي من الكافور ، ووسطي من العنبر ، وعجنت بماء الحيوان ، قال الجبّار : كوني فكنت ، خلقت لابن ممّـك ووصيّك ووذيرك على بن أبي طالب عَلَيَّكُم اللهُ مما ١١٠٠

١٦٣ \_ جع : عن الرضا ، عن آباته عَالِيًا ، عن النبي عَلَيْظُ مثله .

۱٦٤ ــ ما : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن إسحاق بن على بن مروان ، عن يحيى بن سالم ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جعفر بن على ، عن آبائه عَلَيْهُ ، عن النبي عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ ، عن النبي عَلَيْهُ والله عَلَيْهُ ، عن النبي عَلَيْهُ والله عَلَيْهُ ، عن النبي عَلَيْهُ والله عَلَيْهُ والله عَلَيْهُ والله عَلَيْهُ والله عن المنه ونوره ، وفيه قدّ تان من در وزبر جد ، فقلت : يا جبرئيل لمن هذا القصر ؟ قال : هو لمن أطاب الكلام ، وأدام الصيام ، وأطعم الطعام ، وتهجمّد باللّيل والنّاس نيام ؟ الخبر . • ص ٢٩٣ ،

<sup>(</sup>١) في المصدر بعد ذلك : الي يوم القيامة ، ثم اه ، م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : اجفائها . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لابن بنتك المقتول العسين اه. م

<sup>(</sup>٤) في المصدر: فعملت فاطمة الحوراء الإنسية ، قاذا إه . م

عبدالله بن الفضل، عن المفضّل بن عمر، عن جابر الجعفى ، عن جعفر بن أحمد، عن عبدالله بن الفضل، عن المفضّل بن عمر، عن جابر الجعفى ، عن جابر الأ نصادي قال: لمّا ذو ج رسول الله عَلَيْ الله فاطمة من على عَلَيْ الله أناس من قريش فقالوا: إنّك ذو جت عليناً بمهر خسيس ، فقال لهم : ماأنا ذو جت عليناً ، ولكن الله تعالى ذو جه ليلة أسرى بي عند سدرة المنتهى ، فأوحى الله عز وجل إلى السدرة : أن انثري ، فنثرت الدر والجوهر على الحور العين ، فهن يتهادينه ويتفاخرن به ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت على عَلَيْ الخير . «س ١٦٤»

الم المسلم المطلبي ، عن المسلم المسل

الله على المحدة ؛ قال رسول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على على أهل الدنيا لم يحتمله أبصارهم ولما توا هن شهوة النّنظر إليه . وقد ورد عنهم عَلَى الله على الدنيا لم يحتمله أبصارهم ولما توا هن عيانه ، وكلّ شيء من الآخرة عيانه أعظم من كلّ شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه . و في الوحي القديم ؛ أعددت لعبادي مالا عين رأت ، و لا أذن سمعت ، و لا خطر بقلي يشر .

١٦٩ ـ ثو: با سناده عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: من قرأ سورة الدمرواستخفها

<sup>(</sup>۱) لمى المعتمال: أبوهلى المعسن بن على بن معدو المطارببلغ وكان به على بن عدرو مساحب على بن معدد المسكرى عليه السلام، وهو المدى على يده لمن قارس بن حاتم بن ماهويه. علمت: قد استما (على) من بعد محمد الاختصال، أورده تماماً في المعتمال: حجرا من ١٩٥٩ من ٢٥٠ من كتبه .

<sup>(</sup>۲) هو معدد بن معدد بن الإشعث أبوعلى الكونى نزيل مصد فى سقيفة جواد ، الراوى سنعة تسمى بألاشمثيات والمهدد يات عن موسى بن اسماعيل ، وكناه ابن حجر بأبي الحسن ، قال التلكيرى : أخذ لى والدى منه إجازة فى سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة .

من لسانه يبنى له في الجنّة ألف مدينة ، في كلّ مدينة ألف قصر ، في كلّ قصر مائة حوراء ، وله مع هذا عينان تجريان ، وعينان نضّا ختان ، وعينان (جنّتان ظ) مدهامّتان ، وحور مقصورات في الخيام ، و ذواتا أفنان ، ومن كلّ فاكهة زوجان . (١) «ص١٠٩»

۱۷۰ ـ و با سناده عنه على الله عن قراءة جمعسق بعثه الله يوم القيامة و وجهه كالسّلج أو كالشّمس حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيقول: أدمنت عبدي (٢) قراءة جمعسق لم تدر ما ثوابها ، أما لودريت ماهي و ما ثوابها لما مللت من قراءتها ، ولكن سأجزيك جزاءك ، أدخلوه الجنّة ؛ وله فيها قصر من ياقوتة حراء ، أبوابها و شرفها و درجها منها ، يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، وله فيها حود أتراب من الحود العين ، وألف جارية ، و ألف غلام من الولدان المخلّدين الّذين وصفهم الله تعالى . «ص١٠٩ ـ ١٠٠»

الما عنه عَلَيْكُ : من قرأ سورة إنّا أرسلنا محتسباً صابراً في فريضة أونافلة أسكنه الله تعالى مساكن الأبرار ، وأعطاه ثلاث جنان مع جنّته كرامة من الله ، و زوّجه ما تتى حوراه ، وأربعة آلاف ثيّب . «ص١٦٦»

الإنسان المراده عن أبي جعفر تَكَيَّكُ قال : من قرأ سورة هل أتى على الإنسان في كل عداة خميس ذو جهالله من الحور ثمانمائة عذراء ، وأدبعة آلاف ثيب ، وحوراً من الحور العين ، وكان مع عِمَّل تَمَيِّكُ . "ص١١٧"

النبي عَلَيْ الله في خطبة طويلة قال : من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما ذو جه الله عز وجل ألف امرأة من الحور العين ، كل امرأة في قصر من در وياقوت : ومن بني مسجداً في الدنيا بني الله من الحور العين ، كل امرأة في قصر من در وياقوت : ومن بني مسجداً في الدنيا بني الله له بكل شبر منه أو بكل ذراع مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة و در وياقوت و زمر د و زبر جد ، في كل مدينة أربعون ألف ألف قصر ، في كل قصر أربعون

<sup>(</sup>١) الحديث مقطع منصدره وكذا ماياً تي بمده تحت رقم ١٧١ والروايات المخرجة عن ثواب الاعمال كلها مسانيد ترك اسنادها للاختصار وسيوردها في أبوابها مسندة .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، عبدى ادمت ، م

ألف ألف دار ، في كل دار أربعون ألف ألف بيت ، في كل بيت أربعون ألف ألف سرير، على كل سرير زوجة من الحور العين ، ولكل زوجة ألف ألف وصيف و أربعون ألف ألف وصيفة ، في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة ، على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة ، في كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام ؛ و يعطي الله وليه من القوة ما يأتى على تلك الأزواج و على ذلك الطعام وعلى ذلك الشراب في يوم واحد .

ومن تولّى أذان مسجد من مساجدالله فأذ "ن فيه وهو يريد وجهالله أعطاهالله ثواب أدبعين ألف ألف صدين الف ألف شهيد ، وأدخل في شفاعته أدبعين ألف ألف أمدة ، في كل "المحتقة أدبعون في كل "المحتقة أدبعون ألف ألف مدينة أدبعون ألف ألف قصر ، في كل قصر أدبعون ألف ألف دار ، في كل قصر أدبعون ألف ألف قصر ، في كل قصر أدبعون ألف ألف دار ، في كل "دار أدبعون ألف ألف بيت أدبعون ألف ألف سرير دار ، في كل "دار أدبعون ألف ألف بيت منها مثل الدنيا أدبعون ألف ألف مرة ، لكل دوجة من الحور العين ، (سعة خ ) كل "بيت منها مثل الدنيا أدبعون ألف ألف من قد الكل دوجة أدبعون ألف ألف قصعة ، في كل "بيت أدبعون ألف ألف نوع من الطعام ، لونزل به الثقلان لكان لهم في أدنى بيت من بيوتها ما شاؤوا من الطعام والشراب و الطيب واللهاس والثمار والتصف والطرائف والحلي " والحلل ، كل "بيت يكتفى بمافيه من هذه الأشياء عمل في البيت الآخر . (٢) «ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩» .

المنظم عن أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحدبن النفر ، عن أحدر بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ أنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ أنه أنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ أنه أنه عبر عبر عبل عَلَيْكُ أن ربح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاق ، ولا قاطع رحم، ولاشيخ ذان ، ولا جار إذاره خيلا، ، ولا فتسان ، ولا منسان ، ولا جعظري ؟ قال : قلت : فما الجعظري ؟ قال : الذي لا يشبع من الدنيا . حص ٢٥»

<sup>(</sup>١) في المصدر بعد قوله : الف رجل : وكان له في كل جنه من الجنان ازبعون الف الف مدينة اله. م

<sup>(</sup>٢) هذه آخر دوالة رواها الصدوق في عقاب الإعمال وهي آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه و آله بالمدينة حتى لحق صلى الله عليه و آله بالله تمالى . م

بيان : قال في القاموس : الجعظري : الفظ الغليظ أوالا كول الغليظ ، والجعظار : الشره النهم ، والأكول الضّخم .

مع: بإسناده عن أنسبن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ المالك قال المالك قال المالك قال المالك قال المالك قال المالك قال المالك المالك

۱۷٦ - مع: أحدين عدين الصقر، عن موسى بن إسحاق القاضي، عن أبي بكر بن شيبة ، (٢) عن حريز بن عبد الحميد ، (٣) عن عبد العزيز بن رفيع ، (٤) عن أبي ظبيان ، (٥) عن ابن عبناس أنّه قال: دار السّلام: الجنّة ، وأهلها لهم السّلامة من جميع الآفات و العاهات والأمراض والأسقام ، ولهم السّلامة من الهرم والموت و تغيّر الأحوال عليهم ، وهم المكرمون الدين لايهانون أبداً ، وهم الأعزاء الذين لايه لون أبداً ، وهم الأغنياء الذين لايفتقرون أبداً ، وهم السّعداء الدين لايشقون أبداً ، وهم الفرحون المسرورون الدين لايغتمون ولايهتمون أبداً ، وهم الأحياء الذين لايموتون أبداً ، فمنهم في قصور الدرّ والمرجان ، أبوابها مشرعة إلى عرش الرحن ، و الملائكة بدخلون عليهم من كلّ الدرّ والمرجان ، أبوابها مشرعة إلى عرش الرحن ، و الملائكة بدخلون عليهم من كلّ باب ، سلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبي الداد . « ص ٥٥ »

<sup>(</sup>١) يأتي العديث مسندا بتمامه في كتاب الصوم . و في المصدر : إن للجنة بابا اه .

<sup>(</sup>۲) أبوبكربن شيبة هو عبدالرحين بن عبدالملك بن شيبة الحزامى المترجم فى التقر بب س ٢٣ و فى المعانى المعلوع أبوبكر بن أبى شيبة ولمله الصحيح ، لرواية موسى بن إسحاق عنه وهو عبدالله ابن محمد بن ابراهيم بن عشان ، أبوبكر العبسى المعروف بابن أبى شيبة الكوفى الواسطى الإصل ، ولد سنة ٥٠٠ ومات سنة ٥٣٠ ، كان من حفاظ السنة وثقاتهم ، صاحب تصانيف ، سمح جماعة من العلماء ، و روى عنه كثير ون منهم ، موسى بن إسحاق بن موسى بن عبدالله بن يزيد أبوبكر الإنصارى الغاضى المذكور فى إسناد الحديث المترجم فى تاويخ بغداد «٣٣٠ س٢٥ > .

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنه مصحف ، و الصحيح كما في المماني المطبوع ﴿ جرير ﴾ وهو جرير بن عبد الحميد ابن جرير بن قرط بن هلال ، أبو عبدالله الضبي الكوفي نزيل الري و قاضيها المتوني بالري عشية الاربعاء لبوم خلا من جمادي الاولى في سنة ١٨٨ ، و هو ابن تمان وسبمين الى التسم و السبمين ، قاله الخطيب . و قال ابن حجر : له ١ ٧ سنة . راجم تاريخ بتداد ﴿ ج٢ ص٣٥٣ ﴾ و التقريب ﴿ ص٣٥٣ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مصغراً ،

 <sup>(</sup>٥) اسمة حصيف بن جندب بن الحارث الجنبي المتونى سنة ، ٩ ، له ترجمة فسي التقريب :
 < ١١٥ .</li>

الحكم بن المحكم عن المحكم بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن المحكم بن المسكين ، عن المفضّل بن صالح ، عن جعفر بن على الله المؤلمة وساق الحديث الطويل في أجوبة أمير المؤمنين عَلَيْنَا عن مسائل اليهودي إلى أن قال .: قال اليهودي : و أبن يسكن نبيتكم من الجنّة ؛ قال : في أعلاها درجة ، وأشرفها مكاناً ، في جنّات عدن ، قال : صدقت والله إنّه لبخط هارون وإملاء موسى الله المنها . « ص ١٧٥ ـ ١٧٦ »

المحمد عن على بن قيس ، عن أبي جعفر عَلَيَكُم قال سمعته يقول : عرض إبليس لنوح عَلَيَكُم قال على م الله على حسن الله على حسن الله فقال : يانوح إن الله عز وجل خلق جندة عدن بيده وغرس أشجارها ، واتتخذ قصورها ، وشق أنهارها ، ثم أطلع إليها فقال : قد أفلح المؤمنون ، لاوعز تي (١) لا يسكنها ديسوث . "ص١١٥،

الجنّة وأستفتح ، فيقول الخاذن : من أنت ؟ فأقول: أناخِل ، فيقول : بك أمرت أنلا أفتح لأحد قبلك . «ص٢٥٧»

۱۸۰ - فس : قال الصّادق اللَّه الله المركون في الجنّه من البهام سوى حارة بلعم ابن باعور ، وناقة صالح ، وذاب يوسف ، وكلب أهل الكهف . « ص٣٩٤ »

الما سقال الطبرسي وجمالله في قوله تعالى : « فأمَّا الّذين آمنوا و عملوا الصَّالحات فهم في روضة يحبرون » قال : ابن عبّّاس أي يكرمون ؛ و قيل : يلدّ ذون بالسّماع ، عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي .

أخبرنا عبيدالله بن على البيهةي ، عن جد وأحدبن الحسين ، عن عبدالمك بن أبي عثمان ، عن عبدالمك بن أبي عثمان ، عن على بن بندار ، عنجه فربن على الفرياني ، (٢) عنسليمان بن عبد الرحن ، عن خالد بن معدان ، عن أبي أمامة الباهلي عن خالد بن معدان ، عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله عنه الله عند والله عنه و عند والله عنه و عند والله عنه و عند والله عنه و عند و عند و الله عنه و عند و عند و الله عنه و عند و عند و الله عنه و الله عنه و عند و الله عنه و الله عنه و عند و الله و الله عنه و الله و ا

<sup>(</sup>١) في المصدر: وعزتي و جلالي . م

 <sup>(</sup>۲) هكذا في نسخة المصنف رحمه الله ، و في المجمع المطبوع : القرياني ، والكل مصحف ، و الصحيح : الفريابي بكسرالفاء وسكون الراء وبعد الالف باء ؛ نسبة إلى فارياب بليدة بنواحي البلخ نسب إليها جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي .

ثنتان من الحور العين تغذيانه بأحسن صوت سمعه الإنس و الجن ، وليس بمزمار الشيطان ، ولكن بتمجيدالله و تقديسه .

١٨٣ - وعن إبراهيم: أنّ في الجنّة لأ شجاراً عليها أجراس من فضّة ، فإ ذا أراد أهل الجنّة السّماع بعث الله ربحاً من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار فتحرّك تلك الأجراس بأصوات لوسمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً .

المعلى ا

المراح فر على بن على بن على بن على با سناده عن زيد بن على على التها قال الله المرة دخل على النبي المحتاجة و معه جماعة فقال : يا رسول الله أين شجرة طوبي ؟ فقال : في داري في الجنبة ؛ قال : ثم سأله آخر فقال : في داري ثم قلت : يا رسول الله سألناك آنفاً فقلت : في داري ثم قلت : في دار على بن أي طالب افقال له : إن داري وداره في الدنياوالآخرة في مكان واحد في دار على بن أي طالب افقال له : إن داري وداره في الدنياوالآخرة في مكان واحد إلا أنا إذا هممنا بالنساء استترنا بالبيوت . « ص ٧٥ ـ ٧٦ »

١٨٦ ـ من كتاب صفات الشيعة للصدوق عن القطان ، عن ابن زكريا ، عن

 <sup>(</sup>١) العزف : الضوت .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فقال الاول. م

ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن ابن عمادة ، عن أبيه قال : قال الصّادق عَلَيَّكُ : ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء : المعراج ، والمساءلة في القبر ، وخلق الجنَّة والنَّاد ، والشفاعة .

١٨٩ ين: ابن النّعمان ، عن داو دبن فرقد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: إنّ العمل الصّالح ليذهب إلى الجنّة فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلاماً فيفرش له ، ثم ّ قرأ : « أمّا الّذين آ منوا وعملوا الصّالحات فلا نفسهم يمهدون » .

ان أوّل أهل الجنّة دخولاً إلى الجنّة أهل المعروف ، و إن ّأوّل أهل النّار دخولاً أهل النّار دخولاً أهل المنكر .

١٩٢ ـ ين : القاسم ، عن ابن أبي حزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : إذا كان المؤمن يحاسب تنتظره أزواجه على عتبات الأبواب كما ينتظرون أزواجهن في الدنيا من عندالعتبة ، قال : فيجيء الرسول فيبشرهن ، فيقول : قد والله انقلب فلان من

الحساب ، قال : فيقلن : بالله ؟ فيقول : قد والله لقد رأيته انقلب من الحساب ، قال : فإذا جاءهن قلن : مرحباً و أهلاً ، ما أهلك الذين كنت عندهم في الدنيا بأحق بك منّا .

المجاهدة عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عناً بي بصير، عن أحدهما الله المالية الله المجنّة في المجنّة في المجنّة في المجنّة في المجنّة في المجنّة في المجنّة و أهل النّار في النار عرف أهل المجنّة و المجمعة و ذلك يوم المجمعة لما يرون من تضاعف اللّذ أة والسرور ، وعرف أهل الناريوم المجمعة و ذلك أنّه تبطش بهم الزبانية .

١٩٤ ـ ين : بهذا الإسناد عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : إذا كان يوم القيامة نادت الجنّة ربّها فقالت : يا ربّ أنت العدل قد ملأت النّار من أهلها كما وعدتها ولم تملأ ني كما وعدتني ، قال : فيخلق الله خلقاً لم يروا الدنيا فيملاً بهم الجنّة ؛ طوبي لهم . تملأ ني كما وعدتني ، قال : فيخلق الله خلقاً لم يروا الدنيا فيملاً بهم الجنّة ؛ طوبي لهم . ١٩٥ ـ ين : القاسم بن غل ، عن على ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عَلَيّكُمُ :

لا تقولوا جنَّـة واحدة ، إنَّ الله عز ّوجلّ يقول : « درجات بعضها فوق بعض» .

۱۹۷ ـ ين : إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابهم الفقها. قال : لمسّا خلقالله الجنسّة وأجرى أنهارها وهدل ثمارها وزخرفها قال : و عزَّ بي لا يجاورني فيك بخيل .

توضيح : هدله يهدله هدلاً : أرسله إلى أسفل وأرخاه ، ذكره الفيروز آ بادي .

١٩٨ - ين : على بن الحصين ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْ قاليًا : إلّ الله خلق جنّة لم يرها عين ولله يطلع عليها مخلوق ، يفتحها الربّ تبادك و تعالى كلّ صباح فيقول : ازدادي طيباً ازدادي ريحاً ، فتقول : قد أفلح المؤمنون ، وهو قول الله تعالى ؛ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين جزااء بماكانوا يعملون .

الله طعمة التي لا ألذ منها ولاأطيب ، ثم يرفعون عن ذلك إلى غيره .

عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ الله عن النفر بن سويد ، عن درست ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عَلَى قال : لو أن حور ال من حور الجنّة أشر فت على أهل الدنيا وأن حور الم من حور الجنّة أن يزوّجه أهل الدنيا وإنّ المصلّي ليصلّي فل قال لم يسألُ ديّه أن يزوّجه من الحور العين قلن : ما أذهد هذا فينا ! .

المجنسة ، و المجاهدون في سبيل الله تعالى قو اد أهل المجنسة ، و المرسل سادات أهل المجنسة ، و المرسل سادات أهل المجنسة .

٢٠٣ ـ نهج : قال أمير المؤمنين عُلَيَكُم : ما خير بخير بعده النَّار ، ولا شرَّ بشرّ

<sup>(</sup>١) تقدم العديث عن الخصال تحترقم ٣٦ بصورة مفصلة ، وتقدم هنالك عن المصنف ما يناسب المقام

بعده الجنَّة ، وكلُّ نعيم دون الجنَّة محقور ، و كلُّ بلاء دون النار عافية.

۲۰٤ عد: اعتقادنا في الجنّة أنّها دار البقاء ودار السلامة ، لاموت فيها ولاهرم ولاسقم ولامرض ولاآفة (۱) ولا زمانة ولاغم ولاهم ولا حاجة ولا فقر ، و أنّها دار الغناء والسعادة ، و دار المقامة و الكرامة ، لا يمس أهلها فيها نصب ولالغوب ، (۲) لهم فيهاما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين وهم فيها خالدون ، و أنّها دار أهلها جيران الله و أولياؤه وأحبّاؤه وأهل كرامته ، وهم أنواع على مراتب : منهم المتنعّمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة ملائكته ، ومنهم المتنعّمون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه و الأرائك و حورالعين ، و استخدام الولدان المخلّدين ، و المجلوس على النّمارة و الزرابي والباس السندس والحرير ، كلّ منهم إنسما يتلذّذ بما يشتهي و يريد حسب ما تعلّقت عليه همّته ، ويعطى ماعبدالله من أجله .

وقال الصّادق عَلَيْكُمُ : إنّ النّاس يعبدون الله على ثلاثة أصناف : صنف منهم يعبدونه رجاء ثوابه (٢) فتلك عبادة الخدّ ام ، وصنف منهم يعبدونه خوفاً من ناره فتلك عبادة العبيد ، وصنف منهم يعبدونه حبّاً له فتلك عبادة الكرام .

واعتقادنا في الجنسة والنّمار أنّهما مخلوقتان وأنّ النبيّ عَلَيْهُ اللّه قد دخل الجنسة ورأى النّماد حين عرج به .

واعتقادنا أنّه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة أو من الناد وأن المؤمن لا يخرج من الدنيا حتى ترفع له الدنيا كأحسن مار آها ، ويرفع مكانه في الآخرة ثمّ يخيّر فيختار الآخرة فحينتذ يقبض روحه ، وفي العادة أن يقال : فلان يجود بنفسه ، ولا يجود الإنسان بشيء إلّا عن طيبة نفس غير مقهور ولا مجبور ولا مكره .

<sup>(</sup>١) في المصدر : ولاافة ولازوال ، م

<sup>(</sup>٢) في المعبدر : لا يمس اهلها نصب ولا يمسهم فيها لغوب . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : يعبدون شوقا الى جنته ورجاء اه . م

<sup>(</sup>٤) قى المصدر: ويرى مكانه اهم

وأمَّا جنَّة آدم فهي جنَّة من جنان الدنيا ، تطلع الشمس فيها و تغيب ، و ليست بجنَّة الخلد ، ولوكانت جنَّة الخلد ماخرج منها أبداً .

واعتقادنا أن بالشّواب يخلد أهل الجنّة في الجنّة ، و أهل النّار في النّار ، وما من أحد يدخل الجنّة حتّى يعرض عليه مكانه من النّار حتّى يعرضعليه مكانه من النّار حتّى يعرضعليه مكانه من النّدي لو عصيت الله لكنت فيه ، وما من أحد يدخل النّار حتّى يعرضعليه مكانه من الجننّة ، فيقال له : هذا مكانك الّذي لو أطعت الله لكنت فيه ، فيورث هؤلاء مكانهؤلاء وذلك قول الله عز وجل : « أولئك هم الوارثون الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » (١) وأقل المؤمنين منزلة في الجننّة من له مثل ملك الدنيا (٢) عشر مر ات حسر مرات

ا ول : وقال الشيخ المفيد رجمه الله في شرح هذا الكلام : الجنه دار النهيم لا يلحق من دخلها نصب ولا يلحقهم فيها لغوب ، جعلها الله داراً لمن عرفه وعبده ، و نعيمها دامم لا انقطاع له ، و الساكنون فيها على أضرب : فمنهم من أخلص لله تعالى فذلك الذي يدخلها على أمان من عذاب الله تعالى ؛ ومنهم من خلط عمله الصالح بأعمال سيمة كان يسو ف منها التوبة فاخترمته المنية (٦) قبل ذلك ، فلحقه ضرب من العقاب في عاجله و آجله ، أوفي عاجله دون آجله ، ثم سكن الجنه بعد عفو أوعقاب ؛ ومنهم من يتفضل عليه بغير عمل سلف منه في الدنيا وهم الولدان المخلدون الذين جعل الله تعالى تصر فهم لحوائج أهل الجنه ثواباً للعاملين ، وليس في تصر فهم مشاق عليهم و لاكلفة ، لأ نهم مطبوعون إذذاك على المسارة بتصر فهم في حوائج أهل الجنه ، وثواب أهل الجنه الماكل (٤) والمسار والمناظر و المناكح وما تدركه حواسهم أهل الجنه المنافرة على الميال إليه ويدركون مرادهم بالظفر به ، وليس في الجنه من البشر

۱۱ - ۱۰ : المؤمنون : ۱۱ - ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : مثل تلك الدنيا . م

<sup>(</sup>٣) اخترمته المنية : اخذته .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع : في حوائج المؤمنين ، و نواب اهل الجنة الالنذاذ بالمآكل اه .

من يلتذ بغير مأكل ومشرب وماتدر كه الحواس من الملذ ذات؛ وقول من زعم أنَّ في الجنية بشراً يلتذ بالتسبيح والتقديس من دون الأكل و الشرب قول شاذ عن دين الإسلام ، وهو مأخوذمن مدهب النصارى الذين ذعموا أنَّ المطيعين في الدنيايصيرون في الجنَّة ملائكة لايطعمون ولا يشربون ولا ينكحون ، وقد أكذب الله هذا القول في كتابه بما رغب العالمين فيه من الأكل والشرب والنكاح ، فقال تعالى : \* أكلها دائم وظلَّها تلك عقبي الَّذين اتَّـقوا ، الآية ؛ (١) وقال تعالى : ﴿ فيها أَنهار من ما عَير آسن » الآية  ${}^{(1)}$ و قال : « حور مقصورات في الخيام »  ${}^{(1)}$  و قال : « وحور عين »  ${}^{(2)}$  وقال : « وزو جناهم بحور عين » (٥) وقال : « وعندهم قاصرات الطرف أتراب (٦) وقال : «إنَّ أصحاب الجنَّة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم »(٢) وقال : « وا توا به متشابهاًو لهم فيها أذواج مطهّرة » (<sup>٨)</sup> فكيف استجاذ من أثبت في الجنيّة طائفة من البشر لاياً كلون ولايشر بون ، ويتنعَّمون منَّا به الخلق من الأعمال ويتألَّمون ، وكتاب الله شاهد بضد ذلك ، والإجماع على خلافه لولا أن قلد في ذلك من لا يجوز تقليده ، أوعمل على حديث موضوع ؛ انتهى كلامه رفعالله مقامه ، وهو في غابة المتانة . وامَّا استدلال الصَّدوق وحمه الله بقوله عَلَيَكُمُ : وصنف يعبدونه حبًّا له على أنَّهم لايتلذَّ ذون بالمآكل والمشارب والمناكح في الجنَّة فهو ضعيف، إذ عدم كون الجنَّة مقصودة لهم عند العبادة لايستلزم

<sup>(</sup>١) الرحد: ٣٥.

<sup>. 10 : 4</sup> mm (Y)

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الواقمة : ٢٧.

<sup>(</sup>ه) الدخان: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) س : ۲ه .

<sup>(</sup>۲) يسنوه ـ ۲ه .

<sup>(</sup>٨) البقرة : ٢٥.

عدم تلذ دهم بنعيمها في الآخرة . (١) فاين قيل : إذا التفعت هممهم في الدنيا مع تشبيتهم بعلائقها عن أن ينظروا مع محبّة الله سبحانه وقربه إلى جنّة ونال ففي الآخرة مع قطع علائقهم ودواعيهم وقو ة أسباب المحبّة والقرب أحرى أن لاينظروا إليهما ولا يتلذ ذوا بشهوات الجنّة وملاد ها . قلت : للتلذ ذ بالمستلذ ان الجسمانية أيضاً مراتب ودرجات بحسب اختلاف أحوال أهل الجنّة : فمنهم من يتلذ ذ بها كالبهائم يرتعون في رياضها ويتمتّعون بنعيمها كما كانوا في الدنيا من غير استلذاذ بقرب ووسال أو إدراك لمحبّة وكمال ؛ ومنهم من يتمتّع بنعيمها من حيث إنّها داد كرامة الله التي اختارها لأ وليائه وأكرمهم بها وإنّها محل رضوان الله تعالى وقربه ، فمن كل ريحان يستنشقون نسيم لطفه ، ومن كل وايمكن من العمود إلا لأ نّه أكرمهم بها البيسكنون في القصور إلا لأ نّه رضيها لهم المالك الشكور ، فالجنّة بها الرب الغفور ، ولايسكنون في القصور إلّا لأ نّه رضيها لهم المالك الشكور ، فالجنّة بها الرب الغفور ، ولايسكنون في القصور إلّا لأ نهد ضيها لهم المالك الشكور ، فالجنّة الجسمانية قالب للجنّة الروحانيّة ، فمن كان

<sup>(</sup>۱) لو كان مراد شيخنا المعدوق قدس الله روحه الشريف حصر التذاذهم في ذلك وإنهم لا يلتدون بالما كل وغيرها كالملائكة فقد وردت دوايات كثيرة في خلاف ذلك تقدمت بعضها ، وفيها ان نبيناصلى الله عليه وآله و أوصيائه و سائر الإنبيا، والإوصيا، يلتدون بها كقوله فيما تقدم : حرام على الله عليه النبي . وقوله : دخلت الجنة وإذا على حافتيها بيوتي وقوله : تلك الغرف بني الله لارليائه . وقوله : شجرة طوبي في دار رسول الله صلى الله عليه وآله وفي رواية : في دار رسول الله عليه وآله وقوله والمقربون آل محمد صلى الله عليه وآله ؛ وفي رواية معمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وقوله والمقربون آل محمد صلى الله عليه وآله ؛ وفي رواية معمد والى حديث ذكر أن بيته وبيت الكونر نهر في الجنة اعطاء الله معمد أصلى الله عليه وآله . وقوله في حديث ذكر أن بيته وبيت على واحد : إذا أراد أحد نا أن يأتي بأهله ضرب الله بيني و بينه حصاباً من نور . وقوله تمالي مخاطباً للجنة : إني قد حرمت طمامك على أهل الدنيا الإعلى نبي ادوسي نبي . وقوله : فيها الف قصر في كل قصر الف قصر لعصد وآل معمد وآل معمد وآل معمد وآل معمد وآل معمد وآل المعمد وآل معمد وآل المعمد وآل المعمد وآل معمد وآله الملي : لا تلبس لياس الذهب فانه لباسك في الجنة . وغير ذلك مما تقدم ويأتي .

وسائر مكمَّ لات الأعمال ففي الآخرة أيضاً لاينتفع إلَّا بالجنَّة الجسمانيَّة ، ومن فهم في الدنيا روح العبادة و أنس بها واستلذ منها وأعطاها حقَّها فهو في الجنَّة الجسمانيَّة لايستلذُّ إِلَّا بِالنَّمِمِ الروحانيَّـة ؛ و لنضرب لك في ذلك مثلاً لمزيد الإيضاح ، فنقول : ربما يجلس بعض سلاطين الزمان على سريره و يطلب عامَّة رعاياه و وزرائه وأُمرائه و مقرٌّ بي حضرته و يعطيهم شيئاً من الحلاوات ، فكلٌّ صنف من أصناف الخلق ينتفع بما يأخذه من ذلك نوعاً من الانتفاع و يلتذ نوعاً من الالتذاذ على حسب معرفته لعظمة السلطان و رتبة إنعامه : فمنهم جاهل لاينتفع بذلك إلَّا أنَّه حلوترغب الذائقة فيه، فلا فرق في ذلك عنده بين أن يأخذه من بائعه في السُّوق أو من يد السُّلطان، و منهم من يعرف شيئًا من عظمة السُّلطان و يريد بذلك الفخر على بعض أمثاله أومن هو تحت يده أنَّ السلطان أكر مني بذلك ، وهكذا حتَّى ينتهي الأمر إلى من هو من مقرٌّ بي حضرة السَّلطان و من طالبي لطفه و إكرامه ، فهو لايلتذُّ بذلك إلَّا لأ نَّـه خرج من يدالسلطان، وأنَّه علامة لطفه و إكرامه، فهو يضنُّ بذلك و يخفيه و يفتخر بذلك و يبديه ، مع أنَّ في بيته أضعاف ذلك مبذولة لخدمه و عبيده ، فهو لا يجد من الحلاوة إلا طعم القرب والإكرام ، ولوجعل السلطان علامة إكرامه في بذل أمر الأشياء وأبشعها لكان عنده أحلى من جميع الحلاوات، ولذاترى في عشق المجاز إذا ضرب المعشوق محبَّمه ضرباً وجيعاً على جهة الإكرام فهوأشهى عنده من كل مايستلذ منه سامرالأنام، فإذا كان مثل ذلك في المجاز ففي الحقيقة أولى وأحرى ، فإذا فهمت ذلك عرفت أنَّ أولياء الله تعالى في الدنيا أيضاً في الجنَّة والنَّعيم ، إذهم في عبادة ربُّهم متلذَّذون بقربه ووصاله وفي التنعيم بنعيم الدنيا إنَّما يتلذُّ ذون لكونه ممَّا خلق لهم ربِّهم و محبوبهم و حباهم بذلك و رزقهم و أعطاهم ، و في البلايا والمصائب أيضاً يلتذ ون بمثل ذلك ، لأ تربهم يعلمون أن تحبُّهم و محبوبهم اختار ذلك لهم و علم فيه صلاحهم ، فبذلك امتحنهم فهم بذلك راضون شاكرون ، فتنعمهم بالبلاياكتمتعهم بالنّعم والهدايا ، إذجهة الاستلذاذ فيهما واحدة عندهم ، فهم في الدنيا والآخرة بقربه ولطفه وحبَّه يتنعَّمون ، وفيهما لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ، فإذا فازوا بهذه الدرجة القصوى و وصلوا إلى تلك المرتبة الفضلي لايعبدونه تعالى خوفاً من ناده و أنها محرقة ، بل لأنها دار الخذلان والحرمان و محل أهل الكفر و العصيان ، و من سخط عليه الرحن ، ولاطمعاً في جنسه من حيث كونها محل المشتهيات النفسانية والملاذ الجسمانية ، بل من حيث إنها محل رضوان الله و أهل كرامته و قربه ولطفه ، فلو كانت النار محل أهل كرامة الله لاختاروها كما اختاروا في الدنيا محنها ومشاقها ، لعلمهم بأن رضي الله فيها ، ولو كانت الجنة محل من غضب الله عليه لتركوها وفر وا منها كما تركوا ملاذ الدنيا لما علموا أن محبوبهم لاير تضيها ، و إذا دريت ذلك حق درايته سهل عليك الجمع بين ماورد من عدم كون العبادة للجنة والنار ، والمبالغة في طلب الجنة والاستعاذة من النار ، وما وردفي بعض الروايات و الدعوات من النصريح بكون العبادة لا بتغاه الدار الآخرة ، فان من طلب الآخرة لقربه و وصاله لم يطلب إلا وجهه ، و من طلبها لاستلذاذه و تمتمه الجسماني لم يعبد إلا نفسه ، و تحقيق هذا المقام يحتاج إلى نوع آخر من الكلام و ذكر مقد مات غير مأنوسة لأكثر الأنام ، وفيما ذكرنا كفاية لمن شم روحاً من رياض محبة ذي الجلال والإكرام ، وعسى أن نتمتم هذا المرام في بابي الحب والإخلاص بعض محبة ذي الجلال والإكرام ، وعسى أن نتمتم هذا المرام في بابي الحب والإخلاص بعض محبة ذي الجول والم كل خير وفضل و إنعام .

فذلكة: اعلم أن الإيمان بالجنبة والنبار على ماوردتا في الآيات والأخبار من غير تأويل من ضروريات الدين ، ومنكرهما أومؤو لهما بما أو لت به الفلاسفة خارج من الدين ، و أمّا كونهما خلوقتان الآن فقد ذهب إليه جمهور المسلمين إلا شرذمة من المعتزلة ، فا نتهم يقولون : سيخلقان في القيامة ، والأيات والأخبار المتواترة دافعة لقولهم ، مزيّفة لمذهبهم ، و الظاهر أنّه لم يذهب إلى هذا القول السخيف أحد من الإ مامينة إلا ماينسب إلى السيند الرضي دضي الله عنه ، وأمّا مكانهما فقد عرفت أن الأخبار تدلّ على أن الجنبة فوق السّماوات السبع ، والنّار في الا رض السابعة ، وعليه أكثر المسلمين .

و قال شارح المقاصد : جمهور المسلمين على أنَّ الجنَّة والنَّار مخلوقتان الآن ، خلافاً لاَّ بيهاشم و الفاضي عبدالجبَّار ومن يجري مجراهما من المعتزلة ، حيث زعموا أنَّهما إنَّما تخلقان يوم الجزاء ، لنا وجهان :

الأول: قصة آدم وحو الواسكانهما الجنية ، ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة ، وكونهما يخصفان عليهما من ورق الجنية على مانطق به الكتاب والسنية ، وانعقد عليه الإجاع قبل ظهور المخالفين ، وحملها على بستان من بساتين الدنيا يجري مجرى التلاعب بالدين و المراغمة لإجماع المسلمين ، ثم لاقائل بخلق الجنية دون النيار فثبوتها ثبوتها .

الثاني: الآيات الصريحة في ذلك كقوله تعالى: « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى (۱) و كقوله في حق الجنة: «أعد تلمتين (۱) عد ت للنين آمنوا بالله و رسله (۳) و أ زلفت الجنة للمتين (۱) وفي حق النار: « أعد ت للكافرين ، (٥) و بر زت الجحيم للغاوين » (٦) و جلها على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه خلاف الظاهر، فلا يعدل إليه بدون قرينة ، ثم قال: لم يردنس صريح في تعيين مكان الجنة والنار ، والأكثرون على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش تشبئاً بقوله تعلق : « عندسدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقوله تعلق إلى « سقف الجنة عرش الرحن و النار تحت الأرضين السبع » والحق تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير انتهى .

فائدة : قال المحقّق الطّوسي وجمالله في التجريد بعد ذكر الشّواب والعقاب : ويجب خلوصهما ، و إلّا لكان الشّواب أنقص حالاً من العوض و التفضّل على تقدير حصوله فيهما ، وهو أدخل في باب الزجر ، وكلّ ذي مرتبة في الجنّة لا يطلب الأزيد ، (٧) و يبلغ سرورهم بالشنّكر إلى حدّ انتفاء المشقّة ، وغَناؤهم بالثواب ينفي مشقّة ترك القباعج و أهل النّاد ملجؤون إلى ترك القبيح .

وقال العلاّمة رحمهالله في شرحه: يجب خلوص الشُّواب والعقاب عن الشوائب،

<sup>(</sup>١) النجم: ١٣ - ١٥٠٠

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۳۳،

<sup>(</sup>٦) الجديد: ٢١.

٩٠: ١ الشعراء : ٩٠.

<sup>(</sup>ه) آل عران: ۱۳۱

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) في التجريد المطبوع : لا يطلب الازيد من مرتبة . ولعل الصحيح : من مرتبته .

أمّا الشّواب فلا نّه لولا ذلك لكان العوض والتفضّل أكمل منه ، لا نّه يجوز خلوصهما من الشوائب ، وحينئذ يكون الثواب أنقص درجة وإنّه غيرجائز ، وأمّا العقاب فلا نّه أعظم في الزجر (١) فيكون لطفاً ؛ ولمّا ذكر أنّ الشّواب خالص عن الشوائب ورد عليه أنّ أهل الجنّة يتفاو تون في الدرجات ، فالا نقص إذا شاهد من هو أعظم ثواباً حصل له الغمّ بنقص درجته عنه وبعدم اجتهاده في العبادة ، وأيضاً فإ نّه ميجب عليهم السّكر لنعم الله تعالى ، والإخلال بالقبائح ، وفي ذلك مشقّة .

والجواب عن الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ماحصل له ولا يغتم بفقد الأزيد لعدم استيهاله له، (٢) وعن الشّاني أنه يبلغ سرورهم بالشكر على النّعمة إلى حد ينتفي المشقّة معه، وأمّا الإخلال بالقبائح فا نّه لامشقّة عليهم فيها، لأنّه تعالى يغنيهم بالشّواب ومنافعه عن فعل القبيح، فلا يحصل لهم مشقّة، وأمّا أهل النّار فإ نّهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم و ترك القبائح، فلا يصدر عنهم، وليس ذلك تكليفاً لأنّه بالغ حد الإلجاء، و يحصل من ذلك نوع من العقاب أيضاً.

<sup>(</sup>١) في شرح التجريد المطبوع ، فلانه أدخل في الزجر .

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخة المصنف، و في شرح التجريد المطبوع : لعدم اشتهائه له . و هو المحيح .

فيسقيه شربة من الجنّة لايعطش في قبره ولا في القيامة حتّى يدخل الجنّة ريّاناً ، فيقول: يا ملك الموت ردّ روحي حتّى يثني على جسدي و جسدي على روحي ، قال: فيقول ملك الموت: ليثن كلّ واحد منكما على صاحبه ، فيقول الروح: جزاك الله من جسد خيرالجزاه ، لقدكنت في طاعة الله مسرعاً ، وعن معاصيه مبطئاً ، فجزاك الله عنّى من جسد خير الجزاء ، فعليك السّلام إلى يوم القيامة ؛ و يقول الجسد للروح مثل ذلك .

قال: فيصيح ملك الموت: أيِّتها الروح الطيِّبة اخرجي من الدنيا مؤمنة مرحومة مغتبطة ، قال : فرقت به الملائكة ، و فرجت عنه الشدائد ، و سهملت له الموارد ، و صار لحيوان الخلد ، قال : ثم يبعث الله له صفين من الملائكة غير القابضين لروحه ، فيقومون سماطين مابين منزله إلى قبره يستغفرون له و يشفعون له ، قال : فيعلَّمله ملك الموت و يمنِّيه (١) ويبشّره عن الله بالكرامة والخيركما تخادع الصبيّ أُ مَّله ، تمرخه بالدهن والريحان و بقاء النفس ، و يفديه بالنَّفس و الوالدين ؛ قال : فا ذا بلغت الحلقوم قال الحافظان اللَّذان معه: يا ملك الموت ارأف بصاحبنا وارفق فنعم الأنح كان ونعم الجليس لميمل علينا مايسخط الله قط"، فإ ذا خرجت روحه خرجت كنخلة بيضاء وضعت في مسكة بيضاء ، ومن كلّ ريحان في الجنَّة فأدرجت إدر اجاً ، وعرج بها القابضون إلى السَّماء الدنيا ، قال : فيفتح له أبواب السِّماء ويقول لها البوُّ ابون : حيَّاها الله من جسد كانت فيه ، لقد كان يمر له علينا عمل صالح و نسمع حلاوة صوته بالقرآن ؛ قال فبكى له أبواب السّماء و البو ابون لفقده و يقولون : يا ربّ قدكان لعبدك هذا عمل صالح و كنَّما نسمع حلاوة صوته بالذكر للقرآن ، و يقولون : اللَّهمُّ ابعث لنا مكانه عبداً يسمعنا ماكان يسمعنا ، ويصنعالله مايشاء ، فيصعد به إلى عيس رحب به ملائكة السَّماءكلُّهم أجمعون ، ويشفعون له ويستغفرون له ، و يقول الله نبارك و تعالى : رحتى عليه من روح ، وبتلقَّاه أرواح المؤمنين كما يتلقَّى الغائب غائبه ، فيقول بعضهم لبعض:

<sup>(</sup>١) علل بكذا . شغله والهاه به . منى الرجل الشيء و بالشيء : جمله يتمناه ، و مثيتنى كذا : جملت لى امنية بماشبهت لى .

ذروا هذه الروح حتى تفيق فقد خرجت من كرب عظيم ، و إذا هواستراح أقبلوا عليه يسائلونه ويقولون: مافعل فلان وفلان ؟ فإن كان قدمات بكوا واسترجعوا ويقولون: ذهبت به أمّه الهاوية فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ، قال : فيقول الله : ردّ وهاعليه ، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال : فإذا حل سريره حملت نعشه الملائكة واندفعوا به اندفاعاً والشياطين سماطين ينظرون من بعيدليس لهم عليه سلطان ولاسبيل ، فإذا بلغوا به القبر توثّبت إليه بقاع الأرض كالرياض المخضر ، فقالت كل بقعة منها : اللهم اجعله في بطني ؛ قال : فيجاه به حتى يوضع في الحفرة التي قضاها الله به فإذا وضع في لحده مثّل له أبوه وامّه وزوجته وولده و إخوانه ، (١) قال : فيقول لزوجته : ما يبكيك ؟ قال : فتقول : لفقدك ، تركتنا معولين ، قال : فتجيء صورة حسنة ولل : فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصّالح ، أنا لك اليوم حصن حصين و جنّة و سلاح بأمر الله .

قال: فيقول: أما والله أو علمت أنك في هذا المكان لنصبت نفسي لك، وماغر ني مالي وولدي ، قال: فيقول: ياولي الله أبشر بالخير؛ فوالله إنه ليسمع خفق نعال القوم إذا رجعوا، ونفضهم أيديهم من التراب إذا فرغوا، قد رد عليه روحه وما علموا، قال: فيقول له الأرض: مرحباً يا ولي الله ، مرحباً بك ، أما والله لقد كنت أحبث و أنت على متني ، (٢) فأنا لك اليوم أشد حبا إذا أنت في بطني ، أما و عزة ربي لا حسنن جوادك ولا بردن مضجعك ، ولا وسعن مدخلك ، إنما أنا روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر الناد ، قال: ثم يبعث الله إليه ملكاً فيضرب بجناحيه عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه فيوست له من كل طريقة أدبعين (فرسخا ظ) نوراً ، فا ذا قبره مستدير بالنور ، قال: ثم يدخل عليه منكر ونكير وهما ملكان أسودان ، يبحثان القبر بأنيابهما ، و يطئان في شعورهما ، حدقتاهما مثل قدر النحاس ، و

<sup>(</sup>١) في هامش نسخة المصنف قدس سره بخطه الشريف: الظاهر سقوط شيء من الخبر هيئا ولم نظفر بما يمكن تصحيحه به . منه

<sup>(</sup>٢) متن الشيء : ما ظهر منه . منن الارش : ما ادتفع منها و استوى .

أسواتهما كالرعد العاصف، و أبصادهما مثل البرق اللامع، فينتهرانه (۱) ويصيحان به ويقولان: من ربّك؛ ومن نبيتك؟ ومادينك؟ و من إمامك؟ فإن المؤمن ليغضب حتى ينتفض من الإدلال توكلاً على الله من غير قرابة و لانسب فيقول: ربّى و ربّكم ورب كل شيء الله، ونبيتي ونبيتكم على خاتم النبيين، وديني الإسلام الذي لا يقبل الله معه ديناً، و إمامي القرآن مهيمناً على الكتب و هو القرآن العظيم، فيقولان؛ صدقت ووققت وقيقك الله وهداك، انظر ماترى عند رجليك، فإذا هوبباب من ناد فيقول: إنّا لله وإنّا إليه واجعون ما كان هذا ظنتي برب العالمين.

قال: فيقولان له: يا ولى الله لاتحزن ولاتخش وابشر واستبسر ليس هذا لكو لا أنت له، إنها أدادالله تبادك وتعالى أن يريك من أي شيء نجماك ويذيقك برد عفوه قدا غلق هذا الباب عنك ولا تدخل المدار أبداً؛ انظر ما ترى عند رأسك ؟ فا ذا هو بمنازله من الجنه وأزواجه من الحور العين، قال: فيثب وثبة لمعانقة حور العين لزوجة من أزواجه فيقولان له: ياولي الله إن لك إخوة وأخوات لم يلحقوا، فنم قرير العين كعاشق في حجلته إلى يوم الدين، قال: فيفرش له ويبسط ويلحد، قال: فوالله ما مدللاً بين يدي أمه وأبيه بأثقل نومة منه، قال: فإذا كان يوم القيامة تجيئه عنق (٢) من النار فتطيف به، فإذا كان مدمنا (١) على تنزيل السبجدة وتبادك الذي يده الملك وهو على كل شيء قدير وقفت عنده تبادك وانطلقت تنزيل السبحدة فقالت: يده الملك وهو على كل شيء قدير وقفت عنده تبادك وانطلقت تنزيل السبحدة فقالت:

قال: فتجيء عنق من العذاب من قبل يمينه فيقول الصّلاة: إليك (٤) عنولي الله فليس لك إلى ما قبلي سبيل، فتأتيه من قبل يساره فيقول الزكاة: إليك عن ولي الله فليس لك إلى ما قبلي سبيل، فتأتيه من قبل رأسه فيقول القرآن: إليك عنولي الله فليس لك إلى ما قبلي سبيل، فتأتيه من قبل رأسه فيقول القرآن: إليك عنولي الله

<sup>(</sup>١) أي يزجرانه . وفي نسخة : ﴿فينتهزانه ﴾ بالزاي المعجمة .

<sup>(</sup>٢) المنق: الجماعة.

<sup>(</sup>٣) أي مداوماً .

<sup>(</sup>٤) إليك اسم فعل بمعنى ابعد.

فليس لك إلى ما قبلي سبيل، فيخرج عنق من النسار مغضباً فيقول: دونكماولي الله ولي من ولي الله ولي كما ، قال : فيقول الصبروهوفي ناحية القبر : أما والله ما منعني أن ألى من ولي الله اليوم إلا أنسي نظرت ماعندكم فلمسا أن حزتم (١) عن ولي الله عذاب القبر ومؤونته فأنا لولي الله ذخر وحصن عندالميزان وجسر جهنتم والعرض عندالله ؛ فقال علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يفتحلولي الله من نزلهمن الجنسة إلى قبره تسعة وتسعين (تسعون ظ)بابا يدخل عليها دوحها و ريحانها وطيبها ولذ تها ونورها إلى يوم القيامة ، فليس شي ، أحب إليهمن لقاءالله ، قال : فيقول : يادب عجل علي قيام السساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ، فا ذا كانت صيحة القيامة خرج من قبره مستورة عورته ، مسكنة دوعته ، قد أعطى فا ذا كانت صيحة القيامة خرج من قبره مستورة عورته ، مسكنة دوعته ، قد أعطى الأمن والأمان ، وبشر بالرضوان و الروح و الريحان و الخيرات الحسان ، فيستقبله الملكان اللذان كانا معه في الحياة الدنيا فينفضان التراب عن وجهه و عن رأسه ، ولا يفادقانه و ببشرانه ويم اليوم و لاحزن ، نحن لكذين ولينا عملك في الحياة الدنيا ونحن يفادقان اليوم في المياة الدنيا فينفضان التراب عن أهوال القيامة قالاله : يفادقانه و ببشرانه ويم اليوم و لاحزن ، نحن لكذين ولينا عملك في الحياة الدنيا ونحن أوليا ولي الله لاخوف عليك اليوم و لاحزن ، نحن لكذين ولينا عملك في الحياة الدنيا ونحن أوليا ولي الله لاخوف عليك اليوم و المراب الحقة التي الور تتموها بماكنتم تعملون .

<sup>(</sup>١) كذا في تسخة المصنف . (٢) أى فيضطرب.

قال: فيقول البجبّار تبارك و تعالى: أتذكر يوم كذا و كذا أطعمت جامعاً، و وصلت إخامؤمناً كسوت يوماً، (١) حججت في الصحاري تدعوني محرماً، أدسلت عينيك فرقاً، سهرت ليلة شفقاً، غضضت طرفك منّي فرقاً ؟ فإذا ( فذا خل) بذا أمّاما أحسنت فمشكور، وأمّاما أسأت فمغفور، فعند ذلك ابيض وجهه، وسر قلبه، ووضع التاج على رأسه، وعلى يديه الحلي والحلل، ثم يقول: يا جبرئيل انطلق بعبدي فأره كرامتي، فيخرج من عندالله قد أخذ كتابه بيمينه فيدحوبه مد البصر فيبسط صحيفته للمؤمنين و المؤمنات و هو ينادي: «هاؤم اقرءوا كتابيه إنتي ظننت أنّي ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية ، فإذا انتهى إلى باب الجنبة قبل له: هات الجواذ، قال: هذا جواذي مكتوب فيه:

بسم الله الرحم الرحيم هذا جواز جائز من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان من رب العالمين؛ فينادي مناد يسمع أهل الجمع كلّهم : ألا إن فلان بن فلان قدسعد سعادة لايشقى بعدها أبداً؛ قال : فيدخل فإ ذاهو بشجرة ذات ظلّ ممدود ، وماء مسكوب ، و ثمار مهدلة يخرج من ساقها عينان تجريان ، فينطلق إلى إحداهما فيغتسل منهافيخرج عليه نضرة النّحيم ، ثم يشرب من الأخرى فلايكون في بطنه مغص ولامرض ولادا، أبداً ، و ذلك قوله : • وسقاهم دبّهم شراباً طهوراً » ثم تستقبله الملائكة فتقول : طبت فادخلها مع المخالدين ، فيدخل فإذا هو بسماطين من شجر أغصانها اللولو، و فروعها السلى و الحلل ، ثمارها مثل ثدي الجواري الأبكار ، فتستقبله الملائكة معهم النّوق و المسلم ، ثمارها مثل ثدي الجواري الأبكار ، فتستقبله الملائكة معهم النّوق و ماشئت ، والبسما شئت، وسل (سر ظ) ماشئت ، قال : فيركب ما اشتهى ، ويلبس ما اشتهى ، وهو على ناقة أوبر ذون من نور ، ما من نور ، وعلمان من نور ، وحليته من نور ، يسير في دار النّور ، معه ملائكة من نور ، وغلمان من نور ، وحليته من نور ، حتّى تهابه الملائكة منا يرون من النور ، فيقول بعضهم من نور ، وحليته من نور ، عبابه الملائكة منا يرون من النور ، فيقول بعضهم من نور ، و فلمان المعض : تنحّوا فقد جاء وفد الحليم الغقور ، قال : فينظر إلى أول قص له من فضة مشر قاً بالدر والياقوت فتشرف عليه أزواجه فيقولون : مرحباً مرحباً انزل بنا ، فيهم مشر قاً بالدر والياقوت فتشرف عليه أزواجه فيقولون : مرحباً مرحباً انزل بنا ، فيهم مشر قاً بالدر والمنا و فلا المنا و فله و فلا و فلا المنا و فله و

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة المصنف.

أن ينزل بقصره ، قال : فيقول الملائكة : سر ياولي الله فإن هذا لك وغيره ، حتى ينتهي إلى قصر من ذهب مكلل بالدر و الياقوت فتشرف عليه أزواجه فيقلن : مرحباً مرحباً يا ولي الله الذل بنا ، فيهم أن ينزل به فتقول له الملائكة : سريا ولي الله فإن هذا لك و غيره .

قال: ثم ينتهي إلى قصر مكلّل بالدر و الياقوت فيهم بالنزول بقصره (١) فيقول له الملائكة : سريا وليّ الله فا نَّ هذا لك و غيره ، قال : ثمّ يأتي قصراً من ياقوت أحر مكلُّلاً بالدرُّ و الياقوت فيهمُّ بالنزول بقصره فيقول له الملامكة : سر ياوليُّ اللهُ فإنَّ هذا لك و غيره ، قال : فيسير حدّى يأتى تمام ألف قصر كل ذلك ينفذ فيه بصره و يسير في ملكه أسرع من طرف العين ، فإذا انتهى إلى أقصاها قصراً نكس رأسه فتقول الملائكة : مالك يا وليَّ الله ؛ قال : فيقول : والله لقدكاد بصري أن يختطف ، فيقولون : يا وليَّ الله أبشر فا ِنَّ الجنَّة ليس فيها عمى ولاصمم ، فيأتي قصراً يرى باطنه من ظاهره ، وظاهره من باطنه ، لبنة من فضّة ، و لبنة ذهب ، و لبنة ياقوت ، و لبنة در ، ملاطه المسك، قدشرف بشرف من نور يتلاُّلوُّ، و يرى الرجل وجهه في الحائط و ذاقوله: «ختامه مسك» يعني ختام الشراب. ثم ذكر النبي عَلَيْهُ الحور العين فقالت أم سلمة: بأبي أنت و أُمَّى يا رسول الله أمالنا فضل عليهن ؟ قال : بلي بصلاتكن وصيامكن و عبادتكن لله ، بمنزلة الظاهرة على الباطنة ،(٢) وحدَّثأن الحور العين خلقهن الله في الجنَّـة مع شجرها ، و حبسهن على أزواجهن في الدنيا ، على كلَّ واحدَّة منهن ۗ سبعون حلّة ، يرى بياض سوقهن من وراء الحلل السبعين كماترى الشراب الأحر في الزجاجة البيضاء، وكالسلك الأبيض في الياقوت الحمراء، يجامعها في قو"ة مائة رجل في شهوة أربعين سنة ، وهن أتراب أبكارعذاري ،كلما نكحت صارت عذرا. ولم يطمثهن ا إنس قبلهم ولاجان " يقول: لم يمسلهن إنسي ولاجنسي قط « فيهن خيرات حسان " يعني خيرات الأخلاق، حسان الوجوه «كانتهن الياقوت والمرجان ، يعني صفاء الياقوت و بياض اللَّؤلؤ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : فيهم أن ينزل بقصره .

<sup>(</sup>٢) في هامش نسخة المصنف قدس سرم بخطه الشريف : الظاهر أن هذا سقطا . منه

قال : و إن في الجند النهرا حافتاه الجواري قال : فيوحي إليهن الرب تبادك و تعالى : أسمعن عبادي تمجيدي وتسبيحي وتحميدي ، فيرفعن أصواتهن بألحان وترجيع لم يسمع الخلائق مثلها قط ، فتطرب أهل الجند ، و إنه لتشرف على ولي الله المرأة ليست من نسائه من السجف فملا ت قصوره ومناذله ضوءاً ونورا ، فيظن ولي الله أن ربه أشرف عليه ، أوملك من ملائكته ، فيرفع رأسه فا ذا هو بزوجة قد كادت يذهب نورها نور عينيه ، قال : فتناديه : قدان لنا أن تكون لنا منك دولة ، قال : فيقول لها : ومن أنت ؟ قال : فتقول : أنا عن ذكر الله في القرآن : «لهم مايشاؤن فيها ولدينامزيد» فيجامعها في قوة مائة شاب ويعانقها سبعين سنة من أعاد الأو لين ، وما يدري أينظر إلى وجهها أم إلى خلفها أم إلى ساقها ؟! فما من شيء ينظر إليه منها إلا رأى وجهه من ذلك المكان من شدة نورها وصفائها ، ثم تشرف عليها أخرى أحسن وجها وأطيب ريساً من الأولى ، فتناديه فتقول : قدآن لنا أن يكون لنا منك دولة ، قال : فيقول لها ومن أنت ؟ فتقول : أنا من ذكر الله () في القرآن : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة ومن أنت ؟ فتقول : أنا من ذكر الله () في القرآن : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعن جزاه وماكانوا يعملون » .

قال: وما من أحد يدخل البجنة إلّا كان له من الأ ذواج خمسمائة حودا، مع كلّ حودا، سبعون غلاماً وسبعون جادية كأنتهن (كأنتهمظ) اللولؤ المنثود، كأنتهن للولؤ المكنون ـ و تفسير المكنون بمنزلة اللولؤ في الصدف لم تمسنه الأيدي ولم تره الأعين ، وأمنا المنثود فيعني في الكثرة ـ وله سبع قصود في كلّ قصر سبعون بيتاً، في كلّ بيت سبعون سريراً ، على كلّ سرير سبعون فراشاً ، عليها زوجة من الحود العين " تجري من تحتهم الأنهاد، أنهاد من ماء غيراً سن ، صاف ليس بالكدر "وأنهاد من لين لم يتغير طعمه ، لم يخرج من ضرر المواشي "وأنهاد من عسل مصفي» لم يخرج من المون النبير طعمه ، لم يخرج من أينا المعنى "له يعصره الرجال بأقدامهم ، فا ذا المتهوا الطعام جاءهم طيوربين يرفعن أجنحتهن فيا كلون من أي الألوان اشتهوا جلوساً إن شاؤوا أو متكثين ، و إن اشتهوا الفاكهة تسعيت إليهم الأغصان فأكلوا من من أيسها اشتهوا ، قال : "والملاعكة يدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم بماصبرتم من أيسها اشتهوا ، قال : "والملاعكة يدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم بماصبرتم

فنعم عقبى الدار \* فبيناهم كذلك إذ يسمعون صوتاً من تحت العرش: يا أهل الجنة كيف ترون منقلبكم ؟ فيقولون : خيرالمنقلب منقلبنا و خيرالشواب ثوابنا ، قد سمعنا الصوت و اشتهينا النيظر إلى أنواد جلالك و هو أعظم ثوابنا وقد وعدته ولا تخلف الميعاد ، فيأمر الله الحجب فيقوم سبعون ألف حجاب فيركبون على النيوق والبراذين و عليهم المحلي والحلل فيسيرون في ظل الشجر حتى ينتهوا إلى دارالسلام ، وهي دار الله دارالبها و النور و السرور و الكرامة ، فيسمعون الصوت فيقولون : يا سيدنا سمعنا لذاذة منطقك ، فأرنا نوروجهك ، فيتجلى لهم سبحانه وتعالى حتى ينظرون إلى نور وجهه ستبارك وتعالى - المكنون من عين كل ناظر ، فلايتمالكون حتى يخر واعلى وجوههم سجداً فيقولون : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ياعظيم .

قال: فيقول: عبادي الرفعوا رؤوسكم ليسهذه بدارعمل إسماهي دار كرامة ومسألة ونعيم قد ذهبت عنكم اللغوب و النسب، فإذا رفعوها رفعوها وقد أشرقت وجوههم من نور وجهه سبعين ضعفاً، ثم يقول تبارك وتعالى: يا ملائكتي أطعموهم و اسقوهم، فيؤتون بألوان الأطعمة لم يروا مثلها قط في طعم الشهد وبياض السلج ولين الزبد، فإذا أكلوه قال بعضهم لبعض: كان طعامنا الذي خلفناه في الجنة عند هذا

قال: ثم يقول الجبار تبادك و تعالى: يا ملائكتي اسقوهم ، قال: فيؤتون بأشر بة فيقبضها ولي الله فيشرب شربة لم يشرب مثلها قط ، قال: ثم يقول: ياملائكتي طيبوهم فيقبضها ولي الله فيشرب شربة لم يشرب مثلها قط ، قال: ثم يقول: ياملائكتي طيبوهم فتأتيهم دبح من تحت العرش بمسك أشد بياضاً من الثلج تغير وجوههم و جباههم وجنوبهم تسمّى المثيرة فيستمكنون من النظر إلى نور وجهه ، فيقولون: يا سيدنا حسبنا لذاذة منطقك والنظر إلى نور وجهك لانريد به بدلاً ولا نبتني به حولاً ، فيقول الرب تبادك و تعالى: إنّى أعلم أنكم إلى أزواجكم مشتاقون ، و أن أزواجكم إليكم مشتاقات ، فيقولون: يا سيدنا ماأعلمك بما في نفوس عبادك ؟ ! فيقول : كيف لا أعلم مشتاقات ، فيقولون: يا سيدنا ماأعلمك بما في نفوس عبادك ؟ ! فيقول : كيف لا أعلم وأنا خلقتكم ، وأسكنت أرواحكم في أبدانكم ، ثم وددتها عليكم بعد الوفاة فقلت :

لنا شرطاً، قال: فإن لكم كل جمعة ذورة ما بين الجمعة إلى الجمعة سبعة آلاف سنة على الله عد ون، قال: فينصر فون فيعطى كل رجل منهم رمانة خضراء، في كل رمانة سبعون حلة لم يرها النساظرون المخلوقون، فيسيرون فيتقد مهم بعض الولدان حتى يبشروا أزواجهم وهن قيام على أبواب الجنان، قال: فلما دنى منها نظرت إلى وجهه فأنكرته من غير سوء، فقالت: حبيبي! لقد خرجت من عندي وما أنت هكذا، قال: فيقول: حبيبي ا تلومينني أن أكون هكذا وقد نظرت إلى نوروجه ربي تبادك وتعالى فأشرق وجهي من نور وجهه؛ ثم يعرض عنها فينظر إليها نظرة فيقول: حبيبي! لقد خرجت من عندك وما كنت هكذا، فتقول: حبيبي! تلومني أن أكون هكذا وقد نظرت إلى وجه الناظر إلى نور وجه ربي فأشرق وجهي من وجه الناظر إلى نور وجه ربي فأشرق وجهي من وجه الناظر إلى نور وجه ربي فأشرق وجهي من وجه الناظر إلى نور وجه ربي فأشرة و تعالى يضحك إليهم فينادون بأصابعهم ( بأصواتهم خل ): الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربينا لغفور.

قال: ثم الرب تبارك وتعالى بأذن للنبيين فيخرج رجل في موكب حوله الملائكة والنور أمامهم، فينظر إليه أهل الجنة فيمد ون أعناقهم إليه فيقولون: من هذا ؟ إنه لكريم على الله ، فيقول الملائكة: هذا المخلوق بيده، والمنفوخ فيه من روحه والمعلم للأسماء هذا آدم، قدا ذن له على الله ؟ قال: ثم يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صفت أجنحتها و النور أمامهم، قال: فيمد إليه أهل الجنة أعناقهم فيقولون: من هذا ؟ فتقول الملائكة هذا الخليل إبراهيم، قد اكن له على الله ؟ قال: ثم يخرج رجل في موكب حوله أهل الجنة أعناقهم من عن الله على الله على الله على الله والمداون عن من هذا الخليل إبراهيم، قد اكن له على الله والمداون عن هذا ؟ فيقولهذا موسى بن عمر ان الذي كلم الله موسى تكليماً ، قد أذن له على الله ، قال: ثم يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صفت تكليماً ، قد أذن له على الله أهل الجنة أعناقهم فيقولون : من هذا الذي قد أذن له على الله ؟ هذا روح الله وكلمته ، هذا عيسى بن مريم ؟ قال : ثم يخرج رجل على الله ؟ فتقول الملائكة : هذا روح الله وكلمته ، هذا عيسى بن مريم ؟ قال : ثم يخرج رجل

في موكب في مثل جميع مواكب من كان قبله سبعين ضعفاً ، حوله الملائكة قد صفّت أجنحتها والنور أمامهم ، فيمد إليه أهل الجنه أعناقهم فيقولون : من هذا الذي قد أذن له على الله ؟ فتقول الملائكة : هذا المصطفى بالوحي المؤتمن على الرسالة سيّد ولد آدم هذا النبي على صلّى الله على أهل بيته وسلّم كثيراً ، قد أذن له على الله ؟ قال : ثم يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صفّت أجنحتها والنور أمامهم ، فيمد من يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صفّت أجنحتها والنور أمامهم ، فيمد إليه أهل الجنه أعناقهم فيقولون : من هذا ؟ فيقول الملائكة : هذا أخو رسول الله عَلَيْهُ قال في الدنيا والآخرة .

قال: ثم يؤذن للنبيين والصديقين و الشهداء، فيوضع للنبيين منابر من نور، وللصديقين سرد من نور، وللشهداء كراسي من نور، ثم يقول الرب تبادك وتعالى مرحباً بوفدي وزو ادي وجيراني، ياملاكتي أطعموهم فطال ما أكل الناس وجاءوا، وطال ما روي الناس وعطشوا، وطال ما الناس وقاموا، وطال ماأمن الناس وخافوا، وقال ماروي الناس وعطشوا، وطال ما التاس و بياض التابع، قال فيوضع لهم أطعمة له يروا مثلها قط ، على طعم الشهد، ولين الزبد، و بياض التابع، ثم يقول: يا ملاكتي فكمهوهم، فيفكم ونهم بألوان من الفاكمة لم يروا مثلها قط و رطب عنب دسم على بياض التاليج ولين الزبد؛ قال: ثم قال النبي عَيْنَالله : إنه لتقع الحبية من الرمان فتستر وجوه الرجال بعضهم عن بعض، ثم يقول: يا ملاكتي اكسوهم، قال : فينطلقون إلى شجر في الجنية فيحبون منها حللاً مصقولة بنورالرحن ثم يقول : طيبوهم، فأل : فينطلقون إلى شجر في الجنية فيحبون منها حللاً مصقولة بنورالرحن ثم يقول المناب عنهم وجنوبهم ، ثم يتجلى لهم تبارك و تعالى سبحانه حتى ينظروا إلى نور وحهه المكنون من عين كل ناظر، فيقولون : سبحانك ماعبدناك حق عبادتك يا عظيم، ثم يقول الرب سبحانه تبارك و تعالى لا إله غيره : لكم كل جمعة ذورة ماين يا عظيم، ثم يقول الرب سبحانه تبارك و تعالى لا إله غيره : لكم كل جمعة ذورة ماين الجمعة ألى الجمعة سبعة آلاف سنة ثما تعد ون .

٣٠٦ \_ وعنه ، عن عوف بن عبدالله ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله عَلَيْهُ الجنّه عر مة على الأنبياء حتّى أدخلها ، و عر مة على الأمم حتّى يدخلها شيعتنا أهل البيت .

الرب تبارك وتعالى يقول: ادخلوا الجنّة برحتى ، وانجوا من النّار بعفوي ، وتقسّموا الجنّة بأعمالكم ، فوعز تن لأ تزلنّكم دارالخلود ودار الكرامة ، فإ ذا دخلوها صاروا على طول آدم ستّين ذراعاً ، وعلى ملدعيسى ثلاثاً وثلاثين سنة ، وعلى لسان في السّالامة وعلى صورة يوسف في الحسن ، نم يعلو وجوهم النّور ، وعلى قلب أيّوب في السّالامة من الغلّ .

۲۰۸ ــ وعنه ، عن عوف ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : إن الجنان أربع وذلك قول الله : «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان » وهو الرجل يهجم على شهوة من شهوات الدنيا وهي معصية فيذكر مقام ربّه فيدعها من مخافته فهذه الآية فيه ، فهاتان جنّتان للمؤمنين والسابقين .

أمّا قوله: « ومن دونهما جنّتان » يقول: من دونهما في الفضل ، و ليس من دونهما في القضل ، و ليس من دونهما في القرب ، وهما لأصحاب اليمين و هي جنّة النعيم و جنّة المأوى ، و في هذه الجنان الأربع الجنان الأربع فواكه في الكثرة كورق الشّجر و النّجوم ، وعلى هذه الجنان الأربع حائط محيط بها طوله مسيرة خمسمائة عام لبنة من فضّة ، و لبنة ذهب ، و لبنة در ولبنة ياقوت ، وملاطه المسك و الزعفران ، وشرفه نور يتلا لؤ ، يرى الرجل و جهه في الحائط ، و في الحائط ثمانية أبواب ، على كلّ باب مصراعان عرضهما كحضر الفرس الجواد سنة .

٢٠٩ ـ وعنه ، عن عوف ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : إن أرض الجنّة رخامها فضّة ، و ترابها الورس و الزعفران ، و كنسها المسك ، و رضراضها الدرّ والياقوت .

من در وياقوت وذلك قول الله: «على سرد موضونة» يعني أوساط السردمن قضبان من در وياقوت وذلك قول الله: «على سرد موضونة» يعني أوساط السردمن قضبان الدر و الياقوت، مضروبة عليها الحجال، و الحجال من در و ياقوت، أخف من الدر و ألين من الحرير، و على السرد من الفرش على قدر ستين غرفة من غرف الريش، و ألين من الحرير، و على السرد من الفرش على قدر ستين غرفة من غرف

الدنيا ، بعضها فوق بعض ، وذلك قول الله : «وفرش مرفوعة » وقوله : « على الأراءك ينظرون» يعنى بالأراءك السرر الموضونة عليها الحجال .

الله عليه وآله: إن أنهار الجنّة تجري في غير أخدود أشد يباضاً من الثلج ، و صلّى الله عليه وآله: إن أنهار الجنّة تجري في غير أخدود أشد بياضاً من الثلج ، و أحلى من العسل ، و ألين من الزبد ، طين النهر مسك أذفر ، و حصاه الدر و الياقوت تجري في عيونه وأنهاره حيث يشتهي ويريد في جنانه ولي الله ، فلوأضاف من في الدنيا من الجن و الإنس لأ وسعهم طعاماً وشراباً وحللاً وحليّاً لا ينقصه من ذلك شيء .

١١٢ \_ وعنه ، عنعوف ، عنجابر ، عنا بي جعفر عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله : قال رسول الله عَلَيْكُ الله : قال نخل الجنّة جذوعها ذهب أحمر ، وكربها ذبرجد أخضر ، و شماريخها (١) در أبيض ، وسعفها حلل خضر ، و رطبها أشد بياضاً من الغضة ، و أحلى من العسل ، و ألين من الزبد ، ليس فيه عجم (١) طول العذق (١) اثنا عشر ذراعاً ، منضودة من أعلاه إلى أسفله ، لا يؤخذ منه شيء إلّا أعاده الله كماكان ، وذلك قول الله : • لا مقطوعة ولا منوعة ، وإن رطبها لا مثال القلال ، وموذها ورمانها أمثال الدلى ، وأمشاطهم الذهب ومجامرهم الدر .

٣١٢ ـ وعنه ، عن عوف ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ ، عن النبي عَلَيْكُ في قول الله تبادك وتعالى : \* طوبى لهم وحسن مآب \* يعني وحسن مرجع ، فأمّا طوبى فإ تبها شجرة في الجنّة ، ساقها في دار عَلَى غَلَيْكُ ، ولوأن طائراً طارمن ساقها لم يبلغ فرعها حتّى يقتله الهرم ، على كلّ ورقة منها ملك يذكر الله ، وليس في الجنّة دار إلا وفيه غصن من أغصانها ، وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنّة ، يحمل لهم ما يشاؤون من حليّها وحللها وعمارها ، لا يؤخذ منها شيء إلّا أعاده الله كما كان ، بأنّهم كسبوا طيّباً ، وأنفقوا قصداً ، وقد موا فضلاً ، فقد أفلحوا وأنجحوا .

<sup>(</sup>١) جمع الشمروخ : العذق عليه بسر أوعنب .

<sup>(</sup>٢) العجم : نوى التمر وغيره .

<sup>(</sup>٣) بالكسر : عنقود المنب . ومن النخل : هو كالمنقود من المنب .

٢١٤ ـ و عنه ، عن عوف ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال : إن أهل الجنّة جرد مرد مكحّلين مكلّلين مطوّقين مسوّرين مختّمين ناعمين محبورين مكرمين ، يعطى أحدهم قوّة مائة رجل في الطعام والشراب و الشهوة والجماع ، قوّة غذائه قوّة مائة رجل في الطعام و الشراب ، ويجد لذّة غدائه مقداد أربعين سنة ، و لذّة عشائه مقداد أربعين سنة ، و لذّة عشائه مقداد أربعين سنة ، قد ألبس الله وجوههم النّود ، وأجسادهم الحرير ، بيض الألوان صفر الحليّ خضر الثياب .

متلك على سرد أبداً ، على على كل شيء قدير ، عن أبي جعفر عليه قال : إن أهل الجنة يحيون فلا يموتون أبداً ، و يستغنون فلا يفتقرون أبداً ، و يستغنون فلا يفتقرون أبداً ، ويضحكحون فلا يبكون أبداً ، و يكرمون فلا يهانون أبداً ، ويفكهون ولا يقطبون (۱) أبداً ، ويحبرون ويسر ون أبداً ، ويأكلون فلا يجوعون أبداً ، ويروون فلا يظمؤون أبداً ، ويكسون فلا يعرون أبداً ، و يركبون و يتزاورون أبداً ، ويسلم عليهم الولدان المخلدون أبداً بأيديهم أباديق الفضة و آنية الذهب أبداً متلكن على سرد أبداً ، على الأرائك ينظرون أبداً ، يأتيهم التحية و التسليم من الله أبداً ، نسأل الله الجنة برحته إنه على كل شيء قدير .

يان: انتهى ما استخرجته من كتاب الاختصاص، و مؤلفه أخرجه من كتاب سعيدبن جناح ؟ قال النجاشي رحمه الله : سعيدبن جناح أصله كوفي ، نشأ ببغداد ومات بها ، مولى الأزد ، ويقال : مولى جهينة أخوه أبوعام ، روى عن الكاظم و الرضا النقالة وكانا ثقتين ، له كتاب صفة الجنة والناد ، وكتاب قبض روح المؤمن والكافر ، أخبرنا أبوعبدالله القزويني ابن شاذان ، عن أحدبن على بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحدبن على ابن عيسى ، عن سعيد ، يروي هذين الكتابين عن عوف بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السلام و عوف بن عبدالله مجهول انتهى . فظهر أن الأخبار مأخوذة من أصل مشهور معتبر . (٢)

<sup>(</sup>١) قطب الرجل : زوى (أى جمع) ما بين عهنيه وكلح .

<sup>(</sup>٢) وقد عرفت أن النجاشي نص على جهالة عوف بن عبدالله .

و لنوضح بعض ألفاظها: الطنان بالكسر جمع الطن بالضم و هو الحزمة من النخر والرياحين وغيرها، والسماطان بالكسرمن النخل والناس الصفّان من الجانبين و تقول: مرخت الرجل بالدهن: إذا أدهنته به ثم دلكته، و الإدلال: الانبساط و الوثوق بمحبّة الغير، و دل المرأة و دلالها: تدلّلها على ذوجها تريه جرأة في تغنّج وشكل كأنّها تخالفه وما بها خلاف. قوله: فيدحوبه أي يرميه ويبسطه. و هدله يهدله هدلا : أرسله إلى أسفل وأرخاه. والمغس ويحر ك . : وجع في البطن. قوله: مشر قا بالدد أي جعل شرفه من الدر ، و لعل المراد بالظاهرة و الباطنة الظهارة و البطانة من الشوب لأ نّهن لباس. والستجف بالفتح ـ ويكسر ـ : الستر . و الضرر جمع المن وهي الثدي . وتسعيب : تمدد . والملد عر كة : الشباب والنعمة والاهتزاز . و المرس ان الحصى أو صغادها . و الكرب بالتحريك : أصول السعف الغلاظ العراض الرضراض : الحصى أو صغادها . و الكرب بالتحريك : أصول السعف الغلاظ العراض والدلي بضم الدال وكسر اللام وتشديد الياء جمع دلو . والجرد بالضم جمع الأجرد وهو الذي ليس على بدنه شعر . و كذا المرد جمع الأمرد وهو معروف . قوله : و هو الذي ليس على بدنه شعر . و كذا المرد جمع الأمرد وهو معروف . قوله : و يفكمون أي يمزحون ويضحكون . والقطب ضد "ه

وأمّا ما اشتمل عليه الأخبار من ذكر الرؤية فقد مر تأويلها مراراً في كتاب التوحيد وغيره ، والمراد إمّا مشاهدة نور من أنواره المخلوقة له ، أوالنبي و أهل بيته الندين جعل رؤيتهم بمنزلة رؤيته ، أوغاية المعرفة الّتي يعبّر عنها بالرؤية ، و الأول أنسب بهذا المقام ، وكذا الضّحك كناية عن إظهار ما يدل على رضاه عنهم من خلق صوت يشبه الضّحك أوغيره ، والله تعالى يعلم وحججه صلوات الله عليهم أجمعين .

حدة: من كتاب الدعاء لمحمد الحسن الصفار يرفعه إلى الحسين بن سيف، عن أخيه على ، عن أبيه ، عن سليمان ، عن عثمان الأسود عمن رفعه قال : قال رسول الله على المحدد المحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد و

الله أويفيض عليكم ؛ إن لله عباداً يعملون فيعطيهم ، و آخرين يسألونه صادقين فيعطيهم ثم يجمعهم في الجنّة فيقول الذين عملوا : ربّنا ؛ عملنا فأعطيتنا فبما أعطيت هؤلاء ، فيقول : عبادي ! أعطيتكم أجودكم ولم ألتكم (١) من أعمالكم شيئاً ، و سألني هؤلاء فأعطيتهم وهوفضلي أوتيه من أشاء .

## ﴿بابٍ»

الایات ، البقرة « ۲ » فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النباد التي وقودها النباس والحجارة أعد ت للكافرين ٢٤ « وقال تعالى » : والذين كفروا وكذ بوا بآياتنا أولئك أصحاب النبادهم فيها خالدون ٣٩ « و قال تعالى » : و قالوا لن تمستنا النباد إلا أيساماً معدودة قل أتخذتم عندالله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون المعلم من كسب سينة و أحاطت به خطيئته فا ولئك أصحاب النباد هم فيها خالدون ٨٠ ـ ٨١ «وقال سبحانه » : ويوم القيامة يرد ون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون المدن ١٨٠ «وقال سبحانه » : ويوم القيامة يرد ون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون المدن المدن الشروا الحيوة الدنيا بالا خرة فلا يخفيف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ٨ ـ ٨٠ «وقال سبحانه» : ولا هم ينصرون ٥ ٨ ـ ٨٠ «وقال سبحانه» : ولكافرين عذاب مهين ٩٠ «وقال تعالى» : و ولا تسئل عن أصحاب الجحيم ١٨١ «وقال تعالى» : ومن كفر فا متبعه قليلاً ثم أضطر ولا تسئل عن أصحاب الجحيم ١٨١ «وقال تعالى» : ومن كفر فا متبعه قليلاً ثم أضطر ولا تسئل عن أصحاب الجحيم ١٨١ «وقال تعالى» : ومن كفر فا متبعه قليلاً ثم أضطر ولا تعالى الذار وبئس المصير ١٢١ «وقال تعالى» : إن الذين كفروا وما توا وهم كفياد أولئك عليهم لعنة الله والملاكة والنباس أجمعين ١٠ خالدين فيها لا يخفيف عنهم العذاب

<sup>(</sup>١) الت الرجل حقه نقصه .

<sup>(</sup>٢) الفساق : ما يقطر من جلود اهل النار . الفسلين : ما انفسل من لحوم اهل النار و. دما تهم .

ولاهم ينظرون ١٦١ - ١٦١ « وقال تعالى » : ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جيعاً وأن الله شديد العذاب العذاب الذين السبعوا من الذين السبعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب الم وقال الذين السبعوا لو أن لنا كرة فنتبر أ منهم كما تبر ، وا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النّار ١٦٦-١٦٧ « وقال تعالى » : و اعلموا أن الله شديد العقاب ١٩٦ « وقال تعالى » : و إذا قيل له اتنى الله أخذته العزة بالإ ثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ٢٠٠ « وقال تعالى » : و هن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأ ولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون ٢٠٧ « وقال تعالى » : أولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون ٢٠٥ .

آل عمران "٣" إنّ الدين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من التشيئاً وأولئك هم وقود النسار الله كداً ب آل فرعون والذين من قبلهم كذ بوا بآيا تنافأ خدهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب المقاب الله الدين كفروا سَتَ علبون وتحشرون إلى جهسم و بش المهاد ١٠ - ١٧ «وقال»: فبقسرهم بعذاب أليم ٢١ «وقال تعالى»: فلك بأنهم قالموا لن تمسنا النسار آلا أيساماً معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ٢٤ «وقال تعالى»: إن تعالى»: خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ٨٨ « وقال تعالى»: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفل لا لن يقبل من أحدهم ملؤ الأرض ذهباً ولو افتدى به أولتك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ٩١ «وقال»: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك أصحاب النبار هم فيها خالدون ١٦٦ «وقال»: وانتقوا النساد التي أعد ت للكافرين ١٣١ «وقال»: ومهم عذاب عظيم ١٦٢ «وقال»: ولهم عذاب عظيم ١٦٠ عذاب الحريق ١٨٨ «وقال»: فمن ذحرح عن النبار و أدخل الجنة فقد فاز ه١٨ عذاب الحريق ١٨٨ «وقال»: فمن ذحرح عن النبار و أدخل الجنة فقد فاز ه١٨ «وقال»: فلا تحسبنهم ممفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ١٨٨ «وقال»: فقناعذاب السروق ١٩٨ «وقال»: فالم ١٨٨ «وقال»: فقناعذاب النبار ١٩٠ «وقال»: فلا تحسبنه م مأواهم جهنه موبئس المهاد ١٩٠ .

النساء "٤» إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنها يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ١٠ «وقال تعالى» : ومن يعس الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ١٤ «وقال» : حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إتى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفيار ا ولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً ١٨ «وقال» : ومن يفعل ذلك عددانا وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً ٣٠ «وقال» : وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ٣٧ «وقال» : وكفي بعهنه سعيراً ١٠ إن الذين كفروا با يا تناسوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً ٥٥ ـ ٥٠ «وقال» : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجز اؤه جهنه خالداً فيها وغضب الله عليه و لعنه وأعد له عذاباً عظيماً ٩٣ «وقال تعالى» : فا ولئك مأواهم جهنه ولا يجدون عنها مصيراً ١٧ «وقال سبحانه» : إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ١٠ «وقال تعالى» : إن الله جامع المنافقين و الكافرين في جهنم جميعاً ١٤ وقال» : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النسار ١٤٥ «وقال تعالى» : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النسار ١٤٥ «وقال تعالى» : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النسار ١٤٥ «وقال تعالى» : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النسار ١٤٥ «وقال تعالى» : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النسار ١٤٥ «وقال تعالى» : إن الله يسيراً ١٦٨ « 1٦٠ «وقال تعالى» : إن الله يسيراً ١٦٨ « 1٠٠ « وقال تعالى» : إن الله يسيراً ١٦٨ » ١٠٠ « 1٠٠ « وقال تعالى» : إن الله يسيراً ١٦٨ » ١٠٠ ١٠ « وقال تعالى» : إن الله يسيراً ١٦٨ » ١٠٠ « وقال تعالى» الكفرين في جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً ١٦٨ » ١١٠ ١٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ » وقال تعالى ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ » « ١٠٠ « ١٠٠ » « ١٠٠ » دمنا معالى ١٠٠ « ١٠٠ » وقال مناد الدين عبار على ١١٠ « ١٠٠ » دمنا معالى ١٠٠ « ١٠٠ » دمنا معالى ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ » دمنا معالى ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ » دمنا معالى ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ » دمنا معالى ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ » دمنا معالى ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ » دمنا معالى ١٠٠ « ١٠٠ » دمنا معالى ١٠٠ « ١٠٠ » دمنا معالى ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠٠ » دمنا الله سعون الله سعون النه النه اله عدم ١٠٠ « ١٠٠ » دمنا الله اله عدم النه اله عدم اله اله عدم اله اله عدم عالى ١٠٠ « ١٠٠ « ١٠ » دمنا ا

المائدة « ٥ » و الدين كفروا و كذّ بوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ( في موضعين ) ١٠ و ٨٦ « و قال سبحانه » : و لهم في الآخرة عذاب عظيم ( في موضعين ) ٣٣ و ٤١ . « وقال » : إن الدبن كفروا لوأن لهم مافي الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ماتقبل منهم ولهم عذاب أليم الميريدون أن يخرجوا من الناد و ماهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ٣٦ ـ ٣٧ .

الانعام «٦» لهم شراب من حميم و عذاب أليم بما كانوا يكفرون ٧٠. الاعراف «٧» والقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجن والإنس ١٧٩.

الانعال «٨» وأن للكافرين عذاب النّار ١٤ « وقال تعالى » : ومن يولّهم يومثذ الانعال «٨» وأن للكافرين عذاب النّار ١٤ «

دبره ﴿إلى قوله ؛ ومأويه جهده بتس المصير ٢ ﴿ وقال » ؛ واعلموا أنَّ الله شديد العقاب ٢٥ ﴿ وقال » ؛ والدين كفروا إلى جهده يحشرون ﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهده أولئك هم الخاسرون ٣٦-٣٧

التوبة «٩» وفي النارهم خالدون ١٧ « وقال تعالى » : والدين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب أليم الايوم يحمى عليها في ناد جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ها كنزتم لا نفسكم فدوقوا ما كنتم تكنزون ٣٤ - ٣٥ « وقال » : وإن جهنم لمحيطة "بالكافرين ٤٩ « و قال تعالى » : ألم يعلموا أنّه من يحاددالله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك النحزي العظيم ٢٦ «وقال تعالى» : وعدالله المنافقين والمنافقات والكفّار ناد جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ٨٦ «وقال » : وإن يتولّوا يعد بهم الله عذابا أليما في الدنيا و الآخرة ٤٧ « وقال » : ولهم عذاب أليم ٩٩ «وقال» : وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم ألمد حراً الوكانوا يفقهون المنافقة على معالى المنافقة والمنافقة والله وليبكوا كثيراً جراء بما كانوا يكسبون ألمد حراً المنافوا يكسبون عناه « و قال » : إنسم رجس ومأويهم جهنم جزاء بماكانوا يكسبون ٥٠ « و قال سبحانه » : أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله و رضوان خير أم من أسس بنيانه على تقوى من الله و رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجرف هاد فانهار به في نار جهنم من الله و رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجرف هاد فانهار به في نار جهنم من الله و رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجرف هاد فانهار به في نار جهنم من الله و رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجرف هاد فانهار به في نار جهنم من الله و رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجرف هاد فانهار به في نار جهنم من الله و رضوان خير أم من أسمس بنيانه على شفاجرف هاد فانهار به في نار جهنم من الله و رضوان خير أم من أسمس بنيانه على تقوى من الله و رضوان خير أم من أسمس بنيانه على تقوى من اله و رضوان خير أم من أسمس بنيانه على تقوى من الله و رضوان خير أم من أسم بنيانه على تقوى من الله و رضوان خير أم من أسمس بنيانه على تقوى من الله و رضوان خير أم من أسمس بنيانه على تقوى من الله و رضوان خير أم من أسمس بنيانه المن أسم بنيانه المنافوا يكونوا يكون

يونس «۱۰» والدين كفروا لهم شراب من حيم وعداب أليم بماكانوا يكفرون ٤ « و قال تعالى » : إن الدين لايرجون لقائنا و رضوا بالحيوة الدنيا واطمأندوا بها و الدين هم عن آياتنا غافلون الله أولئك مأواهم النار بماكانوا يكسبون ٧ - ٨ « و قال تعالى» : ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلدهل تجزون إلا بماكنتم تكسبون ٢٥.

هود (۱۱ من كان يريد الحيوة الدنيا و زينتهانوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الدين ليس لهم في الآخرة إلّا النّاد وحبط ماصنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون ١٥ ـ ١٦ وقال تعالى : ومن يكفر به من الأحز ابفالنّاد موعده ١٧ الرعد (١٣) وعقبى الكافرين النّاد ٣٥ .

ا بر اهيم «١٤» و ويل للكافرين منعذاب شديد؟ « و قال تعالى » : واستفتحوا

وخاب كل جبّارعنيد الممنوراته جهنم ويسقى من ماه صديد الله يتجرّ عه ولايكاد يسيغه و يأتيه الموت من كل مكان وماهو بميّت ومن ورائه عذاب غليظ ١٥ ـ ١٧ « و قال تعالى »: ألم تر إلى الذين بدلّوا نعمة الله كفراً و أحلّوا قومهم دار البوار الله جهنّم يصلونها وبئس القرار الله وجعلوا الله أنداداً ليضلّوا عن سبيله قل تمتّعوا فإن مصيركم الى النّار ٢٨ ـ ٣٠.

الحجر «٥ » و إنّ جهنم لموعدهم أجمعين الله السبعة أدواب لكلّ باب منهم جزءً مقسوم على 22 .

النحل ١٦٠ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبّرين ٢٠. وقال سبحانه ، وإذا رأى الدين ظلموا العذاب فلا يخفّف عنهم ولاهم ينظرون الدين الدين أشركوا شركائهم قالوا دبّنا هؤلاه شركاؤنا الدين كنتا ندعومن دونك فألقوا إليهم القول إنتكم لكاذبون الأواقوا إلى الله يومئذ السلم و ضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله ذدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ١٥٠ مه مه .

الاسراء \* ١٧ \* و جعلنا جهذم للكافرين حصيراً ٨ \* و قال سبحانه \* : و أن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً ١٠ \* و قال تعالى \* : ثم جعلنا له جهشم يصلاها مذموماً مدحوراً ١٨ \* وقال تعالى \* : ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهشم ملوماً مدحوراً ٣٩ \* و قال تعالى \* : و يتحافون عذابه إن عذاب ربتك كان محذوراً ٥٧ \* وقال تعالى \* : و يتحافون عذابه إن عذاب ربتك كان محذوراً ٥٧ \* وقال تعالى \* : مأويهم جهنم كلما خبت ذدناهم سعيراً ٧٥ .

الكهف «۱۸» إنّا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب و ساءت مرتفقاً ۲۹ «وقال تعالى» : إنّا أعتدنا جهنّم للكافرين نزلاً ۲۰۲ « وقال » : ذلك جزاؤهم جهنّم بماكفروا واتّخذوا آياتي ورسلى هزواً ۲۰۲.

مريم ١٩٠ فوربَّك لنحشر تمهم والشياطين ثم لنحضر تمهم حولجهنَّم جثيبًا ٢٠ مُ لننزعن من كل شيعة أينهم أشد على الرجن عتيبًا ٢٠ ثم لنحن أعلم بالدين هم أولى

بها صليًّا ﴿ و إِن منكم إِلَّا واردها كان على ربَّك حتماً مقضيًّا ﴿ ثُمَّ نَجْمَى الَّذِينَ اتَّـقوا و نذر الظالمين فيها جثيًّا ٦٨ ـ ٧٢ .

طه « ۲ » إنَّـه من يأت مجرماً فإنَّ له جهنَّـم لايموت فيها ولايحيى ٧٤ « و قال تعالى » : ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى ٢٢٠ .

الانبياء «٢١» ومن يقلمنهم إنّي إله من دونه فذلك نجزيه جهنّم كذلك نجزي الظالمين ٢٩ « و قال تعالى » : إنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنّم أنتم لها واردون الله حال هؤلاء آلهة ماوردوها وكل فيها خالدون الله فيها زفير وهم فيها لايسمعون الذين سبقت لهم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدون الله يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ٩٨ - ١٠٢.

الحج «٢٢» ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق وقال»: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ناريسب من فوق رؤسهم الحميم ته يصهر به ما في بطونهم والجلود ت ولهم مقامع من حديد لله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق ١٩ ـ ٢٢ « و قال تعالى »: و من يرد فيه با لحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ٢٥ « و قال » : و الذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم ١٥ «وقال» : قل أفا نبتكم بشر من ذلكم النار وعدهاالله الذين كفروا وبئس المصير ٧٢.

المؤمنين "٢٦ ومن خفّت مواذبنه فأ ولئك الدّنين خسروا أنفسهم في جهنّم خالدون " تلفح وجوههم النّار وهم فيها كالحون الله ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذّ بون القالوا دبّنا غلبت علينا شقوتنا وكنّا قوماً ضالين الربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظالمون القال الحسؤا فيها ولا تكلّمون الله كان فريق من عبادي يقولون دبّنا آمننا فاغفر لنا وادحنا وأنت خير الراحين الفاتخذ تموهم سخريّا حتّى أنسوكم ذكري و كنتم هنهم تضحكون الأين جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفاتزون القال كم ليثتم في الأرض عدد سنين القالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فسئل العادّين القال إن لبثتم إلا قليلاً لوأنكم كنتم تعلمون ١٠٣ ـ ١٠٤ .

النوو «٢٤» ومأويهم النّار ولبتس المصير ٥٧ .

الفرقان « ٢٥ » و أعتدنا لمن كذَّ بالسّاعة سعيراً ١٠ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّظاً وزفيراً ١٠ و إذا القوا منها مكاناً ضيّقاً مقر "نين دعوا هنالك ببوراً ١٠ لاتدعوا اليوم ببوراً واحداً وادعوا ببوراً كثيراً ١٠ قل أذلك خير أم جنّة المخلد الّتي وعد المتّقون ١١ - ١٥ « و قال تعالى » : السّذين يحشرون على وجوههم إلى جهنّم أولئك شرّ مكاناً وأضل سبيلاً ٢٤ « وقال تعالى » : والسّذين يقولون ربّنا اصرف عنا عذاب جهنّم إن عذابها كان غراماً ١٠ إنّها ساءت مستقراً ومقاماً ٢٥ ـ ٣٦ « وقال » : ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أناماً ١٠ يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهاناً ٦٨ ـ ٢٠ .

العنكبوت «٢٩» ومأويكم النّاد و مالكم من ناصرين ٢٥ « و قال تعالى » : يستعجلونك بالعذاب و إنّ جهنّم لمحيطة بالكافرين تؤيوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ماكنتم تعملون ٥٤ ـ ٥٥ « وقال سبحانه » : أليس في جهنّم مثوى للكافرين ٦٨ .

لقمان \* ٣١ ، فبشره بعذاب أليم ٧ «وقال» : ثم نضطر هم إلى عذاب غليظ ٢٤ .

التنزيل \* ٣٢ ، ولكن حق القول منى لأملان جهنم من البحنة و الناس أجعين المفدوق الماسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم و ذوقوا عذاب المحلد بماكنتم تعملون ١٣ ـ ١٤ \* وقال عز وجل ، : وأما الدين فسقوا فمأويهم الناركلما أدادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الناد الدي كنتم به تكذ بون الناد يقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ٢٠ ـ ٢١ .

الأحراب «٣٣» إنّ الله لعن الكافرين و أعدّ لهم سعيراً الله خالدين فيها أبداً لا يجدون فيها وليّـاً ولا نصيراً الله يوم تقلّب وجوههم في النّـار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا الله و قالوا ربّـنا إنّـا أطعنا سادتنا و كبرااننا فأضلّونا السّبيلا الله ربّـنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ١٤٠ ـ ٦٨.

سباء « ٣٤ » والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ٥ « وقال تعالى » : و الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون ٣٨ . فاطر « ٣٥ » إنسما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم

عذاب شديد ٦-٧ وقال سبحانه ، والذين يمكرون السيستات لهم عذاب شديد ١٠ وقال سبحانه ، والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيمو توا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خوهم يصطرخون فيها وبسنا أخرجنا نعمل صالحا غيرالذي كنما نعمل أولم نعمر كم مايتذكر فيه من تذكر وجاء كم السدير فذوقوا فما للظالمين من نصير ٣٦ ـ ٣٧ .

یس « ۳۳ » هذه جهنم التي كنتم توعدون ته اصلوها اليوم بماكنتم تكفرون ٢٣ ـ ٢٤ .

الصافات «٣٧ أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقّوم المناها فتنة للظالمين المنها شجرة تخرج فيأصل الجحيم الله طلعها كأنّه راوس السّياطين الفيانية فا نّهم لا كلون منها البطون الله ثمّ إن لهم عليها لشوباً من حميم الله ثمّ إن مرجعهم لإلى الجحيم ٢٢ ـ ٦٨ .

ص « ٣٨ » فويل للذين كفروا من النّاد ٢٧ « و قال سبحانه » : هذا و إنّ للطاغين لشر مآب المجهدة عيم يصلونها فبئس المهاد الهاد الله فليذوقوه حيم و غسّاق الله و أخر من شكله أزواج الله هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنّهم صالوا النّاد الله قالوا بل أنتم لامرحباً بكم أنتم قد متموه لنا فبئس القراد القواد النّا من قد م لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النّاد الله وقالوا مالنا لانرى رجالاً كنّا نعد هم من الأشراد التخذناهم سخريّاً أم زاغت عنهم الأبصار الله إنّ ذلك لحق تخاصم أهل النّاد ٥٥ - ٤٢.

الزهر «٣٩» قل إن الخاسرين الدنين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة ألا ذلك هوالخسران المبين المجله لهم من فوقهم ظلل من النبار ومن تحتهم ظلل ذلك يخو ف الله به عباده ياعباد فاتقون ١٥ - ١٦ «وقال سبحانه»: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ۱۹ «وقال تعالى»: أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ٢٤ «وقال سبحانه»: ولعذاب الآخرة كبرلوكانوا يعلمون ٢٦ «وقال تعالى»: أليس في جهنم مثوى للكافرين ٣٢ «وقال تعالى»: من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٤٠ «وقال تعالى»: أليس في جهنم مثوى للكافرين ٣٠ «وقال تعالى». من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٤٠ «وقال تعالى»؛ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ٥٠ .

المؤمن (٤٠٠ و كذلك حقّت كلمة ربّل على البنين كفروا أنّهم أصحاب النَّـار ٦ « وقال تعالى \* : إِنَّ اللَّــذين كفروا ينادون لمنقت اللهُ أكبر من مقتكُم أنفسكم إذتدعون إلى الإيمان فتكفرون ا قالوا ربَّننا أمتَّننا اثنتين و أحييتنا اثنتين فاعترفناً بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل الله ذلكم بأنَّه إذا دعي الله وحده كفرتم و إن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير ١٠ ـ ١٢ \* و قال » : و أنَّ المسرفين هم أصحاب النَّاد ٤٣ « و قال " : وحاق بآل فرعون سوء العذاب النَّاد يعرضون عليها غدوًّا و عشيًّا الله ويوم تقوم السَّاعة أدخلوا آلفرعون أشدُّ العذاب الوواد يتحاجُّون في النَّار فيقول الضّعفاء للّذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنّا نصيباً من النَّمَارُ \* قال الَّـذِينِ استكبروا إنَّا كُلُّ فيها إِنَّ الله قدحكم بين العباد \* وقال الَّمَذين في النَّـار لخزنة جهنَّم ادءوا ربِّـكم يتحقَّف عنَّا يوماً من العذاب ﴿ قَالُوا أُولَمُ تُكُ تأتيكم رسلكم بالبيتنات قالوا بلىقالوا فادعوا ومادعاء الكافرين إلَّا في ضلال ٥٠٥٥٠ « و قال » : إنّ اللّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين ٦٠ « و قال تعالى » : المَّذين كذَّ بوا بالكتاب و بما أدسلنا به دسلنا فسوف يعلمون الم إذ الأغلال فيأعناقهم والسَّلاسل يسحبون الله في الحميم ثمُّ في النَّـار يسجرون الله ثمُّ قيل لهم أين ما كنتم تشركون الله من دون الله قالوا ضلُّوا عنَّا بل لم نكن ندعو من قبل شيئًا كذلك يضلُّ الله الكافرين الله ذلكم بماكنتم تفرحون في الأومن بغير الحقُّ و بما كنتم تمرحون المتكبّرين ٢٠ ادخلوا أبواب جهنّم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبّرين ٧٠ ـ ٧٦.

السجدة « ٤١ » ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ١٦ « و قال تعالى » : فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوء الذي كانوا يعملون الذلك جزاء أعداء الله النادلهم فيها دادالخلد جزاء بماكانوا بآياتنا يجحدون الوقال الذين كفروا دبينا أدنا اللذين أضلانا من الجن و الإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ٢٢ ـ ٢٩ .

الزخرف \* ٤٣ » إنَّ المجرمين في عذاب جهدَّم خالدون ۞ لايفتَّرعنهم وهمفيه مبلسون ۞ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ۞ و نادوا يا مالك ليقض علينا ربـك قال إنَّكُم ماكثون # لقد جنَّناكم بالحقّ ولكنَّ أكثركم للحقّ كارهون ٢٤-٧٨.

الدخان «٤٤» إن شجرة الزقوم المعام الأثيم المكالم يغلي في البطون المحلم المحميم المحمي

الجائية « ٤٥ » فيشره بعداب أليم الأوإذا علم من آياتنا شيئاً اتخدها هزواً أولئك لهم عداب مهين الله من ورائهم جهدم ولا يغني عنهم ماكسبوا شيئاً ولامااتخدوا من دون الله أوليا، ولهم عداب عظيم الأهذا هدى و الدين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ١١-١٠.

الاحقاف • ٢٠ • و يوم يعرض الدين كفروا على الذار أذهبتم طينباتكم في حياتكم الدنيا و استمتعتم بها فاليوم تبجزون عداب الهون بماكنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبماكنتم تفسقون ٢٠ • وقال تعالى ، و يوم يعرض الدين كفروا على النار أليسهذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العداب بماكنتم تكفرون ٣٤٠.

محمد « ٤٧ » والدين كفروا يتمتّعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنارمثوى لهم ١٢ «وقال سبحانه » : كمن هوخالد في النّاروسقوا ماء حميماً فقطّم أمعائهم ١٠ الفتح « ٤٨ » وأعد لهم جهنم و ساءت مصيراً ٦ « وقال تعالى » : فإنّا أعتدنا للكافرين سعيراً ١٣ .

ق \* ٥٠ \* وقال قرينه هذا مالدي عتيد \* ألقيا في جهنه كل كفّار عنيد \* منّاع للخير معتد مريب \* الّذي جعل مع الله إلها آخر فألقياء في العذاب الشديد \* قال قرينه ربّنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد \* قال لا تختصموا لدي وقد قد مت إليكم بالوعيد \* ما يبدّل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد \* يوم نقول لجهنه هل المتلأت وتقول هل من مزيد ٢٣ ـ ٣٠.

الطور "٥٢» يوم يدعُّون إلى نارجهنَّم دعًّا ۞ هذه النادالَّتي كنتم بها تكذُّ بون۞ أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون۞ اصلوها فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم إنَّ ما تجزون ماكنتم تعملون ١٦-١٣.

القمر « ٥٤ » إن المجرمين في صلال و سعر ۞ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ٤٨ـ٤٧ .

الرحمن ( ه ه ) يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنّواصي و الأقدام الله فيأي آلاء ربّكما تكذّ بان الله هذه جهنّم الّتي يكذّب بها المجرمون الله يطوفون بينها وبين حيم آن الله فبأي آلاء ربّكما تكذّ بان ٤١-٥٤ .

الواقعة « ٥٦ » وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ك في سموم و حيم ك ولل من يحموم ك لابارد ولا كريم ك إنسهم كانوا قبل ذلك مترفين ك و كانوا يصر ون على المحنث العظيم ك وكانوا يقولون أعذا متنا و كنسا تراباً و عظاماً أنسا لمبعوثون أو آباؤنا الأو لون قل إن الأولين و الأخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أو آباؤنا الأو لون قل إن المكذبون لا كلون من شجر من زقوم خ فمالؤن منها البطون فالسالون المكذبون ك لا كلون من شجر من زقوم خ فمالؤن منها البطون فالمدين عليه من الحميم ففادبون شرب إلهيم خ هذا نزلهم يوم الدين ١٤-٥٠.

الحديد «٥٧» و الدنين كفروا و كذ بوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ١٩. المجادلة «٥٨» وللكافرين عذاب أليم المجادلة «٥٨» وللكافرين عذاب أليم المعالى المجادلة «مها بمنام بصلونها فبئس المصير ٨ «وقال سبحانه» : أولئك أصحاب الناد هم فيها خالدون ١٧.

الحشر ٥٩٠ ولهم في الآخرة عذاب النّار٣.

التغابن «٦٤» والدين كفروا وكذّ بوا بآياتنا أولئك أصحاب النّـار خالدين فيها وبئس المصير ١٠.

التحريم \* ٦٦ » ياأينها الدين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناداً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون الله يا أينها الدين كفروا لا تعتذروا اليوم إنسما تجزون ما كنتم تعملون ٦ ـ ٧ \* و قال سبحانه » : ومأويهم جهنم وبئس المصير ٩ .

الملك «٧٠» و أعتدنالهم عذاب السّعير الله وللذين كفروا بربّهم عذاب جهنّم

وبئس المصير الله إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور الله تميّز من الغيظكلما التي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الله قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذّ بنا و قلنا ما نزّل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير الله وقالوا لوكنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السعير الله فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير ١١٠.

الجن «٧٢» وأمد القاسطون فكانوا لجهد مطباً ١٥ وقال تعالى ، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذا با صعداً ١٧ وقال سبحانه ، ومن يعص الله ورسوله فا ن له ناوجهد خالدين فيها أبداً المحتى إذا رأواما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصر أو أقل عدداً ٢٤ ـ ٢٤ .

المزمل «٣» إن لدينا أنكالاً وجحيماً ﴿ وطعاماً ذاغصة وعذاباً أليماً ٢- ١٣. المدثر «٢٤» سأرهقه صعوداً ١٧ «وقال تعالى» : سأصليه سقر ﴿ وما أدريك ماسقر ﴿ لاتبقى ولاندر ﴿ لو ّاحة للبشر ﴿ عليها تسعة عشر ﴿ وما جعلنا أصحاب الشّاد إلا ملائكة وما جعلنا عدّ تهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أو توا الكتاب ويزداد الّذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الّذين أو توا الكتاب والمؤمنون و ليقول السّذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أداد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاه و يهدي من يشاه ومايعلم جنود ربّك إلا هو وماهي إلا ذكرى للبشر ﴿ كلاّو القمر ﴿ واللّيل من يشاه ومايعلم جنود ربّك إلاّ هو وماهي الله ذكرى للبشر ﴿ كلاّو القمر ﴿ واللّيل أن يتقد م أويتأخر ﴿ كلّ نفس بماكسبت رهينة ﴿ إلّا أصحاب اليمين ﴿ في جنّات يتساءلون ﴿ عن المجرمين ﴿ ماسلككم في سقر ﴿ قالوا لم نك من المسلّين ﴿ وكنّا نخوض مع الخاتضين ﴿ وكنّا نكذّ بيوم الدين ﴿ حتّى نظم المسكين ﴿ وكنّا نغوض مع الخاتضين ﴿ وكنّا نكذّ بيوم الدين ﴿ حتّى أَتَانَا اليقين ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشّافعين ٢٢ ـ ٤٤ .

الدهر «٧٦» إنّما أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً ٤ هو قال : والظالمين أعدّ لهم عذاباً أليماً ٣١.

ا لمرسلات «٧٧» انطلقوا إلى ماكنتم به تكذّ بون الطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث المعب الطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث المعب الطليل ولا يغني من اللهب الإيها ترمى بشرركالقصر الأكانة جالة صفر المعند للمكذّ بين ٢٩ ـ ٣٤ .

النبأ « ٧٨ » إن جهنّم كانت مرصاداً الطاغين مآباً الابثين فيها أحقاباً الا يذوقون فيها برداً ولا شراباً الإ إلا حيماً وغسّاقاً الله جزاء وفاقاً الله إنهم كانوا لا يدوقون فيها برداً ولا شراباً الله إلا حيماً وكلّ شيء أحصيناه كتاباً الله فذوقوا فلن نرجون حساباً الا وكذ بوا بآياتنا كذّ اباً الله وكلّ شيء أحصيناه كتاباً الله فذوقوا فلن نزيدكم إلّا عذاباً ٢١ ـ ٣٠.

النازعات «٧٩» فأمَّا من طغى الله و آثر الحيوة الدنيا الله فإنَّ الجحيم هي المأوى ٢٩-٢٦.

المطففين «٨٣» كلاً إنَّهم عن ربَّهم يومئذ لمحجوبون الله ثمَّ إنَّهم لصالوا الجحيم الله ثمَّ يقال هذا الَّـذيكنتم به تكذَّبون ١٥- ١٧.

البروج «٨٥» إنَّ السَّذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات نمَّ لم يتوبوا فلهم عذاب جهنَّم ولهم عذاب الحريق ١٠.

الاعلى «٨٧» ويتجنّبها الأشقى الله السّني يصلى النّسار الكبرى الله ثمّ لايموت فيها ولايحين ١١ـ١٦.

الغاشية «٨٨» فيعد به الله العداب الأكبر ٢٤.

الليل «٩٢» فأنذرتكم ناراً تلظّى الله لايصليها إلّا الأشقى الله الذي كذّب و الله الله الله تقى الله الله تقى الله الله يتزكّى ١٤ـ١٨.

العلق «٩٦» كلاً لئن لم ينته لنسفعاً بالنَّاصية الله ناصية كاذبة خاطئة الله فليدع ناديه الزبانية ١٨-١٨.

البينة «٩٨» إنّ الدّين كفروا من أهل الكتاب و المشركين في نارجهنّم خالدين فيها أولئك هم شرّ البريّـة ٧.

التكاثر «١٠٦» كلاً لو تعلمون علم اليقين الترون الجحيم اله ثم لترونها عن اليقن ٥-٧.

الهمزة د١٠٤ كلاً لينبذن في الحطمة الموما أدريك ما العطمة الم نارالله الموقدة الم المني تطلع على الأفندة الم إنها عليهم مؤصدة الم في عمد مددة على ا

تبت «١١١» سيصلى ناراً ذات لهب ت وامراًته حدّ الة الحطب ت فيجيدها حبل من مسد ٣ـ٥٠.

الفلق "١١٣ قل أعوذ برب الفلق ١ .

تفسير : قال الطبرسي قد سراه «فإن لم تفعلوا» أي لم تأتوا بسورة من مثله وقد تظاهرتم أنتم و شركاؤكم عليه «ولن تفعلوا» أي و لن تأتوا بسورة من مثله أبداً " فاتمقوا النَّمار ، أي فاحدروا أن تصلوا النَّمار بتكذيبه «الَّتي و قودها ، أي حطبها النَّاس والحجارة» قيل: إنَّها حجارة الكبريت لأنَّها أحرُّ شيء إذا أحيت؛ عن ابن عبَّـاس وابن مسعود . و الظاهر أنَّ المراد بها أصنامهم المنحوتة من الحجارة كقوله : المنافع وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (١)، و قيل: ذكر الحجارة دايل على المنافع دايل على المنافع الم عظم تلك النَّــارلا نُّمها لاتأكل الحجارة إلَّا وهي فيغايةالفظاعة والهول؛ وقيل: معناه أنَّ أجسادهم تبقى على النَّار بقاء الحجارة الَّتي توقد بها النَّار بتبقية الله إيَّاها، و يؤيّد ذلكقوله: «كلّمانضجت جلودهم بدَّلناهم جلوداً غيرها(٢)» و قيل: معناء أنّهم يعذ بون بالحجارة المحميّة بالنّار الُعدّت للكافرين، أيخلقت وهيّت لهم ، لا نّهم الَّذين يخلدون فيها ، ولأ نَّهم أكثر أهل النَّـار ۖ فأضيفت إليهم ؛ وقيل : إنَّـما حصٌّ النَّار بِكُونِها معدَّة للكافرين وإن كانت معدَّة للفاسقين أيضاً لأنَّه يريد بذلك ناراً مخصوصة لايدخلها غيرهم ، كما قال : «إنّ المنافقين في الدرك الأسفل من النّار (٢)» واستدل بهذه الآية على أنَّ النَّاد مخلوقة الآن، لأن المعد لايكون إلَّا موجوداً، وكذلك الجنَّة بقوله: «أعدَّت للمتَّقين (٤)» والفائدة في ذلك أنَّا وإن لم نشاهدهما فإنّ الملائكة يشاهدونهما وهممن أهلالتكليف والاستدلال فيعرفون ثواب التهلمة قين وعقابه للكافرين.

<sup>(</sup>١) الانبياء: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) النساء : ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الساء : ه٤٠.

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٦٣٣ .

وفي قوله سبحانه : «وقالوا» أي اليهود «لن تمسّنا النّار» أي لن تصيبنا "إلّا أيَّاماً معدودة» أي أيَّاماً قلائل كقوله : «دراهم معدودة (١١)» وقيل : معدودة : محصاة ؛ قال ابن عبّاس ومجاهد: قدم رسول الله عَلِيالله المدينة و اليهود تزعم أن مدّة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنَّما نعذً ب بكلُّ ألف سنة يومأواحداً ثمَّ ينقطع العذاب فأنزلالله تعالى هذه الآية ؛ وقال أبو العالية وعكر مة وقتادة : هي أربعون يوماً ، لأ نَّمها عدد الأيَّام الَّتي عبدوا فيها العجل ، فقال سبحانه : « قل » ياعِّل أبهم « أُتَّخذتم عندالله عهداً » أي موثقاً لأن لايعد بكم إلّا هذه المدّة ، و عرفتم ذلك بوحيه و تنزيله ؟ فإن كان ذلك فالله سبحانه لاينقض عهده وميثاقه «أم تقولون على الله ما لاتعلمون» أي الباطل جهلاً منكم به وجرأة عليه ؛ ثم رد عليهم فقال : «بلى» أي ليس الأمركماقالوا ، ولكن «من كسب سيَّمة اختلف في السيِّمة فقال ابن عبَّاس و غيره : السيِّمة هنا الشرك ؛ و قال الحسن : هي الكبيرة الموجبة ؛ وقال السدّي : هي الذنوب الّتي أوعدالله عليها النّار ، والقول الأول يوافق مذهبنا لأن ماعداالشرك لايستحق به الخلود في النسار عندنا، وقوله : «وأحاطت به خطيئته» يحتمل أمرين : أحدهما أنَّها أحدقت به من كلَّ جانب والشَّاني أنَّ المعنى: أهلكته ، من قوله : «إلَّا أن يحاط بكم (٢)» وقوله : «فظنُّـوا أنَّهم أحيط بهم (٢) ، وقوله: «وأحيط بثمره (٤) ، فهذا كله بمعنى البوار والهلكة ، والمرادأنتها سدّت عليه طريق النجاة « فأ ولتك أصحاب النّاد، أي يصحبونها ويلازمونها «همفيها خالدون ، أي دائمون أبداً ، و الّذي يليق بمذهبنا من تفسير هذه الآية قول ابن عبَّاس ، لأنَّ أهل الإيمان لا يدخلونها في حكم الآية . و قوله : " وأحاطت به خطيئته ، يقو ي ذلك لأن المعنى: قد اشتملت خطاياه عليه وأحدقت به حتسى لا يجدعنها مخلصاً ولا مخرجاً ، ولو كان معه شيء من الطاعبات لم تكن السيَّئة محيطة به من

<sup>(</sup>١) يوسف : ٢٠

<sup>(</sup>۲) يوسف : ٦٦

<sup>(</sup>۳) يونس ۲۲۰

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٢٤

كل وجه ، وقد دل الدليل على بطلان التحابط ، ولأن قوله : والدن آمنوا و علمواالصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (١) وفيه وعد لأهل التصديق و الطاعة بالشواب الدائم ، فكيف يجتمع الشواب الدائم هع العقاب الدائم ؟ ويدل أيضاً على أن المراد بالسيمة في الآية الشرك أن سيمة واحدة لا تحبط جميع الأعمال عند أكثر الخصوم ، فلا يمكن إذا إجراء الآية على العموم ، فيجب أن تحمل على أكبر السيمين وهو الشرك ليمكن الجمع بين الآيتين .

وفي قوله تعالى : • ولاهم ينظرون » أي لا يمهلون للاعتذار ؛ وقيل : معناه : لا يؤخّر العذاب عنهم بل عذا بهم حاضر .

وقال البيضاوي في قوله تعالى: « ولو يرى السّذين ظلموا »: أي و لو يعلم هؤلاء السّذين ظلموا باسّخاذ الأنداد «إذ يرون العذاب» إذ عاينوه يوم القيامة ، و أجرى المستقبل مجرى الماضي لتحقيقه كقوله: «ونادى أصحاب الجنّدة (٢) » أنّ القو ة لله جميعا المحدود المستقبل مجرى الماضي لتحقيقه كقوله: «ونادى أصحاب الجنّدة (٢) » أنّ القوة الله بعيما المناب لندموا أشد النّدم ؛ وقيل : هو متعلّق الجواب والمفعولان محذوفان ، عاينوا العذاب لندموا أشد النّدم ؛ وقيل : هو متعلّق الجواب والمفعولان محذوفان ، والتتقدير : ولويرى الّذين ظلموا أندادهم لاتنفع لعلموا أن القو ة لله كلّها ، لا ينفع ولا يضر غيره ؛ وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب : (ولوترى) على أنّه خطاب للنبي عَلَيْكُ الله أي لوترى ذلك لرأيت أمر أعظيماً ؛ وابن عامر: (إذبرون) على البناء للمفعول ، ويعقوب : (إنّ الله شديد العقاب على الاستيناف أوإضمار القول «إذ تبراً اللّذين بالكسر ؛ وكذاو «إنّ الله شديد العقاب» على الاستيناف أوإضمار القول «إذ تبراً اللّذين الله على الله تباع من الرؤساء « ودأوا العذاب» أي دائين له ، والواو للحال و المعكس أي تبراً الأ تباع من الرؤساء « ودأوا العذاب» أي دائين له ، والواو للحال و قد مضمرة ؛ وقيل : عطف على تبراً الو تقطيعت بهم الأسباب يحتمل العطف على تبراً أو تقطيعت بهم الأسباب يحتمل العطف على تبراً أو دأوا والحال ، والأول الأخراض الداعية إلى ذلك ، وأصل السبب الحبل الذي يرتقي به الشجر على الدين و الأغراض الداعية إلى ذلك ، وأصل السبب الحبل الذي يرتقي به الشجر على الدين و الأغراض الداعية إلى ذلك ، وأصل السبب الحبل الذي يرتقي به الشجر على الدين و الأغراض الداعية إلى ذلك ، وأصل السبب الحبل الذي يرتقي به الشجر

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) الاعراف : ٤٤٠ ،

«لو أن لنا كراة» لو للتمني ولذلك أجيب بالفاء ، أي يا ليت لنا كراة إلى الدنيا فنتبراً منهم، «حسرات عليهم» ندامات وهي ثالث مفاعيل يرى إن كان من رؤية القلب وإلا فعال .

وفي قوله سبحانه: «أخذته العزّة بالإثم » حلته الأنفة و حيّة الجاهليّة على الإثم النّذي يؤمر باتّقاته لجاجاً ، من قولك: أخذته بكذا: إذا حلته عليه و ألزمته إيّاه «فحسبه جهنيّم» كفته جزاه وعذاباً ، وجهنيّم علم دارالعقاب ، وهو في الأصل مرادف للنّاد ؛ وقيل : معريّب «ولبئس المهاد» جواب قسم مقديّر ، والمخصوص بالذم محذوف للعلم به ، والمهاد : الفراش ؛ وقيل : ما يوطى المجنب .

وفي قوله: "إنّ الدين كفروا "عام في الكفرة ؛ وقيل: المراد به وفد نجران أو اليهود أو مشركو العرب "من الله شيئاً "أي من رحمته أو طاءته على معنى البدلية ، أو من عذابه "وا ولئك هم وقود النّار" حطبها "كدأب آل فرعون" متسل بما قبله ، أي لن تغني عنهم كما لم تغن عن أولئك ، أو يوقد بهم كما يوقد بأولئك ، أو استيناف مرفوع المحل ، وتقديره: دأب هؤلاه كدأ بهم في الكفر والعذاب "والدين من قبلهم" عطف على آل فرعون ؛ و قيل: استيناف "كذّ بوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم "حال عطف على آل فرعون ؛ و قيل: استيناف "كذّ بوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم "حال بإضمار قد ، أو استيناف بتفسير حالهم ، أو خبر أن ابتدأت بالنّذين من قبلهم .

وفي قوله تعالى : « وغر هم في دينهم ماكانوا يفترون » من أن النار لن تمسلهم إلا أيّاماً قلائل ، أو أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم ، أو أنّه تعالى وعد يعقوب عَلَيْتَكُمُ أَنْ لا يعذّب أولاده إلا تحلّة القسم .

وفي قوله: «مل الأرض ذهباً » مل الشي و على المؤه ، و ذهبا نصب على التمييز «ولو افتدى به» مجمول على المعنى ، كأنه قيل و فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بمل الأرض ذهبا ، أومعطوف على مضمر تقديره و فلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا لو تقرّب به في الدنيا ، ولو افتدى به من العذاب في الآخرة ، أو المراد : ولو افتدى بمثله ، والمثل يحذف ويراد كثيراً ، لأن المثلين في حكم شي واحد .

وفي قوله : ﴿ أُعدُّت للكافرين ، فيه تنبيه على أنَّ النَّمار بالذات معدَّة للكفَّمار ،

وبالعرض للعصاة . وفي قوله تعالى : «فمن ذحزح عن النّــاد» فمن بعد عنها ، والزحزحة في الأصل تكرير الزح و هو الجذب بعجلة . وفي قوله تعالى : «بمفازة» بمنجاة « من العذاب» أي فامرين بالنجاة منه .

وقال الطبرسي رحمه الله في قوله سبحانه: « إنّه ما يأكلون في بطونهم ناراً » قيل فيه وجهان: أحدهما: أن النار تلتهب من أفواههم و أسماعهم و آنافهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أنّهم آكلة أموال اليتامي . و روني عن الباقر عَلَيَّكُمُ أنّه قال: قال رسول الله عَلَيْكُمُ أنّه من من قبورهم يوم القيامة تأجّب أفواههم ناراً ، فقيل له: يا رسول الله عَلَيْكُا أهذه الآية .

و الآخر أنه ذكر ذلك على وجه المثل من حيث إنّ من فعل ذلك يصير إلى جهنّم فيمتلى. بالنار أجوافهم عقاباً على أكلهم مال اليتيم « و سيصلون سعيراً » النّار المسعّرة للإحراق، وإنّما ذكر البطون تأكيداً.

وفي قوله تعالى: ويتعدّ حدوده "أي يتجاوز ما حدّله من الطاعات وفله عذاب مهين "سمّاه مهيناً لأن الله يجعله على وجه الإهانة ، و من استدل بهذه الآية على أن ساحب الكبيرة من أهل الصّالاة خلّد في النّار و معاقب لامحالة فقوله بعيد ، لأن قوله تعالى: « ويتعدّ حدوده " يدل على أن المراد به من يتعدّى جميع حدود الله ، وهذه صفة الكفّار ، و لأن صاحب الصغيرة بلاخلاف خارج من عموم الآية وإن كان فاعلا للمعصية ومتعدّياً حداً من حدود الله ، فإذا جاز لهذا القائل إخراجه منه بدليل جاز لغيره أن يخرج من عمومها من يشفع لهالنبي عَلَيْكُوله ، أو يتفضل الله عليهم بالعفو بدليل آخر ؛ وأيضاً فإن السّاعب لابد من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة ، فكذلك يجب إخراج من يتفضّل الله عليه با سقاط عقابه منها لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضّل بالعفو ، فإن جعلوا الآية دالية على أن الله سبحانه لا يختار العفو جاز لغيرهم أن يجملها دالله على أن العاص لا يختار التوبة ، على أن أن المفسرين من حمل الآية على من تعدّى حدود الله و عصاه مستحلاً لذلك ومن كان كذلك لا يكون إلا كافراً . وفي قوله : "فسوف نصليه ناراً ، أي نجعله صلى نار ونحرقه بها .

وفي قوله تعالى: « وكفى بجهنّم سعيراً الى كفى هؤلاء المعرضين عنه في العذاب النّازل بهم عذاب جهنّم ناراً موقدة إيقاداً شديداً ، يريد بذلك أنّه إن صرف عنهم بعض العذاب في الدنيا فقد أعدّلهم جهنّم في العقبى « كلّما نضجت جلودهم » قيل فيه أقوال: أحدها أنّ الله سبحانه يجدّد لهم جلوداً غير الجلود الّتي احترقت على ظاهر القرآن.

ومن قال : على هذا إنّ الجلد المجدّد لم يذنب فكيف يعذّب ؟ فجوابه : أنّ المعذّب الحيّ ، و لا اعتبار بالأطراف والجلود ، و قال عليّ بن عيسى : إنّ ما يزاد لايألم ولاهو بعض لما يألم ، و إنّما هو شيء يصل به الألم إلى المستحقّ له .

و ثانيها : أنّ الله سبحانه يجددها بأن يردّها إلى الحالة الأولى الّتي كانت عليها غير محترقة ، كما يقال : جئتني بغيرذلك الوجه ، إذا كان قد تغيّر وجهه من الحالة الأولى ، وكما إذا انكسر المخاتم فاتمخذ منه خاتم آخر ، فيقال : هذا غير المخاتم الأول وأن كان أصلهما واحداً ، فعلى هذا يكون الجلد واحداً وإنّما يتغيّر عليه الأحوال ، وهو اختيار الزجّاج والبلخي وأبي على الجبائي .

وثالثها: أن التبديل إنسما هو للسرابيل التي ذكرها الله سبحانه: «سرابيلهم من قطران (١)» وسميت السرابيل الجلود على المجاورة للزومها الجلود، وهذا ترك للظاهر بغير دليل، وعلى القولين الأخيرين لايلزم سؤال التعذيب لغير العاصى، فأمنا من قال: إن الإنسان غير هذه الجملة المشاهدة وإنها المعذب في الحقيقة فقد تخلص من هذا السوال.

وقوله: «ليذوقوا العذاب» معناه: ليجدوا ألم العذاب، و إنها قال ذلك ليبيتن أنتهم كالمبتد، عليهم العذاب في كلّ حال، فيحسّون في كلّ حالة ألماً ، لاكمن يستمر يه الشيء فيكون أخف عليه. وروى الكلبي عن الحسن قال: بلغنا أن جلودهم تنضح كلّ يوم سبعين ألف مرة.

<sup>(</sup>۱) إيراهيم: ٥٠٠

وفي قوله تعالى : «فجزاؤه جهنّم خالداً فيها» قال جماعة من التّابعين : إنّ قوله : 
إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء (١) » نزلت بعدهذه الا ية ، وقال أبو عملز : (٢) هي جزاؤه إن جازاه ، و يروى هذا أيضاً عن أبي صالح .

ورواه العيماشيّ با سناده ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُمُ ، وروى عاصم بن أبي النجود (٣) عن ابن عبّاس أنّه قال : هي جزاؤه فإن شاء عذّ به وإن شاء غفرله .

وروي عن أبي صالح وبكربن عبدالله وغيرهما أنّه كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر: إن فعلت فجزاؤك القتل و الضرب ، ثم ان لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذبا ؛ ومن تعلّق بها من أهل الوعيد في أنّ مرتكب الكبيرة لابد أن يخلد في النّاد فإ نّا نقول له: ما أنكرت أن يكون المراد به من لا ثواب له أصلا بأن يكون كافراً أويكون قتله مستحلاً لقتله ، أو قتله لأجل إيمانه ؟ كمارواه العيّاشي عن الصّادق عَلَيْكُلُ .

وفي قوله تعالى : «أُ ولئك مأويهم، أي مستقرّ هم جميعاً «جهنّم ولا يجدون عنها محيصاً» أي مخلصاً ولامهر با ولامعدلاً.

وفي قوله سبحانه : ﴿ في الدرك الأسفل من النّار ، أي في الطبق الأسفل من النّار ، فإن النّار طبقات ودركات كما أنّ الجنّة درجات فيكون المنافق في أسفل طبقة منها لقبح فعله ؛ وقيل : إنّ المنافقين في توابيت من حديد مغلقة عليهم في النّار ، عن ابن مسعود وابن عباس ؛ وقيل : إنّ الأدراك يجوز أن يكون منازل بعضها أسفل

<sup>(</sup>١) النساء: ٨) .

<sup>(</sup>۲) في النسخ: أبو متعلز بالعاء ، و الصحيح أنه بالجيم وزان منبر ، والرجل هو لاحق بن حميد السدوسي التابعي المتوفى في سنة ٢٠١، سمع جماعة من التابعين كابن عباس وأنس بن مالك وأبي موسى الاشدرى و عدران بن حصين وغيرهم ، و دوى عنه جماعة من التابعين منهم أنس بن سيرين و تتادة وأبوب السختياني ، واتفق المامة على توثيقه . داجع تهذيب الاسماء ح٢٢٠٠٠٧ و التقريب « ص ٢٠٠ » والقاموس مادة حجلز» .

<sup>(</sup>٣) بتقديم النون على الجيم هو عاصم بن بهدلة الاسدى مولاهم الكوفي أبوبكر المقرى المتوى المتونى في ١٢٨، ترجمه ابن حجرني التقريب «ص ٢٤٤» ·

من بعض بالمسافة ، ويجوز أن يكون ذلك إخباراً عن بلوغ الغاية في العقاب ، كما يقال : إنّ السلطان بلغ فلاناً الحضيض ، وبلغ فلاناً العرش . يريدون بذلك انحطاط المنزلة وعلو ها لا المسافة .

وفي قوله تعالى : «يريدون أن يخرجوا من النّار» أي يتمنّون ؛ و قيل : معناه الإرادة الحقيقيّة ، أي كلّما دفعتهم النّار بلهبها رجوا أن يخرجوا منها ؛ وقيل : معناه يكادون يخرجون منها إذا دفعتهم النّار بلهبها ، كما قال سبحانه : « جداراً يريد أن ينقض فأقامه » (١) وفي قوله تعالى : « لهم شراب من حيم أي ماء مغلي حار ".

وفي قوله تعالى: « والذين كفروا إلى جهنام يحشرون» أي يجمعون إلى الناد «ليميزالله المخبيث من الطياب معناه: ليميزالله نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين «ويجعل المخبيث بعضه على بعض » أي و يجعل نفقة المشركين بعضها فوق بعض « فيركمه » أي فيجمعه «جيعاً» في الآخرة «فيجعله في جهنام» فيعاقبهم به ، كما قال: « يوم يحمى عليها في نارجهنام » الآية ؛ وقيل: معناه: ليميزالله الكافر من المؤمن في الدنيا بالغلبة والنص والأسماء الحسنة والأحكام المخصوصة ، وفي الآخرة بالشواب والجناة ، عن أبي مسلم ؛ وقيل: بأن يجعل الكافر في جهنام و المؤمن في الجناة « و يجعل الخبيث بعضه على بعض» في جهنام يضياتها عليهم « فيركمه جيعاً» أي يجمع الخبيث حتى يصير كالساحاب بعض» في جهنام يضيعها عليهم فوق بعض في النارمجتمعين فيها «فيجعله في جهنام» أي فيدخله المركوم ، بأن يكون بعضهم فوق بعض في النارمجتمعين فيها «فيجعله في جهنام» أي فيدخله جهنام «أولئك هم الخاسرون» قدخسروا أنفسهم ، لأنتهم اشتروا بإنفاق الأحوال في المعصية عذاب الله في الآخرة .

وفي قوله سبحانه: «والدّنين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله» أي يجمعون المال ولا يؤدّون زكاته .

فقد روي عن النبي عَلِيْهُ أنَّه قال : كلَّ مال لم تؤدَّ زكانه فهو كنز و إن كان ظاهراً ، وكلَّ مال أدّ يت زكانه فليس بكنز و إن كان مدفوناً في الأرض .

<sup>(</sup>١) الكهف: ٧٧.

وعن على عليها أولم تؤد، وما دونها فهو كنز أدى ذكاته أولم تؤد، وما دونها فهو نفقة . " فبشرهم بعذاب أليم " أي أخبر هم بعذاب موجع " يوم يحمى عليها في ناد جهنم " أي يوقد على الكنوز ، أو على الذهب و الفضة في ناد جهنم حتى تصير ناراً " فتكوى بها " أي بتلك الكنوز المحمات والأموال التي منعوا حق الله فيها بأعيانها " جباههم و جنوبهم وظهورهم " و إنها خص هذه الأعضاء لا نتها معظم البدن ، و كان أبوذر الفغادي يقول : بشر الكانزين بكي في الجباه وكي في الجنوب ، وكي في الظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم . و لهذا المعنى الدي في البعنوب ، وكي في الظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم . و لهذا المعنى الدي الرجل . وقيل : إنها خصت هذه المواضع بالكي " ، لأن داخلها جوف بخلاف اليد و الرجل . وقيل : إنها أو الجبهة بحل الوسم لظهورها ، والجنب على الألم ، و الظهر عمل الحدود ؛ و قيل : لأن الجبهة بحل السبجود فلم يقم فيه بحق و البعنب يقابل القلب الذي لم يخلص في معتقده ، و الظهر محل الأوزار بعضا في معتقده ، و الظهر محل الأوزار قال القير عملون أوزادهم على ظهورهم (١١) " وقيل : لأن صاحب المال إذا رأى الفقير قبض جبهته ، و زوى ما بين عينيه ، و طوى عنه كشحه و ولاه ظهره " هذا ما كنزتم قبض جبهته ، و زوى ما بين عينيه ، و طوى عنه كشحه و ولاه ظهره " هذا ما كنزتم و تود واحق الله عنها " فذوقوا العذاب بسببماكنزتم و بعتم المال ولم تؤد واحق الله عنها " فذوقوا ما كنتم تكنزون " أي فذوقوا العذاب بسببماكنزتم .

وقال رسول الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله على عبد له مال ولا يؤد ي زكانه إلا جمع يوم القيامة صفائح يحمى عليها في ناد جهنه فتكوى بها جبهته و جنباه وظهره حتى يقضى الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة عمّا تعدّون ، ثم يرى سبيله ، إمّا إلى النباد .

وروي عن أبيذر أنَّه قال: من ترك بيضاء أو حراء كوي بها يوم القيامة .

وفي قوله: « و إن جهنم لمحيطة بالكافرين » أي ستحيط بهم فلا مخلص لهم منها . و في قوله تعالى : « من يحادد الله ورسوله » : أي من يجاوز حدود الله التي أمر المكلفين أن لا يتجاوزوها .

<sup>(</sup>١) الإنماع: ٣١.

وفي قوله تعالى: «فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً »هذا تهديد لهم في صورة الأمر أي فليضحك هؤلاء المنافقون في الدنيا قليلاً ، لأن ذلك يفنى و إن دام إلى الموت ، ولان الضّحك في الدنيا قليل اكثرة أحزانها وهمومها ، وليبكوا كثيراً في الآخرة لأن ذلك يوم مقداره خمسون ألف سنة ، وهم فيه يبكون فصار بكاؤهم كثيراً.

قال ابن عبّاس : إنّ أهل النّفاق ليبكون في النّار مدّة عمر الدنيا ولا يرقأ لهم دمع ولا يكتحلون بنوم .

و في قوله: \* على شفاجرف الشفا: حرف الشيء و شفيره، وحرفه: نهايته في المساحة ؛ وجرف الوادي: جانبه الذي ينحفر بالماء أصله، وهار البناء وانهار وتهور : تساقط .

وفي قوله سبحانه: «من ورائه جهنم» أي بين يدي هذا الجبناد، أو من خلفه «ويسقى من ما، صديد» أي يسقى ممنا يسيل من الدم و القيح من فروج الزواني في الناد، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ و أكثر المفسرين؛ أي لونه لون الما، (١) و طعمه طعم الصديد.

و روى أبو أمامة ، عن النبي عَلَيْهُ في قوله : « و يسقى من ماء صديد » قال : يقرب إليه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه ، (٢) فإذا شرب قطع يقرب إليه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه ، وأمعاء حتى يخرج من دبره ، يقول الله عز وجل : «وسقوا ماء حيماً فقطع أمعائهم» ويقول : «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه».

وقال رسول الله عَلَىٰ الله الله على الله أن يسقيه من طينة خبال و هو صديد مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقياً على الله أن يسقيه من طينة خبال و هو صديد أهل النياد وما يخرج من فروج الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النياد فيصهر به ما في بطونهم والجلود . (٢) رواه شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن السين بن زيد ، عن المائه عَلَيْكِيلُ .

<sup>(</sup>١) الموجود في التفسير المطبوع : أولونه لون الماء . وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) الفروة : سجلهة الرأس بشعرها .

<sup>(</sup>٣) أى فيذيب ما في بطونهم .

"بتجر عه " أي يشرب ذلك الصديد جرعة جرعة «ولايكاد يسيغه" أي لا يقارب أن يشربه تكر ها له وهو يشربه ، والمعنى أن نفسه لاتقبله لحرارته ونتنه ولكن يكره عليه « وبأتيه الموت من كل مكان أي يأتيه شدائد الموت و سكراته من كل موضع من جسده ، ظاهره و باطنه حتى يأتيه من أطراف شعره ؛ و قيل : يحضره الموت (١) من كل موضع ، ويأخذه من كل جانب ، من فوقه وتحته وعن يمينه وشماله وقد المه وخلفه ، عن ابن عباس و الجبائي . « وما هو بميت " أي و مع إتيان أسباب الموت و وخلفه ، عن ابن عباس و الجبائي . « وما هو بميت و أي و مع إتيان أسباب الموت و وراء هذا الكافر عذاب عليظ ، وهو الخلود في الناد ؛ وقيل : معناه : ومن بعدهذا العذاب وراء هذا الكافر عذاب أوجع وأشد مما تقد م وفي قوله : « ألم تر إلى الذين بد لوا نعمة الله بمحمد ، أي عرفوا على أثم تما في عرفوا على أثم المراد : عرفوا نعمة الله بمحمد ، أي عرفوا على أثم تما في عرفوا على أثم المراد ، عرفوا به فيد لوا مكان الشكر كفر أ .

وروي عن الصّادق عَلَيَكُمُ أنّه قال: نحن والله نعمة الله الّتي أنعم بها على عباده وبنا يفوذ من فاذ. ويحتمل أن يكون المراد جميع نعم الله على العموم، بدّلوها أقبح التبديل، إذ جعلوا مكان شكر ها الكفر بها « و أحلّوا قومهم دار البوار » أي أنزلوا قومهم دار الهلاك بأن أخرجوهم إلى بدر ؛ وقيل: هي النّار بدعائهم إيّاهم إلى الكفر «جهنّم يصلونها » تفسير لدار البوار «وبئس القرار» قرار منقراره النّاد. (٢)

وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ جَهِنَّم لموعدهم أَجْعَينَ ﴾ أي موعد إبليس و من تبعه الها سبعة أبواب ، فيه قولان: أحدهما ما روي عن أميرالمؤمنين عَلَبَالِمُ أَنَّ جَهِنَّم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض \_ ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال: هكذا \_

<sup>(</sup>١) قال السيد الرضى قدس الله روحه فى التلخيص : لوكان الموت العقيقى لم يكن سبحانه ليقول : «وماهوبيت» وإنها البعنى أن غواشى الكروب وحوازب الامور تطرقه من كل مطرق وتطلع عليه من كل مطلع ، وقد يوصف المغمور بالكرب والمضغوط بالخطب بأنه فى غيرات الموت مبالغة فى عظيم ما ينشاء وأليم ما يلقاء .

<sup>(</sup>٢) في التفسير المطبوع : بئس القرار من قراره التار .

وأنّ الله وضع الجنان على العرض ، ووضع النيران بعضها فوق بعض ، فأسفلها جهنّم وفوقها لظى ، وفوقها الحطمة ، وفوقها سقر ، وفوقها الجحيم ، وفوقها السعير ، وفوقها الهاوية .

وفي رواية الكلبي : أسفلها الهاوية ، وأعلاها جهنام . وعن ابن عباسأن الباب الأول جهنام ، والشاني سعير ، و الثالث سقر ، و الرابع جحيم ، و الخامس لظى ، و السادس الحطمة ، والسابع الهاوية . اختلفت الروايات في ذلك كما ترى ، و هو قول مجاهد وعكرمة والجبائي ، قالوا : إن أبواب النيران كاطباق اليد على اليد .

و الآخر ما روي عن الضحاك قال: للناد سبعة أبواب ، وهي سبعة أدراك ، بعضها فوق بعض ، فأعلاها فيه أهل التوحيد يعذ بون على قدد أعمالهم في الدنيا ثم يخرجون ، والثاني فيه اليهودوالثالث فيه النصارى ، والرابع فيه الصابؤون ، و الخامس فيه المجوس ، و السادس فيه مشركو العرب ، و السابع فيه المنافقون ؛ و ذلك أن المنافقين في الدرك الأسفل من الناد وهو قول الحسن وأبي مسلم ، والقولان متقادبان «لكل باب منهم » أي من الغاوين «جزه مقسوم » أي نصيب معروف .

وفي قوله : «وإذا رأى الذين أشركوا شركائهم » يعني الأصنام و الشياطين ، و الذين أشركوهم مع الله في العبادة ؛ وقيل : سمّاهم شركاءهم لأنهم جعلوا لهم نصيباً من الزرع والأنعام ، فهي إذا شركاؤهم على زعمهم «قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الّذين كنّا ندعو من دونك » أي يقولون هؤلاء شركاؤنا الّتي أشركناها معك في الإلهية و العبادة ، وأضلّونا عن دينك ، فحمّلهم بعض عذابنا « فألقوا إليهم القول إنّكم لكاذبون أي فقالت الأصنام و سائر هاكانوا يعبدونه من دون الله با نطاق الله إيّاها لهؤلاه : إنّكم لكاذبون في أنّا أمرناكم بعبادتنا ، و لكنّكم اخترتم الضلال بسوء اختياركم لأ نفسكم ؛ وقيل : إنّكم لكاذبون في قولكم : إنّا آلهة « وألقوا إلى الله يومئذالسلم » أي استسلم المشركون وماعبدوهم من دون الله لا مر الله و انقادوا لحكمه يومئذ ؛ و قيل : معناه أن المشركين ذالعنهم نخوة الجاهلية وانقادوا قسراً لا اختياراً ، و اعترفوا قيل : معناه أن المشركين ذالعنهم نخوة الجاهلية وانقادوا قسراً لا اختياراً ، و اعترفوا بماكانوا ينكرونه من توحيد الله « وضل عنهم ماكانوا يفترون » أي و بطل ما كانوا

يأملونه ويتمنُّونه من الأماني الكاذبة من أن آلهتهم تشفع لهم وتنفع.

قوله تعالى : « زدناهم عذاباً فوق العذاب » أي عذ بناهم على صد هم عن دين الله زيادة على عذاب الكفر ؛ و قيل : زدناهم الأفاعي والعقارب في النبار لها أنياب كالنبخل الطوال ، عن ابن مسعود ؛ وقيل : هي أنهار من صفر مذاب كالنبار يعذ بون بها عن ابن عبناس وغيره ؛ وقيل : زيدوا حينات كأمثال القيل والبخت ، والعقارب كالبغال الدلم (١) عن ابن جبير . وفي قوله : « حصيراً » أي سجناً ومحبساً .

وفي قوله: «مدحوراً» أي مبعداً من رحةالله. وفي قوله تعالى: «كلّما خبت زدناهم سعيراً» أي كلّما سكن التهابها زدناهم اشتعالاً ، و يكون كذلك دائماً. فإ ن قيل: كيف يبقى الحي حيّاً في تلك الحالة من الاحتراق دائماً ، قلنا: إن الله قادر على أن يمنع وصول النّار إلى مقاتلهم. وفي قوله تعالى: «إنّا أعتدنا» أي هيّانا «للظالمين» أي الكافرين الّذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله تعالى « ناداً أحاط بهم سرادقها » والسسرادق: حائط من النّار يحيط بهم ، عن ابن عبّاس ؛ وقيل: هو دخان النّار ولهبها يصل إليهم قبل وصولهم إليها وهوالذي في قوله: «إلى ظلّ ذي ثلاث شعب » عن قتادة ؛ وقيل: أداد أن النّار أحاطت بهم من جميع جوانبهم ، فشبته ذلك بالسّرادق ، عن أبي مسلم «وإن يستغيثوا» من شدة العطش وحر النّار «يفائوا بماء كالمهل» وهو شي مسلم «وإن يستغيثوا» من شدة العطش وحر النّار «يفائوا بماء كالمهل» وهو شي أذيب كالنّحاس والرساس والصفر، عن ابن مسعود ؛ وقيل : هو كمكر الزيت ، إذا قرب هوالمتب فروة رأسه روي ذلك مرفوعاً ، كدردي الزيت عن ابن جبير ؛ وقيل : هوالقبح والدم ، عن مجاهد ؛ وقيل : هوالذي انتهى حر « ، عن ابن جبير ؛ وقيل : هوالقبح والدم ، عن مجاهد ؛ وقيل : هوالذي انتهى حر « ، عن ابن جبير ؛ وقيل : إنه أسود وإنّ جهنّم سودا ، و ماؤها أسود ، و شجرها أسود ، و أهلها سود ، عن من جهنّم سودا ، و ماؤها أسود ، و شجرها أسود ، و أهلها سود ، عن ما بن جهنّم سودا ، و ماؤها أسود ، و شجرها أسود ، و أهلها سود ، عن ابن جهنّم سودا ، و ماؤها أسود ، و شجرها أسود ، و أهلها سود ، عن ابن جهنّم سودا ، و ماؤها أسود ، و شجرها أسود ، و أهلها سود ، عن ابن جهنّم سودا ، و ماؤها أسود ، و شجرها أسود ، و أهلها سود ، عن ابن جهنّم سودا ، و ماؤها أسود ، و شجرها أسود ، و أهلها سود ، عن ابن جهنه من ابن جهنة من ابن حهن ابن حهنة من ابن حين ابن حين ابن حين ابن حين ابن حين ابن كين ابن كلي من ابن كور كور كور كور كور كور

<sup>(</sup>۱) قال في النهاية : الادهم : الاسود الطويل و منه حديث مجاهد في ذكر أهل النار : لسعتهم عقارب كامثال البغال الدلم ؛ أي السود جمع أدلم ؛ منه . أقول : و قال الغيروز آبادي : الدلم محركة : شي، شبه الحية يكون بالحجاز ، ومنه المثل : وهوأشد من الدلم > وكمرد : الغيل التهي . و قال الدميري : هو نوع من القراد ، قالت العرب في أمثالها : فلان أشد من الدلم . (٢) الصحيح : وقيل : كدردي الزيت ، راجع التفسير العطبوع .

الضحّاك « يشوي الوجوه » أي ينضجها عند دنو ه منها ويحرقها ، و إنّها جعل سبحانه ذلك إغانة ؟ لاقترانه بذكر الاستغاثة « بئس الشّراب » ذلك المهل « و ساءت » النّار « مرتفقاً » أي متّكا ً لهم ؛ وقيل : ساءت مجتمعاً ، مأخوذاً من المرافقة وهي الاجتماع عن مجاهد ؛ وقيل : منزلاً مستقراً عن ابن عبّاس .

و في قوله : « إنَّا أعتدنا جهنَّم للكافرين نزلاً » أي منزلاً ؛ و قيل : أي معدَّة مهيِّناًةً لهم عندنا كما يهيِّناً النزل للضيف. وفيقوله تعالى: « لنحشر نَّهم والشَّياطين» أي لنجمعنهم و لنبعثنهم من قبورهم مقر نين بأولياتهم من الشياطين ؛ و قيل : و لنحشر نبهم و لنحشرن الشياطين أيضاً « ثم لنحضر نبهم حول جهنم جثياً » أي مستوفزين (١)على الركب، والمعنى: يجشون حول جهنم متخاصمين، ويتبرَّ عبعضهم من بعض ، لأن المحاسبة تكون بقرب جهنتم ؛ وقيل : جثينًا أي جماعات جماعات ، عن ابن عبّاس ، كأنّه قيل : زمراً ، وهي جعجثوة وهي المجموع من التّراب والحجارة ؛ وقيل : معناه : قياماً على الركب ، وذلك لضيق المكان بهم لايمكنهم أن يجلسوا \* ثمَّ لننزعنُّ من كلّ شيعة » أي لنستخرجن من كل جماعة « أيد مأشد على الرحن عتياً » أي الأعتى فالأعتى منهم ، قال قتادة : لننزعن من أهلكل ّ دينقادتهم ورؤوسهم في الشرّ ، والعتيّ ههنا مصدر كالعتو وهو التمر د في العصيان ؛ وقيل : نبده بالأكبر جرماً فالأكبر ، عن مجاهد و أبي الأحوس " ثمّ لنحن أعلم بالّذين هم أولى بهاصليّاً " أي نحن أعلـم بالَّذين هم أُولَى بشدَّة العذاب \* وإن منكم إلَّا واردها \* أيمامنكم وأحد إلَّا واردها ، و الهاء راجعة إلى جهنَّم، فاختلف العلماء في معنى الورود على قولين: أحدهما أنَّ ورودها هو الوصول إليها و الإشراف عليها لا الدخول فيها ، كقوله تعالى : " و لمَّنا ورد ما مدين ، (٢) و قوله سبحانه : « فأرسلوا واردهم » (٣) و قال الزجّاج : والحجّة القياطعة في ذلك قوله سبحانه : « إنَّ الَّذين سبقت لهم منَّا الحسنى أولئك عنها

<sup>(</sup>١) استوفز في قيدته : قعد قبوداً منتصباً غير مطمئن . منه عني عنه

<sup>(</sup>٢) القصم : ٢٣ .

<sup>(</sup>۳) يوسف : ۱۹.

مبعدون الله المعمون حسيسها » فهذا يدل على أن أهل الحسنى لا يدخلون النار ، قالوا : فمعناه أنهم واردون حول جهنم للمحاسبة ، ويدل عليه قوله : • ثم لنحضر تهم حول جهنم جثيم عناه أنهم النار من هو أهلها ، و قال بعضهم : إن معناه أنهم واردون عرصة القيامة التي تجمع كل بر وفاجر .

والآخر أن ورودها دخولها بدلالة قوله: « فأوردهم النّار (۱) » وقوله: « أنتم لها واردون لوكانهؤلا، آلهة ماوردرها » وهو قول ابنعبّاس وجابر وأكثر المفسّرين ويدلّ عليه قوله: « ثم ننجّى الّذين اتّقوا ونذر الظالمين فيها جثيّاً » ولم يقل: وندخل الظالمين ، و إنّما يقال: نذر ونترك للشي الّذي قد حصل في مكانه ؛ ثم اختلف هؤلا، فقال بعضهم : إنّه للمشر كين خاصّة ، ويكون قوله: « وإن منكم » المراد به إن منهم ، و روي في الشواذ عن ابن عبّاس أنّه قرأ: « و إن منهم » و قال الأكثرون أنّه خطاب لجميع المكلفين فلا يبقى مؤمن ولا فاجر إلّا ويدخلها ، فيكون برداً وسلاماً على المؤمنين ، و عذا باً لازماً للكافرين ، قال السدّي أن سألت مرّة الهمداني عن هذه الآية فحد تني أن عبدالله بن مسعود حد ثهم عن رسول الله عَلَيْ الله ما يرد الناس النار ثم يصدرون بأعمالهم ، فأو لهم كلمع البرق ، ثم كمر الربح ، ثم كحضر الفرس ، ثم كالراكب ، ثم كمث الرجل ، ثم كمشيه .

و روى أبوصالح غالب بن سليمان ، عن كثير بن ذياد ، عن أبي سمينة قال : اختلفنا في الورود ، فقال قوم : لايدخلها مؤمن ، وقال آخرون : يدخلونها جيعاً ثم ينجى الذين اتقوا ، فلقيت جابر بن عبدالله فسألته فأوما با صبعه إلى أ ذنيه فقال : صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله عَنا الله عَنا الورود الدخول لا يبقى بر ولافاجر إلا يدخلها ، تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبر اهيم حتى أن للنار - أوقال لجهنم - ضجيجاً من بردها ثم ينجى الذين اتقوا .

و روي مرفوعاً عن يعلى بن منبه ، عن رسول الله عَيْدُولَهُ قال : يقول النار للمؤمنين يوم القيامة : جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي .

<sup>(</sup>۱) مود : ۱۸ .

و روي عن النبي عَلَيْهُ أَنَّهُ سَمَّلُ عَنْ معنى الآية فقال: إن الله تعالى يجعل النار كالسَّمن الجامد، ويجتمع عليها الخلق، ثم ينادي المنادي: أنخذي أصحابك و ذري أصحابي، فوالّذي نفسي بيده لهي أعرف بأصحابها من الوالدة بولدها.

و روي عن الحسن أنه رأى رجلاً بضحك فقال: هل علمت أنتك وارد النار؟ فقال: نعم، قال: وهل علمت أنتك وارج منها؟ قال: لا، قال: ففيم هذا الضبحك؟ وكان الحسن لم يرضاحكاً قط حتى مات. وقيل: إن الفائدة في ذلك ما روي في بعض الأخباران الله تعالى لا يدخل أحداً الجنة حتى يطلعه على النار وما فيها من العذاب ليعلم تمام فضل الله عليه وكمال لطفه وإحسانه إليه فيزداد لذلك فرحاً وسروراً بالجنة ونعيمها، ولا يدخل أحداً النار حتى يطلعه على الجنة وما فيها من أنواع النعيم والشواب ليكون ذلك زيادة عقوبة له وحسرة على مافاته من الجنة ونعيمها. وقال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار، ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها، فعلى هذا من حم من المؤمنين فقد وردها.

وقد ورد في المخبر أنّ الحمّى من قيح جهنّم . وروي أنّ رسول اللهُ عَلَيْكُولَهُمُ عاد مريضاً فقال : ابشر إنّ الله يقول : الحمّى هي ناري ، أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا ليكون حظمة من النمّار .

«كان على ربتك حتماً مقضيّاً » أي كانناً واقعاً لاعالة ، قد قضى بأنّه يكون «ثمّ ننجمي الّذين اتّقوا » الشّرك وصدقوا ، عن ابن عبّاس و نذر الظّالمين »أي و نقر المشركين و الكفّار على حالهم «فيها جثيّاً» أي باركين على ركبهم ؛ و قيل : جماعات ؛ و قيل : إنّ المراد بالظالمين كلّ ظالم وعاص .

وقال البيضاوي في قوله تعالى: «وإن منكم إلّا واردها »: إلّا واصلها وحاضر دونها يمر ، بها المؤمنون وهي خامدة ، وتنهار بغيرهم . وعن جابر أنّه عَلَيَكُنُ سئل عنه فقال : إذا دخل أهل الجنّة الجنّة قال بعضهم لبعض : أليس قدوعدنا ربّنا أن ردالنّار ، فقال لهم : قدورد تموها وهي خامدة . وأمّاقوله تعالى : «أولئك عنها مبعدون» فالمراد من عذابها ؛ وقيل : ورودها الجواز على الصّراط فإنّه محدودٌ عليها .

و قال الطبرسي رحمالله في قوله: "إنه من يأت دبه مجرماً " قال ابن عباس في دواية الضحّاك: المجرم: الكافر، وفي دواية عطاء يعنى الذي أجرم وفعل مثل مافعل فرعون "فإن له ناد جهنه لايموت فيها" فيستريح من العذاب " ولايحيى " حياة فيها داحة ، بل هو معاقب بأنواع العقاب.

وفي قوله تعالى: "إنَّكم وما تعبدون من دون الله "يعني الأوثان "حصب جهنّم" أي وقودها ، عن ابن عبّاس ؛ وقيل : حطبها ، وأصل الحصب : الرمي ، فالمرادأ تهم يرمون فيها كما يرمى بالحصى ، ويسأل على هذا فيقال : إنّ عيسى عَلْيَكُم عبد ، و الملائكة قد عبدوا والجواب أنّهم لا يدخلون في الآية لأن (ما) لما لا يعقل ، ولأن الخطاب لأهل مكة وإنّما كانوا يعبدون الأصنام .

فإن قيل: وأي فائدة في إدخال الأصنام النّار؟ قيل: يعن بها المشركون الّذين عبدوها فتكون زيادة في حسرتهم وغمّهم، ويجوز أن يرمى بها في النّادتوبيخا للكفّاد حيث عبدوها وهي جادلاتضر و لاتنفع ؛ وقيل: إنّ المراد بقوله: «وما تعبدون من دون الله الشّياطين الّذين دعوهم إلى عبادة غيرالله فأطاعوهم، فكأ نّهم عبدوهم، كما قال: «ياأبت لاتعبد الشيطان».

«أنتم لها واردون» خطاب للكفار، أي أنتم في جهنا ماوردوها» و قيل المعنى لها إليها «لوكان هؤلاء» الأصنام والشياطين «آلهة» كماتز عمون «ماوردوها» أي ما دخلواالنار «وكل» من العابد والمعبود وفيها خالدون لهم فيها ذفير» أي صوت كصوت المحمار، وهو شد ة تنفسهم في النار عند إحراقها لهم « و هم فيها لا يسمعون» أي لا يسمعون مايسر هم ولاما ينتفعون به ، وإناما يسمعون صوت المعذبين و صوت الملائكة الذين يعذ بونهم ويسمعون مايسوؤهم وقيل: يجعلون في توابيت من نارفلا يسمعون شيئاً ولا يرى أحدمنهم أن في النار أحداً يعذبوه ، عن ابن مسعود و قالوا: ولما نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن الزبعرى إلى دسول الله عليه فقال: يا عن الست تزعم أن عزيراً رجل سالح ، وأن عيسى رجل صالح ، وأن مريم المرأة صالحة ؟ قال: بلى ، قال: فإن هؤلا، يعبدون من دون الله فهم في النار ؟! فأنزل الله تعالى: «إن النذين سبقت لهم منا الحسنى» أي الموعدة دون الله فهم في النار ؟! فأنزل الله تعالى: «إن النذين سبقت لهم منا الحسنى» أي الموعدة

بالجنّة ؛ وقيل : الحسنى : السعادة «أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها » أي يكونون بحيث لا يسمعون صوتها الّذي يحسّ « وهم فيما اشتهت أنفسهم » من نعيم الجنّة وملاذً ها « خالدون » أي دائمون ، ويقال : إنّ الّذين سبقت لهم منّا الحسنى عيسى وعزير ومريم ، والملائكة الّذين عبدوا من دون الله وهم كارهون استثناهم الله من جملة ما يعبدون من دون الله ؛ وقيل : إنّ الآية عامّة في كلّ من سبقت لهالموعدة بالسعادة .

وفي قوله تعالى: "فالذين كفروا قطّعت لهم ثياب من ناد (١) "قال ابنعباس: حين صادوا إلى جهنّم ألبسوا مقطّعات النيران، وهي الثّياب القصاد؛ وقيل: يجعل لهم ثياب نحاس من ناد وهي أشد مايكون حراً عنسعيدبن جبير؛ و قيل: إنّ الناد تحيط بهم كإحاطة الثياب التي يلبسونها "يصب من فوق دوسهم الحميم" أي الماه المغلي فيذيب مافي بطونهم من الشحوم ويتساقط الجلود، وفي خبر مرفوع أنّه يصب على رؤوسهم الحميم فينفذ إلى أجوافهم فيسلتما فيها (٢) "يصهر به مافي بطونهم والجلود» أي يذاب وينضج بذلك الحميم مافيها من الأمعاه و تذاب به الجلود، والصّهر: الأذابة «ولهم مقامع من حديد» قال اللّيث: المقمعة: شبه الجرز (٣) من الحديديض رببها الرأس.

وروى أبوسعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلَيْظَالَة في قوله: «ولهم مقامع من حديد»: لووضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه النقلان ما أقلوه من الأرض.

وقال الحسن : إنَّ النَّـارترميهم بلهبها حتَّى!ذا كانوا في أعلاها ضربوا بمقامع ِ

<sup>(</sup>۱)قال السيد الرضى رضوان الله عليه : المرادبها أن النار مدود بالله منها مد تشتمل عليهم اشتمال السلاب على الابدان حتى لا يسلم منها عضو من أعضائهم ولا ينيب عنها شى، من أجسادهم ، وقد يجوز أيضا أن يكون المراد بذلك من والله أعلم من أن سرابيل القطران التي ذكرها الله سبحانه ققال : دسرابيلهم من قطران > إذا لبسوها واشتعلت النار فيها صارت كانها ثياب من نار لا حاطتها بهم واشتمالها عليهم .

<sup>(</sup>٢) أي فيقطع ما فيها .

<sup>(</sup>٣) الجرز : الممود .

فهووا فيها سبعين خريفاً ، فا ذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم ذفير لهبها فلا يستقر ونساعة فذلك قوله : «كلما أرادوا أن بخرجوا منها من غم اعيدوا فيها » أي كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحتهم من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم حين ليس لها مخرج رد وا إليها بالمقامع «وذوقوا عذاب الحريق» أي ويقال لهم : ذوقوا عذاب النار المتراق .

وفي قوله: «با لحاد» الأ لحاد: العدول عن القصد. وفي قوله: «معاجزين » أي مغالبين ، وقيل : مقدّ رين أنّهم يسبقوننا ؛ وقيل : ظانّين أن يعجزوا الله ، أي يفو توه ولن يعجزوه ؛ وفي قوله : «تلفح وجوههم النار» أي تصيب وجوههم لفح النار ولهبها واللَّفح والنَّـ فح بمعنى ، إِلَّا أَنَّ اللَّفح أَشدَّ تأثيراً وأعظم من النَّـ فح « وهم فيها كالحون » أي عابسون، عن ابن عبَّساس؛ و قيل: هو أن تتقلُّص شفاههم و تبدو أسنانهم كالرؤوس المشوية عن الحسن « ألم تكن آياتي تتلى عليكم » أي و يقال لهم : ألم يكن القرآن يقر، عليكم ؛ و قيل : ألم تكن حججي و بيِّناتي و أدلَّتي تُـقر. عليكم في دار الدنيا « فكنتم بها تكذّ بون المناوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا » أي شقاوتنا ، و هي المضرّة اللاّحقة في العاقبة ، و المعنى : استعلت علينا سيتئاتنا الّتي أوجبت لنا الشّقاوة « و كنَّما قوماً ضالَّين ، أي ذاهبين عن الحقّ « ربَّمنا أخرجنا منها ، من النَّمار « فإ ن عدنا » مُلاتكره من الكفر و التُّلكذيب و المعاصى « فإنَّا ظالمون الأ نفسنا ، قال الحسن : هذا آخر كلام يتكلّم به أهل النار ، ثم بعد ذلك يكون لهم شهيق كشهيق الحمار • قال اخسؤا فيها » أي ابعدوا بعد الكلب في النار ، و هذه اللَّفظة زجر للكلاب ، و إذا قيل ذلك للإنسان يكون للإهانة المستحقّة للعقوبة « ولا تكلمون » و هذه مبالغة للإ ذلال و الإ هانة و إظهار الغضب عليهم ؛ وقيل : معناه : ولا تكلُّموني في رفع العذاب فإنَّى لا أرفعه عنكم ﴿ إِنَّه كَانَ فَرِيقَ مِنْ عَبَادِي ﴾ وهم الأنبياء و المؤمنون « يقولون ربّنا آمنّا فاغفرلنا وارحنا و أنت خير الراحين » أي يدعون هذه الدعوات في الدنيا طلباً لما عندي من الثواب « فاتمخذتموهم » أنتم يامعشر الكفّار « سخريّاً » أيكنتم تهزؤون بهم ؛ وقيل : معناه : تستعبدونهم و تصر ٌفونهم في أعمالكم وحوائجكم كرهاً بغير أجر « حتَّى أنسوكم ذكري » أي نسيتمذكري لا شتغالكم بالسخريَّـة منهم ، فنسب الإنساء إلى عباده الومنين وإن الم يفعلوا ؟ لما كانوا السبب في ذلك "وكنتم منهم تضحكون المنسب في ذلك "وكنتم منهم تضحكون التي جزيتهم اليوم بماصبروا " أي بصبرهم على أذا كم وسخريت كم " إنهم همالفائزون " أي الظّنافرون بما أرادوا والتّناجون في الآخرة " قال " أي قال الله تعالى للكفّناد يوم البعث ، وهو سؤال توبيخ وتبكيت لمنكري البعث "كم لبثتم في الأرض " أي في القبود " عددسنين القالوا لبثنا يوماً أوبعضيوم " لا نهم لم يشعروا بطول لبثهم و مكثهم لكونهم أمواتاً ؛ وقيل : إنه سؤال لهم عنمدة حياتهم في الدنيا ، فقالوا : لبثنا يوماً أوبعض يوم ، استقلوا حياتهم في الدنيا لطول لبثهم ومكثهم في الدنيا ، فقالوا : لبثنا قال : ولم يكن ذلك كذباً هنهم ، لا نتهم أخبروا بماعندهم ؛ و قيل : إن المراد به يوماً أوبعض يوم من أيّام الآخرة ؛ وقال ابن عبّاس : أنساهم الله قدر لبثهم فيرون أنّهم لم الملائكة ، لا نتهم يحصون أعمال العباد ؛ و قيل : يعني الحساب لا نتهم يعد ون الشهود والسّنين " قال " الله تعالى " إن لبثتم إلا قليلاً » لأن مكثكم في الدنيا أوفي القبود والسّنين " قال " منتهاه قليل بالإضافة إلى طول مكثكم في عذاب جهنتم "لوأنتكم كنتم تعلمون قصر أعماركم في الدنيا وطول مكثكم في عذاب جهنتم «لوأنتكم كنتم تعلمون » صحية ما أخبر ناكم به ؛ وقيل : معناه : لوكنتم تعلمون قصر أعماركم في الدنيا وطول مكثكم في المخاص .

و في قوله سبحانه: " وأعتدنا لمن كذّب بالسّاعة سعيراً " أي ناراً تتلظّى ، ثم وصف ذلك السعير فقال: " إذا رأتهم من مكان بعيد " أي من مسيرة مائة عام ، عن السدي و الكلبي ؛ و قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : من مسيرة سنة ، ونسب الرؤية إلى النار و إنّما يرونها هم ، لأن ذلك أبلغ ، كأنّها تراهم رؤية الغضبان الذي يزفر غيظاً ، وذلك قوله : "سمعوا لها تغييظاً و زفيرا " و تغييظها : تقطّعها عند شدة اضطرابها ، و زفيرها صوتها عند شدة التهابها كالتهاب الرجل المفتاظ ، و التغييظ لا يسمع و إنّما يعلم بدلالة الحال عليه ؛ و قيل : معناه : سمعوا لها صوت تغييظ و غليان ، قال عبيد بن عمير : إن جهنه لتزفر زفرة لا يبقى نبي و لاملك إلا خر لوجهه ، و قيل : التغييظ للنار و الزفير لأهلها لتزفر زفرة لا يبقى نبي و لاملك إلا خر لوجهه ، و قيل : التغييظ للنار و الزفير لأهلها كأنه يقول · رأوا للنّار تغييظاً ، وسمعوا لأهلها زفيراً \* وإذا القوا منها مكاناً ضيّقاً "

معناه : و إذا أُ لقوا من النّار في مكان صيّق يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح ، عن أكثر المفسّرين .

و في الحديث عنه عَلَيْكُم في هذه الآية: و الذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في الناد كما يستكره الوتد في الحائط «مقر ين » أي مصفدين ، قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال ؛ وقيل : قرنوا مع الشيطان في السلاسل والأغلال ، عن الجبائي «دعوا هنالك ثبوراً » أي دعوا بالويل والهلاك على أنفسهم ، كما يقول القائل : واثبوراه أي واهلاكاه ؛ وقيل : والنصر افاه عن طاعة الله فتجيبهم الملائكة : « لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ويلاً كثيراً ، أي لا ينفعكم واحداً وادعوا ويلاً كثيراً ، أي لا ينفعكم هذا وإن كثر منكم ؛ قال الزجّاج : معناه : هلاككم أكبر من أن تدعوا مر قواحدة . وفي قوله تعالى : « الذين يحشرون على وجوههم إلى جهذم » أي يسحبون على وجوههم إلى جهذم » أي يسحبون على وجوههم إلى الناد وهم كفّاد مكة ، و ذلك لأ نهم قالوا : لمنحمد و أصحابه هم شر وجوههم إلى الناد وهم كفّاد مكة ، و ذلك لأ نهم قالوا : لمنحمد و أصحابه هم شر خلق الله ، فأنزل الله سبحانه : « أولئك شر مكاناً » أي منز لا ومصيراً « وأضل سبيلاً » أي ديناً و طريقاً من المؤمنين . و روى أنس قال : إن رجلاً قال : يانبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهدوم القيامة .

و في قوله تعالى: "إن عذابها كان غراماً " أي لازماً ملحاً دائماً غير مفارق. و في قوله: "يلق أثاماً "أي عقوبة و جزاء للفعل ؛ و قيل: إن أثاماً اسم واد في جهذم ، عن ابن عمر وقتادة ومجاهد وعكرمة. وفي قوله تعالى: "يستعجلونك بالعذاب و إن جهذم لمحيطة بالكافرين " يعني أن العذاب و إن لم يأتهم في الدنيا فإن جهذم محيطة بهم ، أي جامعة لهم وهم معذ بون فيها لا محالة " يوم يغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت أدجلهم " يعني أن العذاب يحيط بهم ، لا أنه يصل إلى موضع منهم دون موضع ، فلايبقى جزء منهم إلا وهو معذ ب في النار، عن الحسن ؛ و هو كقوله : دون موضع ، فلايبقى جزء منهم إلا وهو معذ ب في النار، عن الحسن ؛ و هو كقوله : المهم من جهذم مهاد و من فوقهم غواش و نقول ذوقوا ماكنتم تعملون " أي جزاء منهم أكمالكم .

و في قوله: "إلى عذاب غليظ "أي إلى عذاب يغلظ عليهم ويصعب و في قوله سبحانه: "ولكن حق القول منلى "أي الخبر و الوعيد "لأملأن جهنام من الجناة والناس أجعين "أي من كلا الصنفين بكفرهم بالله سبحانه و جحدهم وحدانيته ، ثم يقال لهم : "فذوقوا بمانسيتم لقاء يومكم هذا "أي بمافعلتم فعل من نسي لقاء جزاء هذا اليوم ، فتركتم ما أمركم الله به و عصيتموه ، والناسيان : الترك "إنا نسيناكم "أي فعلنا معكم فعل من نسيكم من نوابه ، أي ترككم من نعيمه جزاء على ترككم طاعتنا .

و في قوله تعالى: • من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » العذاب الأكبر عذاب الأكبر عذاب الأكبر عذاب الأكبر عذاب جهذم ، و أمّا العذاب الأدنى ففي الدنيا ؛ وقيل : هو عذاب القبر ، و روي أيضاً عن أبي عبدالله عَلَيْقَالِهُ أَنّ العذاب عن أبي عبدالله عَلَيْقَالِهُ أَنّ العذاب الأدنى الدابّة والدجّال .

و في قوله تعالى : « يوم تقلّب وجوههم في النار » التقليب : تصريف الشيء في الجهات ، ومعناه : تقلّب وجوه هولا، السّائلين عن السّاعة و أشباههم من الكفّاد ، فتسود و تصفر و تصير كالحة بعد أن لم تكن ؛ وقيل : معناه : تنقل وجوههم من جهة إلى جهة في الناد ، فيكون أبلغ فيما يصل إليها من العذاب ، يقولون متمنّين متأسّفين : « ياليتنا أطعنا الله » فيما أمرنا به و نهانا عنه « وأطعنا الرسولا » فيما دعانا إليه « ربّنا آتهم ضعفين من العذاب » بضلالهم في نفوسهم ، و إضلالهم إيّانا ، أي عذّ بهم مثلي ما تعذّب به غيرهم « والعنهم لعنا كبيراً » مر ة بعد أخرى ، وذدهم غضباً إلى غضبك .

وفي قوله: « لا يقضى عليهم » بالموت « فيموتوا » فيستربحوا « ولا يخفّف عنهم من عذابها » أي ولايسهل عليهم عذاب النّار «كذلك» أي وهثل هذا العذاب، ونظيره «نجزي كلّ كفور» وجاحد كثير الكفران، مكذّب لأ نبياء الله «وهم يصطرخون فيها» أي يتصايحون بالاستغاثة « يقولون ربّنا أخرجنا » من عذاب النّاد « نعمل صالحاً » أي نؤمن بدل الكفر، ونطيع بدل المعصية، والمعنى: ردّنا إلى الدنيا لنعمل بالطاعات أي نؤمن بدل الكفر، ونطيع بدل المعصية، والمعنى: ردّنا إلى الدنيا لنعمل بالطاعات التي تأمرنا بها « غير الّذي كنّا نعمل » فوبتخهم الله تعالى فقال: « أولم نعم ما سها ما سها « غير الّذي كنّا نعمل » فوبتخهم الله تعالى فقال: « أولم نعم ما سها ما سها « غير الّذي كنّا نعمل » فوبتخهم الله تعالى فقال : « أولم نعم ما سها من سها « غير الله علي كنّا نعمل » فوبتخهم الله تعالى فقال : « أولم نعم ما سها « غير الّذي كنّا نعمل » فوبتخهم الله تعالى فقال : « أولم نعم ما

يتذكّر فيه من تذكّر » أي ألم نعطكم من العمر مقدار مايمكن أن يتفكّر و يعتبر و ينظر في أُ مور دينه ، وعواقب حاله من يريدأن يتفكّرويتذكّر ؛ .

و اختلف في هذا المقدار فقيل: هو ستنون سنة و هو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آ دمستنون سنة . وهو إحدى الروايتين عن ابن عبناس و مسروق ؛ وقيل: هو توبيخ عن ابن عبناس و مسروق ؛ وقيل: هو توبيخ لابن عمانية عشر سنة ، عن وهب و قتادة ؛ و روي ذلك عن الصادق عَلَيْكُمُ \* و جاءكم النذير » أي المخود ف من عذاب الله و هو على عَلَيْكُمْ أَوْ وقيل: الشيب .

وفي قوله تعالى: «أم شجرة الزقوم» الزقوم ثمر شجرة منكرة جداً ، من قولهم تزقيم هذا الطعام: إذا تناوله على تكر م ومشقة شديدة ؛ وقيل: الزقوم: شجرة في الناريقتاتها أهل النار، لها ثمرة مر مر خشنة اللمس ، منتنة الربح ؛ وقيل: إنها معروفة من شجر الدنيا تعرفها العرب ؛ وقيل: إنها لا تعرفها ؛ فقد روي : أن قريشاً للسمعت هذه الآية قالت: ما نعرف هذه الشيجرة ؛ قال ابن الزبعرى : الزقوم بكلام البربر : التسمر و الزبد، و في رواية بلغة اليمن ، فقال أبوجهل لجاديته : يا جادية زقسمينا ، فأتنه الجادية بتمروزبد، فقال لا صحابه: ترقموا بهذا الذي يخو فكم به على ، فيزعم أن النار تنبت الشجر ، والنار تحرق الشجر ؛ فأنزل الله سبحانه : «إنا جعلناها فتنة للظالمين » أي خبرة لهم افتتنوا بها وكذا بوا بكونها فصادت فتنة لهم ؛ و قيل : المراد بافتنة المذاب من قوله : «يوم هم على النار يفتنون» (اأي يعذ بون «إنها » أي الزقوم بالفتنة المذاب من قوله : «يوم هم على النار يفترجهنم ، و أغصانها ترفع إلى در كاتها ، عن الحسن ؛ ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه بكمال قدرته (١) في النار من جنس الناد ، أومن جوهر لاتأكله النبار و لا تحرقه ، كما أنها لا تحرق السلاسل والأغلال ، وكما أومن جوهر لاتأكله النباء و كذلك الضريع و ما أشبه ذلك « طلعها كأنه دوس

<sup>(</sup>١) الذاريات: ١٣.

 <sup>(</sup>۲) في التفسير المطبوع : 2و إلا يبعد أن يخلق الله سبحانه بكمال قدرته شجرة في النارى و
 هو الصحيح .

الشياطين، يسأل عن هذا فيقال: كيف شبّه طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين وهي لا تعرف، وإنسما يشبّه الشيء بما يعرف او أجيب عنه بثلاثة أجوبة: أحدها أن رؤوس الشياطين ثمرة يقال لها: أستن، (١) قال الأصمعي : يقال له الصورم . و ثانيها أن الشياطان جنس من الحيّات فشبّه سبحانه طلع تلك الشجرة برؤوس تلك الحيّات . وثالثها أن قبح صور الشياطين متصور في النفوس ، ولذلك يقولون لما يستقبحونه جدًا: كأنبه شيطان ، فشبّه سبحانه طلع هذه الشجرة بمااستقرّت شناعته في قلوب الناس ، وهذا قول ابن عبّاس و على بن كعب ؛ وقال الجبائي : إن الله تعالى يشو م خلق الشياطين في النبار حتى أنّه لور آه دا ، من العباد لاستوحش منهم ، فلذلك شبّه برؤوسهم .

«فا نتم لآ كلون منها » يمنى أن الهل النّاد ليأكلون من ثمرة تلك الشجرة «فمالؤن منها البطون» أي يملؤون بطونهم منها لشدة مايلحقهم من ألم الجوع ، وقد روي أن الله تعالى يجو عهم حتى ينسوا عذاب الناد من شدة الجوع ، فيصرخون إلى مالك فيحملهم إلى تلك الشجرة وقيهم أبوجهل فيأكلون منها فتغلى بطونهم كغلى الحميم ، فيستسقون فيسقون شربة من الماء الحار الذي بلغ نهايته في الحرارة ، فإذا وصل إلى قر بوها من وجوههم شوت وجوههم ، فذلك قوله : « يشوي الوجوه » فإذا وصل إلى بطونهم صهر ما في بطونهم ، كما قال سبحانه : «يصهر بهما في بطونهم والجلود» فذلك شرابهم و طعامهم « نم ان لهم عليها» زيادة على شجرة الزقوم « لشوباً من حيم أي خلطاً و مزاجاً من ماء حاد يمزج ذلك الطعام بهذا الشراب ؛ وقيل : إنهم يكرهون على ذلك عقوبة لهم «ثم إن مرجعهم » بعد أكل الزقوم وشراب الحميم «لا لى المجميم على ذلك عقوبة لهم يوددون الحميم لشر به وهو خارج من الجحيم ، كما تودد الا بل إلى الماء مردون إلى الجحيم ، و يدل على ذلك قوله : « يطوقون بينها و بين حيم آن » و وذلك أنهم يوددون إلى الجحيم ، و يدل على ذلك قوله : « يطوقون بينها و بين عيم آن » و الجحيم الناد الموقدة ، والمعنى أن الزقوم والحميم طعامهم وشرابهم ، والجحيم المسعرة منقلهم و ما بهم .

<sup>(</sup>١) قال الفيروز آبادى : الاستن و الاستان : اصول الشجر البالية ، واحدها أستنة ؛ أو الاستن : شجر ينشو في منابته ، قاذا نظر الناظر إليه شبهه بشعوس الناس.

وفي قوله سبحانه : «هذا فليذوقوه حيم وغساق ، أي هذا حيم وغساق فليذوقوه ؛ وقيل : معناه : هذا الجزاء للطاغين فليذوقوه ، وأطلق عليه لفظ الذوق لأن الذائق يدرك الطعم بعدطليه فهوأشد إحساساً به ، والحميم : الماء الحار ، والغسَّاق : الباردالزمهرير ، عنابن مسعود وابن عبُّ أس ، فالمعنى أنَّمهم يعنُّ بون بحارٌ الشراب الَّذي انتهت حرارته ، و ببارده الّذي انتهت برودته، فببرده يحرق كما يحرق النار، و قيل: إنَّ الغسّاق: عين في جهنه يسيل إليها سم كل ذات حمة من حية وعقرب ؛ وقيل : هو مايسيل من دموعهم يسقونه مع الحميم ؛ وقيل : هو القيح الّذي يسيل منهم ، يُجمع ويسقونه ؛ وقيل : هو عذاب لا يعلمه إلّا الله «و آخر» أي و ضروب أخر « من شكله » أي من جنس هذا العذاب ﴿أَذُواجِ ۚ أَي أَلُوانَ وَأَنُواعَ مَتَشَابِهِمْ فِي الشَّدُّ قَالُواعَ وَاحْدُ ﴿هَذَا فُوجِ مَقْتَحُم معكم " أي يقال لهم : هذا فوج وهم قادة أهل الضلالة إذا دخلوا النار ، ثم يدخل الأتباع ، فتقول الخزنة للقادة : «هذا فوج » أي قطع من النَّـاس وهم الأتباع «مقتحم معكم، في النار دخلوهاكما دخلتم ، عن ابن عبَّـاس ؛ وقيل : يعني بالأوَّل أولاد إبليس وبالفوج الثاني بني آدم ، أي يقال لبني إبليس بأمرالله : هذا جمع من بني آدم مقتحم معكم يدخلون النَّـار وعذابها و أنتم معهم ، عن الحسن ﴿ لَا مُرْحَبًّا بَهُمْ إِنَّاهُمْ صَالُوا النَّارِ " أي لااتَّسعت لهم أماكنهم ، لأنَّهم لازموا النار ، فيكون المعنى على القول الأول أنَّ القادة و الرؤساء يقولون للأتباع : لامرحباً بهؤلاء ، إنَّهم يدخلون النار مثلنا ، فلا فرج لنا في مشاركتهم إيَّانا ، فتقول الأتباع لهم : ﴿ بَلُ أَنتُم لا مُرْحِبًا بكم " أي لانلتم رحباً وسعة " «أنتم قد متموه لنا" أي حلتمونا على الكفرالَّذي أوجب لنا هذا العذاب ودعوتمونا إليه ، و أمَّا على القول الثاني فإنَّ أولاد إبليس يقولون : لا مرحباً بهؤلا. قدضاقت أماكنهم إذ كانت النار مملوءة منَّا فليس لنا منهم إلَّا الضيق والشدّة ، وهذا كماروي عن النبي عَنِين الناد أن الناد تضيق عليهم كضيق الزج (١) بالرمح. « قالوا بل أنتم لامرحباً بكم » أي تقول بنو آدم : لاكرامة لكم أنتم شرعتموه لنا وزيَّنتموء في نفوسنا «فبئس القرار » الَّذي استقررنا عليه « قالوا ربَّنا من قدَّم لنا

<sup>(</sup>١) الرَّج بالضم: المحديد التي في أسفل الرمح.

هذا أي يدعون عليهم بهذا إذا حصلوا في نارجهنّم ، أي من سبّب لنا هذا العذاب و دعانا إلى ما استوجبنا به ذلك ﴿ فرده عذاباً ضعفاً ﴾ أي مثلاً مضاعفاً إلى ما يستحقّه من النار ، أحد الضعفين لكفرهم بالله ، و الضعف الآخر لدعائهم إيّانا إلى الكفر وقالوا مالنا لانرى رجالاً كنّا نعد هم من الأشرار » أي يقولون ذلك حين ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم فيها معهم و هم المؤمنون ، عن الكلبي ؛ و قيل : نزلت في أبي جهل و الوليدبن المغيرة وذويهما ، يقولون : مالنا لانرى عمّاداً و خباباً و صهيباً و بلالاً الذين كنّا نعد هم في الدنيا من جملة الّذبن يفعلون الشر و القبيح ولا بفعلون الخير ، عن مجاهد . وروى العيّاشي بالإسناد عن جابر ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُمُ أنّه قال : أهل النار يقولون : مالنا لانرى رجالاً كنّا نعد هم من الأشرار ، يعنونكم لايرونكم في النار .

«أتّ خذناهم سخريّاً أم زاغت عنهم الأبصار» معناه أنّهم يقولون لمّا لم يروهم في النّار : أتّ خذناهم هزواً في الدنيا فأخطأنا ، أم عدلت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم معنا في النار «إنّ ذلك لحقّ »أي ما ذكر قبل هذا لحقّ ،أي كائن لا محالة . ثم بيّن ماهو فقال : «تخاصم أهل النار» يعني تخاصم الأتباع والقادة ، أومجادلة أهل النار بعضهم لبعض على ما أخبر عنهم .

وفي قوله تعالى : " قل إن الخاسرين " في الحقيقة هم " الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة " فلا ينتفعون بأنفسهم ، ولا يجدون في الناد أهلا كما كان لهم في الدنيا أهل ، فقد فاتتهم المنفعة بأنفسهم وأهليهم ؛ وقيل : خسروا أنفسهم بأن قذفوها بين أطباق المجديم ، و خسروا أهليهم الذين أعد والهم في جنّة النعيم ، عن الحسن .

قال ابن عبياس: إن الله تعالى جعل لكل إنسان في الجنية منزلاً وأهلاً ، فمن عمل بطاعته كان له ذلك ، ومن عصاء فصار إلى النار ، ودفع منزله وأهله إلى منأطاع فذلك قوله: «أ ولتك هم الوارثون».

«ألا ذلك هو الخسران المبين » أي الظاهر الذي لا يخفى • لهم من فوقهم ظلل » من النار » أي سرادقات و أطباق من النار و دخانهانعوذبالله منها • ومن تحتهم ظلل »

أي فرش ومهد منها؛ وقيل: إنها سمّي ما الحتهم ظللاً لأنها ظلل لمن تحتهم ، إذ الناد أدراك وهم بين أطباقها؛ وقيل: إنها أجري اسم الظلل على قطع النار على سبيل التوسّع والمجاز ، لأنها في مقابلة ما لأهل الجنّة من الظلل ، و المراد أنَّ الناد تحيط بجوانبهم .

وفي قوله: «أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار الختلف في تقديره فقيل: معناه: أفمن وجب عليه وعيد الله بالعقاب أفأنت تخلصه من الناد افاكتفى بذكر من في النار عن الضّمير العائد الى المبتدأ ؛ وقيل: تقديره: أفأنت تنقذ من في النار منهم او أتي بالاستفهام مرّتين توكيداً للتنبيه على المعنى ؛ وقال ابن الأنباري : الوقف على قوله: «كلمة العذاب العذاب والتقدير: كمن وجبت له الجنّة ، ثم يبتدى و أفأنت تنقذ » وأداد بكلمة العذاب قوله: «لأ ملأن جهنّم منك و ممّن تبعك منهم أجعين المناه المعنى و ممن العناب المنهم أجعين المنهم أجعين الله المناه العذاب المنهم أجعين المنهم أجعين المنه العداد المنهم أجعين الله المنه العناب المنه العناب المنه العناب المنه المنهم أجعين المنهم أبعين المنه المنهم أبعين المنه المنه المنهم أبعين المنه المنهم أبعين المنه المنهم أبعين المنه المنه

وفي قوله تعالى: «أفمن يتقي بوجهه سو، العذاب يوم القيامة » تقديره: أفحال من يدفع عذاب الله بوجهه يوم القيامة كحال من يأتي آمناً لا يمسه الناد، و إنسما قال: «بوجهه لأن الوجه أعز أعضا الإنسان؛ وقيل: معناه: أم من يلقى منكوساً، فأو ل عضو منه مسته الناد وجهه، ومعنى يشقي يتوقى «وقيل للظالمين» يقوله خزنة الناد.

و في قوله: "إنّ الدين كفروا ينادون "أي تناديهم الملائكة يوم القيامة: الله أكبر " المقت أشد العداوة و البغض، والمعنى أنسهم للما رأوا أعمالهم ونظروا في كتابهم و أدخلوا النسار مقتوا أنفسهم لسو، صنيعهم، فنودوا: لمقت الله إيساكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم؛ وقيل: إنهم للما تركوا الإيمان و صادوا إلى الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم المقت ، ثم حكى سبحانه عن الكفر الذين تقد م وصفهم بعد حصولهم في النسار بأنسهم قالوا: « ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين اختلف في معناه على وجوه: أحدها أن الإماتة الأولى

<sup>(</sup>١) س: ٥٨٠

في الدنيا بعد الحياة ، والثانية في القبر قبل البعث ، والاحياء الاولى في القبر للمساءلة والثانية في الحشر .

و ثانيها : أن الإماتة الأولى حالكونهم نطفاً ، فأحياهم الله في الدنيا ، ثم أماتهم الموتة الثانية ، ثم أحياهم للبعث ، فهاتان حياتان ومماتان .

و عالمها: أن الحياة الأولى في الدنيا، والثانية في القبر، ولم يرد الحياة يوم القيامة؛ والموتة الأولى في الدنيا، والثانية في القبر «فاعترفنا بذنوبنا» التي اقترفناها في الدنيا «فهل إلى خروج من سبيل» هذا تلطف منهم في الاستدعاء، أي هل بعد الاعتراف سبيل إلى الخروج؛ وقيل: إنهم سألوا الرجوع إلى الدنيا، أي هل من خروج من النار إلى الدنيا لنعمل بطاعتك ؟ «ذلكم» أي ذلك العذاب الذي حل بكم « بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم» أي إذا قيل: لا إله إلا الله، قلتم: أجعل الآلهة إلها واحداً؛ وجحدتم ذلك «وإن يشرك به تؤمنوا» أي وإن يشرك به معبود آخر من الأصنام والأونان تصد قوا.

و في قوله تعالى: " و إذ يتحاجّون في النّار " أي واذكريا على لقومك الوقت الذي يتحاج فيه أهل النار في النار ، ويتخاصم الرؤسا، والأتباع " فيقول الضّعفا، " وهم الأتباع " للّذين استكبروا " وهم الرؤسا، " إنّا كنّا لكم " معاشر الرؤسا، " تبعاً من النار " لأنّه مغنون عنّا نصيباً من النار " لأنّه يلزم الرئيس الدفع عن أتباعه المنقادين لأمره " قال الّذين استكبروا إنّا كلّ فيها " أي نحن و أنتم في النار " إنّ الله قدحكم بين العباد " بذلك ، بأن لا يتحمّل أحد عن أحد ، و إنّه يعاقب من أشرك به وعبد معه غيره لاعالة " وقال الّذين يتولّون عذاب أهل الناد في النّار " من الأ تباع والمتبوعين " لخزنة جهنّم " وهم الّذين يتولّون عذاب أهل الناد من الملائكة المو كلين بهم " ادعوا وبّكم يخفّف عنّا يوماً من العذاب " يقولون ذلك من الملائكة المو كلين بهم " ادعوا وبّكم يخفّف عنّا يوماً من العذاب " يقولون ذلك لأ نتهم لاطاقة لهم على شدّة العذاب و لشدّة جزعهم ، لا أنّهم يطمعون في التخفيف ، لأن معادفهم ضروريّة يعلمون أنّ عقابهم لاينقطع ولايخفّف عنهم " قالوا " أي الخزنة الموحيد و الدلالات على صحّة التّوحيد "أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات " أي بالحجج و الدلالات على صحّة التّوحيد

والنبوّة ، أي فكفرتم وعاندتم حتّى استحققتم هذاالعذاب « قالوا بلي ، جاءتنا الرسل والبيُّنات فكذُّ بناهم و جحدنا نبوُّ تهم « قالوا فادعوا » أي قالت الخزنة : فادعوا أنتم فأنَّ الاندعو إلَّا بإذن الله ولم يؤذن لنافيه ؛ وقيل: إنَّما قالوا ذلك استخفافاً بهم ؛ وقيل : معناه : فادعوا بالويل والثَّبور « وما دعاه الكافرين إلَّا في ضلال " أي في ضياع ، لأنَّه لاينفع.

باب النار

و في قوله : ﴿ يسحبون في الحميم ﴾ أي يجر ون في الماء الحار الذي قد انتهت حرارته « ثم في النار يسجرون » أي ثم يقذفون في النّار ؛ و قيل : أي ثم يصيرون وقود النَّاد • ثمُّ قيل لهم ، أي لهؤلا. الكفَّاد إذا دخلوا النار على وجه التوبيخ «أين ماكنتم تشركون من دون الله ، من أصنامكم • قالوا ضلواعنًّا » أي ضاءوا و هلكوا فلانراهم ولانقدر عليهم ، ثم يستدركون فيقولون : « بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً » أي شيئاً يستحق العبادة ولاماننتفع بعبادته؛ وقيل: لمنكن ندعو شيئاً ينفع ويضر ويسمع ويبصر، وهذاكمايقال لكل مالايغني شيئاً : هذاليس بشيء ؛ وقيل : معناه : ضاعت عبادتنا لهم فلم نكن نصنع شيئاً إذ عبدناها ،كما يقول المتحسس: مافعلت شيئاً «كذلك يصل الله الكافرين، أي كما أضل أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا بأملونه كذلك يفعل بجميع من بتدين بالكفر فلاينتفعون بشيء من أعمالهم ؛ وقيل : «يضلّ الله أعمالهم» أي يبطلها ؛ وقيل : يضلّهم عنطريقالجنَّة والشُّوابكماأضَّلهم عمَّااتَّخذوه إلها بأنصرفهم عن الطمع في نيل منفعة منجهتها « ذلكم العذاب الذي نزل بكم " بماكنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ، أي تأشرون وتبطرون .

و في قوله تعالى : « أسوء الَّذي كانوا يعملون » أي نجازيهم بأقبح الجزاء على أُقبح معاصيهم وهوالكفر والشَّرك ، وخصَّ الأسوأ بالذكر للمبالغة فيالزجر ؛ وقيل : معناه: لنجزينتهم بأسوأ أعمالهم وهي المعاسي دون غيرها تمَّا لايستحقَّ به العذاب. « وقال الّذين كفروا ربَّمنا أرنا اللّذين أضلاّ نامن الجنّ والإنس، يعنون إبليس الأبالسة ، و قابيل بن آدم أو ّل من أبدع الكفر و الضلال والمعصية ، روي ذلك عن على عَلَيَّكُمُّ ؛ وقيل: كلُّ من دعى إلى الضَّلال والكفر من الجنُّ والإنس، والمراد باللَّذيين جنس الجن و الإنس « نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » تمنّوا لشد ة عداوتهم لهم بما أضلّوهم أن يجعلوهم تحت أقدامهم في الدرك الأسفل من النّاد ؛ وقيل : أي ندوسهما و نطؤهما بأقدامنا إذلالاً لهما ليكونا من الأذلين ، قال ابن عبّاس : ليكونا أشد عذاباً منّا .

و في قوله تعالى: « لا يفتر عنهم العذاب » أي لا يخف في عنهم « وهم فيه مبلسون» آسون من كل خير « و نادوا يا مالك » أي يدعون خازن جهنم فيقولون: « يامالك ليقض علينا ربيك » أي ليمتنا ربيك حتى نتخلص و نستريح من هذا العذاب « قال » أي فيقول مالك مجيباً لهم : « إنه ماكنون » أي لا بنون دائمون في العذاب ، قال ابن عبياس و السدي : إنهما يجيبهم مالك بذلك بعد ألف سنة ؛ وقال ابن عمد أربعين عاماً « لقد جنناكم » أي يقول الله تعالى : لقد أرسلنا إليكم الرسل « بالحق » أي جاءكم رسلنا بالحق ، وأضافه إلى نفسه لأ نه كان بأمره ؛ وقيل : هو قول مالك ، و إنها قال : قد جئناكم ؟ لأ نه من الملائكة وهم من جنس الرسل « ولكن أكثر كم » معاشر الخلق « للحق كارهون » لأ نكم ألفتم الباطل فكرهتم مفارقته .

و في قوله تعالى: " طعام الأثيم " أي الآثم وهو أبوجهل، و ردي أن أباجهل أتى بتمروزبد فجمع بينهما و أكل و قال: هذا هوالزقوم الذي يخو فناهل به، نحن نتزقمه ، أي نملا أفواهنا به ، فقال سبحانه: "كالمهل " وهو المذاب من النماس أو الرصاص أو الذهب أو الفضة ؛ و قيل: هو دردي الزبت " يغلى في البطون كغلى المحميم " أي إذا حصلت في أجواف أهل النار تغلى كغلى الماء الحار الشديد الحرارة ، قال أبوعلى الفارسي الايجوز أن يكون المعنى العلى المهل في البطون ، لأن المهل إنما ذكر للتشبيه به في الذوب ، ألا ترى أن المهل لايغلى في البطون ، و إنسما يغلى مايشبه به «خذوه " أي يقال للزبانية : " خذوه " بالإثم " فاعتلوه " أي إلى وسط النار " ثم بعنف ؛ وقيل : معناه : جر وا على وجهه " إلى سواء الجحيم " أي إلى وسط النار " ثم "

<sup>(</sup>١) من العتل ، وهو الاخذ بمجامع الشيء و جرء بقهر كعتل البعير .

صبّوا فوق رأسه " قال مقاتل : إن خاذن الناد يمر به على رأسه فيذهب رأسه عن دماغه ، ثم يصب فيه « منعذاب الحميم " وهو الما، الذي قد انتهى حر " ه ، ويقولله : « ذق إنك أنت العزيز الكريم " و ذلك أنه كان يقول : أنا أعز أهل الوادي وأكرمهم ، فيقول له الملك : ذق العذاب أيّها المتعز ز المتكر م في زعمك وفيما كنت تقوله ؛ وقيل : إنّه على معنى النقيض ، فكأنه قيل : إنّك أنت الدليل المهين ، إلا أنّه قيل على هذا الوجه للاستخفاف به ؛ وقيل : معناه إنّك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم فما أغنى عنك ذلك " إن " هذا ماكنتم به تمترون " أي ئم يقال لهم : إن " هذا العذاب ما كنتم تشكون فيه في الدنيا .

وفي قوله تعالى: « من ورائهم جهنم أي من وراء ماهم فيه من التعز ز بالمال و الدنيا جهنم ولا يغني عنهم ماكسبوا شيئا » أي لايغني عنهم ماحسلوه و جمعوه من المال والولد شيئا منعذاب الله « ولا ما الشخذوا من دون الله أوليا، » من الآلهة اللي عبدوها لتكون شفعاءهم عندالله « هذا هدى ً » أي هذا القرآن الذي تلوناه والحديث الذي ذكرناه دلالة موصلة إلى الفرق بين الحق والباطل . و الرجز : العذاب .

و في قوله: « ويوم يعرض الدين كفروا على النار » يعني يوم القيامة ، أي يدخلون النار ، كما يقال: عرض فلان على السوط؛ و قيل: معناه: عرض عليهم النار قبل أن يدخلوها ليروا أهوالها « أذهبتم طينباتكم في حياتكم الدنيا » أي فيقال لهم: آثرتم طينباتكم و لذ اتكم في الدنيا على طينبات الجنة « و استمتعتم بها » أي انتفعتم بها منهمكين فيها ؛ وقيل: هي الطينبات من الرزق ، يقول: أنفقتموها في شهواتكم وفي ملاذ الدنيا ، ولم تنفقوها في مرضات الله « فاليوم تجزون عذاب الهون » أي العذاب الدي فيه الذل والخزي والهوان « بماكنتم تستكبرون في الأرض ، أي باستكباركم عن الانقياد للحق في الدنيا « وبماكنتم تفسقون » أي و بخروجكم عن طاعة الله إلى معاصيه .

و في قوله: « ويوم يعرض الدنين كفروا على النار أليس هذا بالحق ، أي يقال لهم على وجه الاحتجاج عليهم : أليس هذا الدني جوزيتم به حق (١) لاظلم فيه ؛ «قالوا» أي فيقولون : « بلى و ربّنا » اعترفوا بذلك و حلفوا عليه بعد ماكانوا منكرين « قال (١) كذا في المجمع ، والظاهر : حقا .

فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون ، أي بكفركم فيالدنيا و إنكاركم .

و في قوله سبحانه: « وقال قرينه » يعني الملك الشهيدعليه ، عن الحسن ؛ وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه عليه الله الله المنافية عنيا الملك فمعناه : هذا حسابه حاضر لدي قرينه من الإنس «هذا مالدي عتيد» إن كان المرادبه الملك فمعناه : هذا حسابه حاضر عندي ، في هذا الكتاب ، أي يقول لربه اكتت وكلتني به ، فما كتبت من عمله حاضر عندي ، و إن كان المراد به الشيطان أو القرين من الإنس فالمعنى : هذا العذاب حاضر عندي معد لي بسبب سيشاتي « ألتيا في جهنم كل كفار عنيد » هذا خطاب لخازن الناد ، والعرب تأمي الواحد والقوم بما تأمي به الانتين ، ألاترى في الشعر أكثر شيء قيلا : والعرب تأمي الواحد والقوم بما تأمي بدل على التكثير ، كأنه قال : ألق ألق ، فتنسي والمسابي ويا خليلي ) وقيل : إنساني ليدل على التكثير ، كأنه قال : ألق ألق ، فتنسي الضمير ليدل على تكرير الفعل ؛ وقيل : خطاب للملكين الموكلين به و هما السائق والشهيد .

و روى أبوالقاسم الحسكاني بالإسناد عن الأعمس أنّه قال : حد ثنا أبوالمتوكل الناجي ، عن أبي سعيد المخدري قال : قال رسول الله عَلَيْكُالله : إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى لي و لعلي : ألقيا في الناد من أبغضكما ، و أدخلا البعشة من أحبسكما ، و ذلك قوله : «ألقيا في جهشم كل كفّار عنيد » والعنيد : الذاهب عن المحق وسبيل الرشد . « منّاع للخير » الدني أمر الله به من بنل الملل في وجوهه « معتد » ظالم متجاوز يتعدى حدود الله «مريب» أي شاك في الله و فيما جاه من عندالله ؛ وقيل متنهم يفعل ما يرتاب بفعله ويظن به غير الجميل ؛ وقيل : إنّها نزلت في وليدبن المغيرة حين استشاد بنوأخيه في الإسلام فمنعهم ، فيكون المراد بالغير الإسلام « الذي جعلم عالله إلها آخر » من الأسنام و الأونان « فألقياه في العذاب الشديد » هذا تأكيد للأول ، فكأنه من الأسنام و الأونان « فألقياه في العذاب الشديد » هذا تأكيد للأول ، فكأنه قال : افعلا ما أمر تكما به فإنّه مستحق لذلك «قال قرينه» أي شيطانه الذي أغواه ، عن ابن عباس وغيره ؛ وإنّما سمني قرينه ؟ لأنّه يقرن به في العذاب ؛ وقيل : قرينه من الإنس وغيره ؛ وإنّما سمني قرينه ؟ لأنّه يقرن به في العذاب ؛ وقيل : قرينه من الإنس وغيره ؛ والمنته وما أوقعته في الطنيان بعيد» أي ما أضلته وما أوقعته في الطنيان باستكراه "ولكن كان في ضلال» من الإيمان «بعيد» أي ما أضلته وما أوقعته في الطنيان الستكراه "ولكن كان في ضلال» من الإيمان «بعيد» أي ولكنته طني باختياره السّو.

فأمّما الوجه في كلام جهنّم فقيل فيه وجوه : أحدها : أنّه خرج مخرج المثل ، أي أنّ جهنّم منسعتها وعظمها بمنزلةالناطقة الّتي إذا قيل لها : هلامتلأت ؛ تقول : لم أمتل وبقى في سعة كثيرة .

وثانيها : أن الله الله يخلق الجهنّم آلة الكلام فتتكلّم ، وهذا غيرمنكرلاً ن من أنطق الأيدي والجوارح والجلود قادر على أن ينطق جهنّم .

وثالثها: أنَّه خطاب لخزنة جهنَّم على وجه التقريرلهم: هل امتلاَّت جهنَّم؟ فيقولون: بلى لم يبقموضع لمزيد، ليعلم الخلقصدق وعده، عن الحسن؟ قال: معناه: مامن مزيد، أي لا مزيد.

وفي قوله تعالى: "يوم يدعدون، أي يدفعون "إلى نار جهدم دعماً أى دفعاً بعنف وجفوة ، قال مقاتل : هو أن تغل أيديهم إلى أعناقهم ، و تجمع نواصيهم إلى أقدامهم ، ثم يدفعون إلى جهدم دفعاً على وجوههم ، حتى إذا دنوا قال لهم خزنتها : "هذه الذّار الّتي

كنتم بها تكذ بون و في الدنيا ، ثم وبدخهم للساعاينوا ماكانوا يكذ بون به وهوقوله : وأفسحر هذا والذي ترون و أم أنتم لاتبصرون و ذلك أنهم كانوا ينسبون علما على التهم السلحر وإلى أنه يغطى على الأبصار بالسلحر ، فلما شاهدوا ما وعدوا به من العذاب وبدخوا بهذا ، ثم يقال لهم : «اصلوها» قاسوا شد تها «فاصبروا » على العذاب و أو لا تصبروا » على العذاب و الحنيا تصبروا » على العذاب في الدنيا من المعاصى بكفركم و تكذيبكم الرسول .

وفي قوله تعالى: "إن المجرمين في ضلال وسعر» أي في ذهاب عن وجه النهجاة وطريق الجنهة، وفي نار مسعرة؛ وقيل: أي في هلاك وذهاب عن الحق "وسعر» أي عنا، وعذاب "يوم يسحبون» أي يجر ون "في النهار على وجوههم" يعني أن هذا العذاب يكون لهم في يوم يجر هم الملائكة فيه على وجوههم في النهاد؛ ويقال لهم: "ذوقوا مس يكون لهم في يوم يجر هم الملائكة فيه على وجوههم في النهاد؛ ويقال لهم : "ذوقوا مس سقر" أي إصابتها إيهاهم بعذابها وحر ها، وهو كقولهم: "وجدت هس الحمي وسقر: جهنه ؛ وقيل: هو باب من أبوابها.

وفي قوله تعالى: "فيؤخذ بالنسواسي و الأقدام " فتأخذهم الزبانية فتجمع بين نواصيهم وأقدامهم بالغل ، ثم يسحبون في النسار ويقذفون فيها ، عن الحسن ؛ و قيل : تأخذهم الزبانية بنواصيهم وبأقدامهم فيسوقونهم إلى النسار: " هذه جهنسم " أي و يقال لهم : " هذه جهنسم التي يكذب بها المجرمون " الكافرون في الدنيا قد أظهرها الله تعالى حتى ذالت الشكوك فأ دخلوها ؛ و بمكن أنه لمسا أخبر الله تعالى أنهم يؤخذون بالنواصي و الأقدام ثم قال للنبي عَلَيْ الله الله و بمكن أنه لمسا التي يكذب بها المجرمون " أي المشركون من قومك وسيردونها فليهن عليك أمرهم "يطوفون بينها وبين حيم آن " أي يطوفون من الجحيم ومر " وبين الحميم ومر " وبين الحميم ومر " وبين الحميم والجحيم : النار ، والحميم : الشراب ؛ وقيل : يطوفون من النار م يعذ والراب ؛ والمنار أبداً وقيل : الذي النار عن النار عن النار عن العذاب أبداً فرج ، عن ابن عباس ؛ والآني : الذي انتهت حرارته ؛ وقيل : الآني : الحاص .

وفي قوله تعالى : «في سموم وحميم» أي في ربيح حارّة تدخل مسامّهم وخروقهم ، وفي ما. مغلي ّحار ً انتهت حرارته «وظل من يحموم» أي دخان أسود شديد السّواد

عن ابن عباس وغيره ؛ وقيل : اليحموم : جبل في جهنام يستغيث أهل الناد إلى ظله ، ثم نعت ذلك الظل فقال : «لابارد و لا كريم» أي لا بارد المنزل ، و لا كريم المنظر ؛ وقيل : لابارد يستراح إليه لأنه دخان جهنام ، ولا كريم فيشتهى مثله ؛ و قيل : و لا كريم أي لامنفعة فيه بوجه من الوجوه ، و العرب إذا أرادت نفي صفة الحمد عن الشي نفت عنه الكرم ، وقال الفراه : العرب تجعل الكريم تابعاً لكل شيء نفت عنه وصفاً تنوى به الذم ، تقول : ما هو بسمين ولا كريم ، وما هذه الدار بواسعة ولا كريمة .

ثم ذكر سبحانه أعمالهم الستي أو جبت لهم هذا فقال: "إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي كانوا في الدنيامتنع مين ، عن ابن عباس "وكانوا يصر ونعلى الحنث العظيم أي الذنب العظيم ، والإصرار أن يقيم عليه فلا يقلع عنه ؛ وقيل : المحنث العظيم : الشرك ؛ وقيل : كانوا يحلفون لا يبعث الله من يموت ، وأن الأصنام أنداد الله .

قوله : «فشاربون شرب الهيم» أي كشرب الهيم، وهي الإبل السي أصابها الهيام وهو شدّة العطش، فلا تزال تشرب الماء حسّى تموت ؛ وقيل : هي الأرض الرملة السي لاتروي بالماه «هذا نزلهم يوم الدين» النول : الأمرالذي ينزل عليه صاحبه ، والمعنى : هذا طعامهم وشرابهم يوم الجزاء في جهنه .

وفي قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وأيقوا أنفسكم النار بالصبر على طاعة الله و عن معصيته ، وعن اتباع الشهوات ، و أهليكم بدعائهم إلى طاعة الله ، وتعليمهم الفرائض ، ونهيهم عن القبائح ، وحشهم على أفعال الخير «عليها ملائكة غلاظ شداد » أي غلاظ القلوب لا يرجون أهل النباد ، أقويا ، يعني الزبانية التسعة عشر وأعوانها « لايعسونالله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » في هذا دلالة على أنّ الملائكة الموكلين بالنار معسومون عن القبائح لا يخالفون الله في أوامر و نواهيه . ثم حكى سبحانه ما يقال للكفار يوم القيامة فقال : « ياأيها الدين كفروا لا تعتذروا اليوم » وذلك أنهم إذا عذ بوا يأخذون في الاعتذار فلا يلتفت إلى معاذيرهم و يقال لهم : لا تعتذروا فهذا جزا ، فعلكم .

وفي قوله : • و أعتدنا لهم » أي للشياطين • عذاب السعير » عذاب النارالمسعرة

المشعلة « إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً » أي إذا طرح الكفّار في النَّار سمعوا للناد صوتاً فظيماً مثل صوت القدر عند غليانها وفورانها ، فيعظم بسماع ذلك عذابهم لما يرد على قلوبهم من هوله « وهي تفور» أي تغلي بهم كغلي المرجل<sup>(١)</sup> «تكاد تميّنز » أي تتقطُّ ع وتتمزُّق من الغيظ ، أي شدّة الغضب ، سمَّى سبحانه شدّة التهاب النَّار غيظاً على الكفيّاد ؟ لأن المغتاظ هو المتقطَّ ع ممّا يجد من الألم الباعث على الإيقاع بغيره ، فحال جهنم كحال المتغيّظ «كلّما اللهي فيها » أي كلّما طرح في النار « فوج » من الكفّار " سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير " أي يقول لهم الملاتكة الموكّلون بالنار على وجه التبكيت لهم في صيغة الاستفهام : ألم يجتكم مخوّف من جهة الله سبحانه يخو فكم عذاب هذه النَّمار ؟ قالوا بلى قدجائنا نذير، أي منحوَّ ف فكذَّ بنا وقلنا ما نزُّل الله من شيء "أيلم نقبل منه ، بل قلنا مانزَّل الله شيئًا تمَّا تدعونا إليه وتحدُّ رونا منه ، فتقول لهم الملائكة : ﴿ إِن أَنتم إلَّا في ضلال كبير "أي لستم اليوم إلَّا في عذاب عظيم ؛ و قيل: معناه : قلنا للرسل : ما أنتم إلَّا في ضلال ، أي ذهاب عن الصواب . كبير في قولكم : أنزل الله علينا كتاباً « وقالوا لوكنَّا نسمع أو نعقل » من النذر ما جاؤونا به ودعونا إليه و عملنا بذلك « ماكنيا في أصحاب السعير » قال الزجياج : لو كنيا نسمع سمع من يعي ويفكّر ونعقل عقل من يميّنز و ينظر ماكنتًا من أهل النَّمار « فاعترفوا بذنبهم » في ذلك الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإقرار و الاعتراف « فسحقاً لأصحاب السعير ، هذا دعاء عليهم ، أي أسحقهم الله وأبعدهم من النجاة سحقاً .

و في قوله: « وأمّا القاسطون » العادلون عن طريق الحق والدين « فكانوا » في علم الله وحكمه «لجهنه حطباً» يلقون فيها فتحرقهم كما تحرق النهار المحطب، أو يكون معناه: فسيكونون لجهنه حطباً توقد بهم كما توقد النهار بالمحطب. وفي قولة: «يسلكه عذاباً صعداً » أي يدخله عذاباً شاقها شديداً متصعداً في العظم، وإنها قال: يسلكه ؟ لأنه تقدم ذكر الطريقة ؛ وقيل: معناه: عذاباً ذاصعد، أي ذامشة . وفي قوله تعالى: « إن لدينا أنكالاً » أي عندنا في الآخرة قيوداً عظاماً

<sup>(</sup>١) المرجل: القدر.

لاتفك أبداً؛ وقيل: أغلالاً «وجحيماً» وهو اسم من أسماء جهنم ؛ وقيل: يعني و ناراً عظيمة ، و لا تسمّى القليلة به «و طعاماً ذا غصّة » أي ذاشوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولا يخرج ، عن ابن عبّاس ؛ وقيل: طعاماً يأخذ بالحلقوم الخشونته و شدّة تكر هه ؛ وقيل: يعني الزقّوم والضربع و رويءن حر انبن أعين عن عبدالله بن عمر أن النبي عَلَيْهُ الله سمع قارئاً يقرء هذا فصعق. «وعذاباً أليماً » أي عقاباً موجعاً مؤلماً.

وفي قوله: «سا رهقه صعوداً على سا كلفه مشقة من العذاب لاراحة فيه ؟ وقيل ؛ صعود جبل في جهنم من نار يؤخذ بارتقائه ، فإذا رضع يده عليه ذابت ، فإذا رفعها عادت ، وكذلك رجله في خبر مرفوع ؛ و قيل : هو جبل من صخرة ملسا، في النار يكلف أن يصعدها حتى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها ، ثم يكلف أيضا أن يصعدها فذلك دأبه أبداً ، يجذب من أمامه بسلاسل الحديد ، ويضرب من خلفه بمقامع الحديد ، فيصعدها في أربعين سنة عن الكلبي .

و في قوله: "سا صليه سقر" أي سا دخله جهنّم وا لزمه إيّاها ؟ وقيل: سقر: دركة من دركات جهنّم ؟ وقيل: باب من أبوابها " وما أدريك " أيّها السيامع " ماسقر " في شد " تها وهولها وضيقها " لا تبقي ولاتذر " أي لا تبقي لهم لحماً إلا أكلته ، و لا تذرهم إذا أعيدوا خلقا جديدا ؟ وقيل: لا تبقي شيئاً إلا أحرقته ، و لا تذرة أي لا إبقاء عليهم بل يبلغ مجهودهم في أنواع العذاب " لو احة للبشر " أي مغيّرة للجلود ؟ وقيل: لا فحة للجلود حتى تدعها أشد سواداً من الليل " عليها تسعة عشر " من الملائكة ، هم خزنتها : مالك و معه ثمانية عشر ، أعينهم كالبرق الخاطف و أنيابهم كالسياصي ، يخرج لهب الناد من أفواههم ، ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة ، كالصياصي ، يخرج لهب الناد من أفواههم ، ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة ، تسع كف أحدهم مثل دبيعة و مض ، نزعت منهم الرحة ، يرفع أحدهم سبعين ألفاً فيرميهم حيث أداد من جهنتم ؟ و قيل : معناه : على سقر تسعة عشر ملكاً فهم خز "ان قيرميهم حيث أداد من جهنتم ؛ و قيل : معناه : على سقر تسعة عشر ملكاً فهم خز "ان ليوافق الخبر لما جاء به الأنبيا، قبله وماكان في الكتب المتقدة ، ويكون في ذلك مصلحة ليوافق الخبر لما جاء به الأنبيا، قبلهوماكان في الكتب المتقدة ، ويكون في ذلك مصلحة للمكلفين ؛ وقال : بعضهم في تخصيص هذا العدد : إن تسعة عشر يجمع أكثر القليل للمكلفين ؛ وقال : بعضهم في تخصيص هذا العدد : إن تسعة عشر يجمع أكثر القليل للمكلفين ؛ وقال : بعضهم في تخصيص هذا العدد : إن تسعة عشر يجمع أكثر القليل

من العدد و أقلَّ الكثير منه ، لأنَّ العدد آحاد و عشرات و متَّون و أُلوف، فأقلُّ العشرات عشرة ، و أكثر الآحاد تسعة ، قالوا : و لمَّا نزلت هذه الآية قال أبوجهل لقريش: تكلتكم أمَّ ماتكم أتسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أنَّ خزنة النار تسعة عشر و أنتم الدهم (١) و الشَّجعان ، أفيعجز كلُّ عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنُّم ؟ قال أبوالأسد الجمحي : أنا أكفيكم سبعة عشر ، عشرة على ظهري، و سبعة على بطني ، فاكفوني أنتم اثنين ، فنزل : «وما جعلنا أصحاب النار إلَّا ملاتكة» الآية ، عن ابن عباس وقتادة و الضحاك ، و معناه : وما جعلنا المو كلين بالنار المتولّين تدبيرها إلَّا ملائكة ، جعلنا شهوتهم في تعذيب أهلالنار ، ولم نجعلهم من بني آدم كما تعهدون أنتم فتطيقونهم «وما جعلنا عدّ تهم إلّا فتنة للّذين كفروا » أي لم نجعلهم على هذا العدد إلَّا عنة وتشديداً في التكليف للَّذين كفروا نعم الله ، و جحدوا وحدانيَّته حتَّى يتفكّروا فيعلموا أنّ الله سبحانه حكيم لا يفعل إلّا ما هو حكمة ، ويعلمواأنّه قادر على أن يزيد في قواهم ما يقدرون به على تعذيب الخلائق، ولو راجع الكفّار عقولهم لعلموا أن من سلّط ملكاً واحداً على كافّة بني آدم لقبض أدواحهم فلا يغلبونه قادرعلى سوق بعضهم إلى الناروجعلهم فيها بتسعة عشر من الملائكة «ليستيقن الذين أُ وتوا الكتاب، من اليهود والنصارى أنَّه حقّ ، وأنَّ عَلىاً صادق من حيث أخبر بما هو في كتبهم من غير قراءة لها ولا تعلّم منهم \* و يزداد الّذين آمنوا إيماناً \* أي يقيناً بهذا العدد وبصحّة نبوّة على عَلَيْهِ إذا أخبرهم أهل الكتاب أنَّه مثل ما في كتابهم « ولا يرتاب الّذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون، أي ولئالًا يشكّ هؤلا. في عدد الخزنة ، والمعنى: ليستيقن من لم يؤمن بمحمَّد عَلِياللهُ ومن آمن بصحَّة نبو ته إذا تدبُّروا و تفكّروا «وليقول الَّذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً » اللَّام لام العاقبة أيعاقبة أمر هؤلاء أن يقولوا هذا يعني المنافقين والكافرين؛ وقيل: معناه: ولأن يقولوا ماذا أرادالله بهذا الوصف والعدد ؟ ويتدبّروه فيؤدّي بهم التدبّر في ذلك إلى الإيمان «كذلك يضل الله من يشا، و يهدي من يشاء » أي مثل ما جعلنا خزنة النار ملائكة

<sup>(</sup>١) الدهم: العدد الكثير،

ذوي عدد عنة و اختباراً نكلف الخلق ليظهر الضلال و الهدى ، و أضافهما إلى نفسه لأن سبب ذلك التكليف وهو من جهته ؛ وقيل : يضل عن طريق الجنّة والثواب من يشاء ، ويهدي من يشاء إليه «وما يعلم جنود ربّك إلا هو» أي لا يعلم جنوده من كثرتها أحد إلا هو ، ولم يجعل خزنة النار تسعة عشر لقلة جنوده ، ولكن الحكمة اقتضت ذلك ؛ وقيل : هذا جواب أبي جهل حين قال : ما لمحمّد أعوان إلا تسعة عشر ؛ وقيل معناه : وما يعلم عدّة الملائكة الذين خلقهم الله لتعذيب أهل الناد إلا الله ، و المعنى أن التسعة عشر هم خزنة النار ، ولهم من الأعوان و الجنود مالا يعلمه إلا الله ، ثم رجع إلى ذكر سقر فقال :

« وماهي إلّا ذكرى للبشر » أي تذكرة وموعظة للعالم ليذ كروا فيتجذبوا ما يستوجبون به ذلك ؛ و قيل : معناه : وما هذه النار في الدنيا إلّا تذكرة للبشر من نار الا خرة حتى يتفكّروا فيها فيحذروا نادالا خرة ؛ وقيل : ماهذه السورة إلاتذكرة للناس ؛ وقيل : وما هذه الملائكة التسعة عشر إلّا عبرة للخلق يستدلّون بذلك على كمال قدرة الله تعالى وينزجرون عن المعاصي « كلّا » أي حقّاً ؛ وقيل : أي ليس الأم على ما يتوهّمونه من أنهم يمكنهم دفع خزنة النار وغلبتهم «والقمر» أقسم بالقمر لما فيه من الا يات العجبية في طلوعه وغروبه ومسيره وزيادته ونقصانه « والليل إذا أدبر » فيه من الا يات العجبية في أضاء وأناد ؛ وقيل : معناه : إذا كشف الظلام ، و أضاء الأشخاص « إنها لا حدى الكبر » هذا جواب القسم ، يعني أن سقر التي هي الناد لا حدى الكبرى ؛ وقيل : معناه أن آيات القرآن إحدى الكبر في الكبرى ؛ وقيل : من صفة الذبي عَلَيْ الله آن إحدى الكبر من صفة الذبي عَلَيْ الله قال : قم نذيراً للبشر » صفة الله تعالى فيكون حالاً من فعل القسم المحذوف « لمن شاء منكم أن يتقد م أو يتأخر » أي يتقد م في طاعة الله ، أو يتأخر عنها بالمعصية .

وروى غلابن الفضيل ، عن أبي الحسن عَلَيَكُمُ أنَّه قال : كلَّ من تقدَّم إلى ولايتنا تأخَّر عن سقر .

\* كلّ نفس بما كسبت رهينة » أي مرهونة بعملها ، محبوسة به ، مطالبة بما

كسبته من طاعة أو معصية « إلّا أصحاب اليمين » وهم الدين يعطون كتبهم بأيمانهم ؟ وقيل : هم الذين يسلك بهم ذات اليمين « في جنّات يتسائلون» أى يسأل بعضهم بعضاً ؟ وقيل : يسألون « عن المجرمين » أي عن حالهم و عن ذنوبهم التي استحقّوا بها الناد « ماسلككم في سقر » هذا سؤال توبيخ ، أي يطلع أهل الجنّة على أهل الناد فيقولون لهم : ما أوقعكم في النار ؟ « قالوا لم نك من المصلّين » أي كنّا لا نصلّي الصلوات المكتوبة على ما قرّدها الشرع ، و فيه دلالة على أنّ الكفّار مخاطبون بالعبادات «ولم نك نطعم المسكين » أي لم نكن نخرج الزكوات الّتي كانت واجبة علينا ، و الكفّادات الّتي وجب دفعها إلى المساكين وهم الفقراء «وكنّا نخوض مع الخائضين» أي كلّما غوى غاو بالدخول في الباطل غوينا معه « و كنّا نكذّ ب بيوم الدين » أي نجحد يوم الجزاء «حتّى أتانا اليقين» أي الموت على هذه الحالة ؛ وقيل : حتّى جاءنا العلم اليقين من ذلك بأن عاينيّاه «فما تنفعهم شفاعة الشافعين » أي شفاعة الملائكة و النبيّين كما نفعت الموحّدين .

وفي قوله سبحانه: « انطلقوا إلى ماكنتم به تكذّ بون» أي تقول لهم النخزنة: اذهبوا وسيروا إلى البناد التي كنتم تجحدونها في الدنيا « انطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب أي ناد لها ثلاث شعب ، سمّاها ظلاً لسواد نادجهنّم ؛ وقيل : هو دخان جهنّم له ثلاث شعب تحيط بالكافر ، شعبة تكون فوقه ، وشعبة عن يمينه ، وشعبة عن شماله ، فسمّى الدخان ظلاً ، كما قال : « أحاط بهم سرادقها » (۱) أي من الدخان الآخذ بالأ نفاس ؛ و قيل : يخرج من الناد لسان فيحيط بالكافر كالسرادق فتنشعب ثلاث شعب ، يكون فيها حتّى يفرغ من الحساب ، ثم وصف سبحانه ذلك الظل فقال : «لاظليل» أي غير مانع من الأذى بستره عنه ، فظل هذا الدخان لا يغني شبئاً من حر الناد ، وهو قوله : « ولا يغني من اللهب » واللهب : ما يعلو على الناد إذا اضطرحت من أحر وأصفر وأخضر ، يعني أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب ، م وصف الناد في الجهات «كالقصر» ثم وصف الناد فقال : «إنها ترمي بشرر» وهو ما تطاير من الناد في الجهات «كالقصر» ثم وصف الناد فقال : «إنها ترمي بشرر» وهو ما تطاير من الناد في الجهات «كالقصر»

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٩

أي مثله في عظمه و تخويفه ، يتطاير على الكافرين من كلّ جهة \_ نعوذ بالله منه \_ وهو واحد القصور من البنيان ، و العرب تشبّه الإبل بالقصور ؛ و قيل : « كالقصر » أي كأصول الشجر العظام ، ثم شبّه في لونه بالجمالات الصفر فقال : «كأنّه جمالت صفر» أي كأنّه أنيق سود لما يعتري سوادها من الصفر ، قال الفر اه : لاترى أسود من الإبل أي كأنّه أنيق سود لما يعتري سوادها من الصفرة الإبل صفرة ، ولذلك سمّت العرب سود الإبل صفراً ؛ و قيل هو من الصفرة لأن الناد تكون صفراء .

وفي قوله تعالى: "إن جهذم كانت مرصاداً » يرصدون به ، أي هي معدة لهم يرصد بها خزنتها الكفياد ؛ وقيل : مرصاداً محبساً يحبس فيه النياس ؛ و قيل : طريقاً منصوباً على العاصين فهو موردهم و منهلهم ، و هذا إشارة إلى أن جهنيم للعصاة على الرصد لا يفوتونها «للطاغين مآباً » أي للذين جازوا حدود الله و طغوا في معصية الله مرجعاً يرجعون إليه و مصيراً ، قكأن المجرم قد كان باجرامه فيها ثم رجع إليها «لابثين فيها أحقاباً » أي ماكثين فيها أزماناً كثيرة ، وذكر فيه أقوال : أحدها أن المعنى : أحقاباً لا انقطاع لها ،كلمامضى حقب جاء بعده حقب آخر ، والحقب : ثمانون سنى الآخرة .

وثانيها أن الأحقاب ثلاثة وأربعون حقباً ، كل حقب سبعون خريفاً ، كل خريف سبعمائة سنة ، كل سنة ثلاث مائة وستون يوماً ،كل يوماً لف سنة ، عن مجاهد وثالثها أن الله تعالى لم يذكر شيئاً إلا وجعل له مد ينقطع إليها ، ولم يجعل لأهل النار مد قبل قال : «لابثين فيها أحقاباً » فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب آخر ، ثم آخر كذلك إلى أبدالا بدين ، فليس للأحقاب عد ق إلا الخلود في النار ولكن قدذكروا أن الحقب الواحد سبعون ألف سنة ، كل يوم من تلك السنين ألف سنة ، كل يوم من تلك السنين

ورابعها أن المعنى : لابثين فيها أحقاباً لايذوقون في تلك الأحقاب إلا حيماً و غسّاقاً ، ثم يلبثون يذوقون فيها غيرالحميم والغسّاق من أنواع العذاب ، فهذا توقيت لأ نواع العذاب لا لمكثهم في النّار وهذا أحسن الأقوال . وخامسها أنَّه يعني به أهل التوحيد عن خالدبن معدان .

و روى نافع ، عن أبن عمر قال : قال رسول الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله ا دخلها حتى يمكث فيهاأ حقاباً ، والحقب بضع وستون سنة ، والسنة ثلاث مائة وستون يوماً ، كلّ يوم كألف سنة ممّا تعدّ ون ، فلا يتّكلن "أحد على أن يخرج من النّاد .

وروى العيّاشيّ بإسناده عن حران قال: سألت أباجعفر عَلَيَّكُم عن هذه الآية فقال: هذه في الّذين يخرجون من الناد. وروي عن الأحول مثله.

وقوله: «لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» بريدالنوم والماء ، عن ابن عبّاس ؟ قال أبوعبيدة : البرد: النوم هذا ؟ وقيل لا يذوقون فيها برداً ينفعهم من حرّها ، ولا شراباً ينقعهم من عطشها « إلّا حيماً وغسّاقاً » وهو صديد أهل النّاد « جزاء وفاقاً» أي وافق عذاب الناد الشرك لا نّهما عظيمان ولاذنب أعظم من الشرك ، ولاعذاب أعظم من الناد عن مقاتل ؛ و قيل : جوزوا جزاء وفق أعمالهم ، عن ابن عبّاس \* إنّهم كانوا لا يرجون حساباً » أي فعلنا ذلك بهم لأ نّهم كانوا لا يخافون أن يحاسبوا ولا يؤمنون بالبعث «وكذّ بوا بآياتنا» أي بما جاءت به الأنهياء ؛ وقيل : مالقر آن : و قيل : بحججالله ولم يصد قوابها «كذّاباً» أي تكذيباً «وكل شيء أحصيناه كتاباً» أي كل شيء من الأعمال بيّناه في اللّوح المحفوظ ؛ و قيل : أي كل شيء من أعمالهم حفظناه نجاذيهم به « فذوقوا » أي فقيل لهؤلاء الكفّاد : ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب « فلن نزيدكم إلّاعذاباً » لأ ن كلّ عذاب يأتي بعد الوقت الأول فهوذا عليه .

د في قوله: "إنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون " يعني أنّ هؤلاء الّذين وصفهم بالكفر والفجود محجوبون يوم القيامة عن رحمة ربّهم و إحسانه و كرامته ؛ و قيل : ممنوعون عن رحمته ، مدفوعون عن ثوابه ، غير مقبولين ولا مرضيّين ؛ وقيل : محرومون عن ثوابه وكرامته ، عن علي عَلَيْكُمُ .

وفي قوله تعالى : "إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم وعد بوهم بالناد .

وفي قوله: « ويتجنُّسها ، أي ويتجنب الذكرى والموعظة « الأشقى ، أي أشقى

العصاة ، وهو الذي كفر بالله و بتوحيده ، وعبد غيره « الذي يصلى النار الكبرى الي يلزم أكبر النيران وهي نارجهنم ، والنار الصغرى نار الدنيا ؛ وقيل : النار الكبرى هي التي في الطبقة السفلى من جهنم « لا يموت فيها » فيستريح « ولا يحيى » حياة ينتفع بها ، بل صار حياته و بالا عليه يتمنى زوالها ، لما هو فيه معها من فنون العقاب وألوان العذاب .

و في قوله: \* فأندرتكم ناراً تلظى، أي تتلهّب وتتوقّد الايصلما إلّا الأشقى الذي كذّب » بآيات الله و رسله الموتولى » أي أعرض عن الإيمان المه وسيجنّبها » أي سيجنّب النار ويجعل منها على جانب الا تقى المبالغ في التقوى الدّني يؤتي ماله الي ينفقه في سبيل الله ايتزكى » يطلب أن يكون عندالله ذكياً لايطلب بذلك رئاء ولاسمعة قالله الله الله على الدخل النّاد الله الكافر على مايقوله الخوارج و بعض المرجئة ، و ذلك أنّه تعالى لا يدخل النّار الله الكافر على مايقوله الخوارج و بعض المرجئة ، و ذلك لا نّه نكر النار المذكورة ولم يعرفها ، فالمراد بذلك أنّ ناراً من جملة النّيران لا يصلها إلّا من هذه حاله ، و النّيران دركات على مابيّنه سبحانه في سورة النّساء في سولها إلّا من هذه حاله ، و النّيران دركات على مابيّنه سبحانه في سورة النّساء في الظاهر من الآية يوجب أن لا يدخل النار إلّا من كذّب و تولّى وجمع بين الأمرين ، فلا بدّ للقوم من القول بخلافه لا نّهم يوجبون النار لمن يتولّى عن كثير من الواجبات فلا بدّ للم يكذّب .

و في قوله تعالى: ﴿ لئن لم ينته ﴾ أي إن لم يمتنع أبوجهل عن تكذيب على عَلَيْهُ الله وإيذائه ﴿ لنسفعن بالناصية ﴾ النون نون التأكيد الخفيفة اي لنجر "ن بناصيته إلى الناد ، وهذا كقوله : ﴿ فيؤخذ بالنّواصي والأقدام (١) ومعناه : لنذلّنه ونقيمنه مقام الأذلّة ، ففي الأخذ بالناصية إهانة واستخفاف ؛ وقيل : معناه : لنغيّرن وجهه ونسو دنّه بالناد يوم القيامة ، لأن السفع أثر الإحراق بالناد ﴿ ناصية كاذبة خاطئة ﴾ وصفها بالكذب والخطاء بمعنى أن صاحبها كاذب في أقواله خاطى، في أفعاله ، لمّا ذكر الجر بها أضاف

<sup>(</sup>١) الرحين : ١١٠

الفعل إليها . قال ابن عباس : لمنا أتى أبوجهل رسول الله عَلَيْهُ النهر و رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله و فقال أبوجهل : أننهرني يا عمل ؟ (١) فوالله لقد علمت مابها ـ أي بمكة ـ أحداً كثر نادياً مني فأنزل الله سبحانه : ﴿ فليدع ناديه ﴾ و هذا وعيد ، أي فليدع أهل ناديه و مجلسه يعني عشيرته فلينتصر بهم إذاحل عقاب الله به « سندع الزبانية » يعني الملائكة الموكلين بالناد وهم الملائكة المغلاظ الشداد .

و في قوله تعالى: «كلّالو تعلمون علم اليقين » أي لوتعلمون الأمر علماً يقيناً لشغلكم ماتعلمون عن التفاخر والتباهي بالعز والكثرة ، ثم استأنف سبحانه وعيداً آخر فقال: «لترون الجحيم » على نينة القسم يعني حين تبر زالجحيم في القيامة قبل دخولهم إليها «ثم لترونها » يعني بعد الدخول إليها «عين اليقين » كما يقال: حق دخولهم إليها «ثم لترونها » يعني بعد الدخول إليها «عين اليقين » كما يقال: حق اليقين ، ومحضاليقين ، معناه: ثم لترونها بالمشاهدة إذا دخلتموها وعد بتم بها .

و في قوله تعالى: «لينبذن في الحطمة » أي ليطرحن من وصفناه في الحطمة ، وهي اسم من أسماء جهنم ، قال مقاتل : وهي تحطم العظام و تأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب . ثم قال : « وما أدريك ما الحطمة » تفخيماً لأ مرها ، ثم فسرها بقوله : « نادالله الموقدة » أي المؤجّ جة ، أضافها سبحانه إلى نفسه ليعلم أنها ليست كسائر النيران ، ثم وصفها بالإيقاد على الدوام « التي تطلع على الأفئدة » أي تشرف على القلوب فتبلغها ألمها وحريقها ؛ وقيل : معناه أن هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر القلوب فتبلغها ألمها وحريقها ؛ وقيل : معناه أن هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر خلاف نيران الدنيا « إنها عليهم مؤصدة » يعني إنها على أهلها مطبقة تطبق أبو ابها عليهم تأكيداً للأياس عن الخروج « في عمد ممد دة » وهي جمع قمود ، وقال أبو عبيدة : كلاهما جمع عماد ، قال : وهي أو تاد الأطباق التي تطبق على أهل النار ؛ وقال مقاتل : طبقت الأبواب عليهم ، ثم شدت بأو تاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها و حرد ها ، فلايفتح عليهم باب ، ولا يدخل عليهم روح ؛ وقال الحسن : يعني عمدالسرادق في قوله : « أحاط بهم سرادقها » (٢) فإ ذا مدت تلك العمد أطبقت جهنه على أهلها

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : أتنتهر ني يا محمد .

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٢٩.

نعوذ بالله منها ؛ وقال الكلبي : في عمد مثل السواري ممدودة مطولة تمد د عليهم ؛ وقال ابن عبّاس : هم في عمد أي في أغلال في أعناقهم يعذ أبون بها .

و روى العيداشي بإسناده عن على بن النعمان الأحول ، عن حران بن أعين ، عن أبي جعفر على الناد ، و عن أبي جعفر على الله قال : إن الكفار و المشركين يعيدون أهل التوحيد في الناد ، و يقولون : مانرى توحيدكم أغنى عنكم شيئاً ، ومانحن و أنتم إلا سواه ! قال : فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة : اشفعوا فيشفعون لمن شاه الله ، ثم يقول للنبيين : اشفعوا فيشفعون لمن شاه الله ، و اشفعوا فيشفعون لمن شاه الله ، و اشفعوا فيشفعون المن شاه الله ، و يقول المؤمنين : اشفعوا فيشفعون المن شاه الله ، و يقول الله تأنا أرحم الراحين ، اخرجوا برحتي فيخرجون كما يخرج الفراش ؛ (١) قال : يقول أبوجعفر على الخلود .

و في قوله سبحانه : «سيصلى ناداً ذات لهب» أي سيدخل ناداً ذات قوة و اشتعال تلتهب عليه وهي ناد جهنم « و امرأته » وهي أم جميل بنت حرب ا خت أبي سفيان «حمّالة الحطب » كانت تحمل الشوك والغضا (٢) فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه و آله إذا خرج إلى الصّلاة ؛ وقيل : معناه حمّالة الخطايا « في جيدها حبل من مسد » أي في عنقها حبل من ليف ، و إنّما وصفها بهذه الصفة تخسيساً لها و تحقيراً ؛ وقيل حبل تكون له خشونة اللّيف ، و حرادة الناد ، و نقل الحديد ، يجعل في عنقها ذيادة في عذابها ؛ وقيل : في عنقها سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعاً تدخل في عنقها ذيادة في عذابها ؛ وقيل المحمودة أي مفتولة ؛ وقيل : إنّها كانت لها قلادة فاخرة وسمّيت السلسلة مسداً لأ نّها محمودة أي مفتولة ؛ وقيل : إنّها كانت لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت : لا نفقتها في عداوة على عَلَمُونا فتكون عذاباً في عنقها يوم القيامة ، عن من جوهر فقالت : لا نفقتها في عداوة على عَلَمُونا فتكون عذاباً في عنقها يوم القيامة ، عن من جوهر فقالت : لا نفقتها في عداوة على عَلَمُونا فتكون عذاباً في عنقها يوم القيامة ، عن المسيّب المسترب المسيّب ال

و في قوله سبحانه: « قل أعوذ برب الفلق» الفلق: الصبح لانفلاق عموده بالضياء

<sup>(</sup>١) الفراش جمع الفراشة ، وهي طائر صفير يتهافت على السراج فيعترق ، تسمى بالفارسية < بروانه > .

 <sup>(</sup>٢) الفضا : شجر من الاثلخشبه من إصلب الخشب وجمره يبقى زمناً طويلا لإينطفى. ، الواحدة منه ﴿غضاةٍ».

عن الظلام ؛ وقيل : الفلق : المواليد ، لأ تربم ينفلقون بالخروج من أصلاب الآباء و أرحام الا مدّهات ؛ وقيل : جبّ في جهنه يتعوّ ذ أهل جهنه من شدّة حرّ ه ، عن السدّي ؟ و رواه أبو حمزة الثمالي و على بن إبراهيم في تفسيريهما .

١ \_ فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : قلت له : يابن رسول الله خو فني فإن قلبي قد قسا ، فقال : يا أبا على استعد للحياة الطويلة ، فَإِنَّ جِبِرِ عَيلَ جَاء إِلَى النبيُّ عَلَيْهُ اللهِ وهو قاطب (١) و قد كان قبل ذلك يجيء وهو متبسم ، فقال رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى المجل قد وضعت منافخ النار ، فقال : و ما منافخ النار يا جبر ئيل ؛ فقال : يا عَمْل إنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتى ابيصت، ثمّ نفخ عليها ألف عام حتى احرّت، ثمّ نفخ عليها ألف عام حتى اسودت فهي سودا، مظلمة ، لوأن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها ، ولو أنّ حلقة واحدة من السلسلة الّتي طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرَّها ، ولو أنَّ سربالاً من سرابيل أهل النارعلُّق بين السماء والأرض لماتأهل الدنيا من ريحه ؛ قال : فبكي رسول الله عَلَيْهُ اللهِ وبكي جبر عيل ، فبعث الله إليهما ملكاً فقال لهما : إنّ ربُّكما يقرؤكما السلام ويقول : قدأمنتكما إن تذنبا ذنباً أعذ بكما عليه ، فقال أبوعبدالله عَلَيَّكُمُ : فمارأى رسول الله صلى الله عليه و آله جبر ئيل متبسّماً بعد ذلك ، ثم قال : إن أهل النار يعظمون النار و إنَّ أهل الجنَّة يعظُّمون الجنَّة والنعيم ، و إنَّ جهنَّم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً ، فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد وأُعيدوا في دركها فهذه حالهم ، وهو قول الله عرَّ وجلَّ : « كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرَجُوا مِنْهَا مِنْ غُمَّ اُعِيدُوا فِيهَا و ذوقُوا عذاب الحريق » ثم تبدُّل جلودهم غيرالجلود الَّتي كانت عليهم . قال أبوعبدالله غَلَيْكُمُ : حسبك ؟ قلت : حسبى حسبى . «ص٤٣٧ \_ ٤٣٨ »

٢. ثو، لى : ابن موسى ، عن الأسدي ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن حفص ابن غياث ، عن الصَّادق جعفر بن على ، عن آبائه ، عن على كاللَّجُلْلُ قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>١) أي قابضا ما بين عينيه كما يلمل العبوس.

صلى الشعليه وآله: أربعة يؤذون أهل النّاد على مابهم من الأذى ، يسقون من الحميم في الجحيم ينادون بالويل والثبور ، يقول أهل النار بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء الأربعة قد آذو ناعلى ما بنا من الأذى ، فرجل معلّق في تابوت من جمر ، ورجل يجر أمعاؤه ، ورجل يسيل فوه قيحاً ودماً ، ورجل يأكل لحمه ؛ فقيل لصاحب التابوت : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ، فيقول : إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال النّاس لم يجد لها في نفسه أداء ولاوفاء ؛ (۱) ثم يقال للّذي يجر أمعاؤه : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ، فيقول : إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ؛ ثم يقال ما لذي يسيل فوه قيحاً و دما : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى ، فيقول : إن الأبعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بها ، ثم يقال الذي كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بها ، ثم يقال للّذي كان يأكل احمه : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى ، فيقول : إن الأبعد كان يأكل احمه : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى ، فيقول : إن الأبعد كان يأكل احمه : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى ، فيقول : إن الأبعد كان يأكل احمه : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى ، فيقول : إن الأبعد كان يأكل احمه : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى ، فيقول : إن الأبعد كان يأكل احوم الناس بالغيبة ويمشي بالنّميمة . فيمان يأكل احوم الناس بالغيبة ويمشي بالنّميمة . في الله يأكل احوم الناس بالغيبة ويمشي بالنّميمة . في الم الغيبة ويمشي بالنّميمة . في المنا من الأدل الموم الناس بالغيبة ويمشي بالنّميمة . في الم الأله الم المنا من الأله به المنا من الأله به المنا من الأله به المنا من الأله به المنا من المنا من المن المنا من المنا من الأله به المنا من المنا المنا من المنا المن

توضيح: قال الجزري : فيه : إن رجلاً جاء فقال : إن الأ بعد قدزنا ، معناه المتباعد عن الخير والعصمة ، يقال : بعد \_ بالكسر \_ فهو باعد أي هلك ، والأ بعد : الخاعن أيضاً .

"- لى: ابن إدريس، عن أبيه ، عن على بن عبدالجبّاد ، عن ابن البطائني عن إسماعيل بن ديناد ، عن عمروبن ثابت ، عن أبي جعفر على بن على الباقر على الباقر على قال عن إسماعيل بن ديناد ، عن عمروبن ثابت ، عن أبي جعفر على بن على الباقر على الباقر المرخل ) إن أهل النّاد يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذعاب على يلقون من أليم (المرخل) العذاب ، فما ظنّت ياعمرو بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يتخفّف عنهم من عذابها ، عطاش فيها ، جياع ، كليلة أبسادهم ، صم بكم عمي ، مسودة وجوههم ، خاسئين فيها نادمين ، مغضوب عليهم ، فال يرحون من العذاب ، ولا يتخفّف عنهم وفي النّاد يسجرون ومن الحميم يشربون ، ومن الزقّوم يأكلون ، وبكلاليب (٢) الناد يحطمون ، وبالمقامع يضربون ، والملائكة الغلاظ الشداد لا يرحون ؟ فهم في النّاد يسحبون على وجوههم ،

<sup>(</sup>١) لعله كان قبل ذلك قد فرط في إدائها وماطل بعق غرمائه ، وكان دَامال و مقدرة .

<sup>(</sup>٢) الكلاليب جمع الكلاب والكلوب: حديدة معطونة الرأس يجربها الجس .

مع الشياطين يقرنون ، وفي الأنكال و الأغلال يصفّدون ، إن دعوا لم يستجب لهم ، و إن سألوا حاجة لم تقض لهم ، هذه حال من دخل الناد . «س ٣٢٢ ـ ٣٢٣»

بيان: يحطمون أي يكسرون و يقطعون؛ وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة، يقال: خطمه أي ضرب أنفه، وبالخطام: جعله على أنفه ، كخطمه به، أوجر أنفه ليضع عليه الخطام؛ ذكر الفيروز آبادي .

٤ ـ لى: أبي ، عن جالعطار ، عن الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن عمد بن العباس بن عامر ، عن عمد بن العباس بن عامر ، عن العبار الله عن يحيى بن أبي العلاء ، عن جابر ، عن أبي جعف الباقر عَلَيَّا قال : إن عبداً مكث في النساد سبعين خريفا ، والخريف سبعون سنة ، قال : ثم إنه سأل الله عز وجل : بحق عل وأهل بيته الله وحمتني ، قال : فأوحى الله جل جلاله إلى جبر عيل عَلَيَ ان اهبط إلى عبدي فأخرجه ، قال : بادب و كيف لي بالهبوط في الناد ؛ قال : إنى قد أمرتها أن تكون عليك برداً و سلاماً ، قال : يا رب فما علمي بموضعه ؛ قال : إنه في جب من سجين ، قال : فهبط في النساد فوجده و هو معقول على وجهه فأخرجه ، فقال عز وجل : ياعبدي كم لبثت تناشدني في النباد ؛ قال : ما أحصيه يادب ، قال : أما وعز تي لولا ما سألتني به لأطلت هوانك في الناد ، ولكنه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحق على وأهل بيته الأغفرت له ما كان بيني وبينه ، وقد غفرت لك اليوم . ص ٣٩٨»

مع : أبي ، عن سعد ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ مثله . «ص ٣٦٧»

ييان: قال الجزري : فيه : فقراء أمّتي بدخلون الجنّة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً . الخريف : الزمان المعروف من فصول السنة مابين الصيف و الشتاء ويريدبه أربعين سنة ، لأن الخريف لا يكون في السنة إلّا مرّة واحدة ، و منه الحديث إن أهل النار يدعون مالكاً أربعين خريفاً ؛ انتهى .

أقول: لمّا لم يكن في الآخرة يوم وليل و شتاه و خريف يعبّر عن مقدار من الزمان باليوم وبالسنة ، فقد يطلق اليوم على مقدار خمسين ألف سنة ، فكذلك عبّر عن سبعين سنة هنا بالخريف لكون السبعين منتهى أعمار أكثر الناس ، أولكونه بالنسبة

إلى أعمار المعمسرين بمنزلة الخريف الذي يأتي على الأشجار فيذهب بطراوتها ونمائها أو لغير ذلك . قوله : وهو معقول أي مشدود يداه ورجلاه مكبوب على وجهه .

و ما : الغضائري بإسناده عن شريح القاضي ، عن أمير المؤمنين تُطَيّلُ في خطبة له طويلة : حتّى تشق عن القبور ، وتبعث إلى النّشور ، فإن ختم لك بالسعادة صرت إلى الحبور ، وأنت ملك مطاع ، وآمن لا تراع ، يطوف عليكم ولدان كأنّهم الجمان (۱) بكأسمن معين بيضاء لذة اللشاريين ، أهل الجنّة فيها يتنعّمون ، وأهل النار فيها يعذّ بون ، هؤلاء في السندس والحرير يتبخترون ، وهؤلاء في الجحيم والسعير يتقلّبون ، هؤلاء تحشى جماجهم بمسك الجنان ، و هؤلاء يضربون بمقامع النّيران ، هؤلاء يعانقون الحور في الحجال ، وهؤلاء يطو قون أطواقاً في النّار بالأغلال ، فله فزع قدأعيا الأطبّاء ، وبه داه لايقبل الدواء .

٣ ـ ع : أبوالهيثم عبدالله بن على بن على الصائع ، عن سعيد بن منصور ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة قال : قال دسول الله صلّى الله عليه و آله : إذا اشتد المحر فأبردوا بالصلاة ، فإن المحر من فيح جهنم ، واشتكت النار إلى دبيها فأذن لها في نفسين : نفس في الشتّاء ، و نفس في الصيف ، فشد ة ما يجدون من الحر من فيحها ، وما يجدون من البرد من ذمهريرها . «ص٩٣» فشد ة ما يجدون من الحر من فيحها ، وما يجدون من البرد من ذمهريرها . «ص٩٣» عن أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن جعفر بن على بن عقبة ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله على قول الله عز وجل : «لابنين فيها أحقاباً» قال : الأحقاب ثمانية أحقاب ، والمحقبة ثمانون سنة ، والسنة ثلاث مائة و ستّون يوماً ، واليوم كألف سنة أحقاب ، والحقبة ثمانون سنة ، والسنة ثلاث مائة و ستّون يوماً ، واليوم كألف سنة عد ون . «ص٦٦»

ايضاح: قال الجوهري : الحقب بالضم ثمانون سنة ، و يقال : أكثر من ذلك ، والمجمع حقاب : مثل قف وقفاف ، والمحقبة بالكسر واحدة الحقب وهي السنون ، والحقب والأحقب والأحقاب : الدهور ، ومنه قوله تعالى : «أو أمضى حقباً» .

٨ ـ يد، ن، لي : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن الهروي قال : قلت (١) الجمان : اللؤلؤ .

للرضا عَلَيْكُ : أخبرني عن الجنّة والنار أهما اليوم مخلوقتان ؛ فقال : نعم ، وإنّ رسول الله عَلَيْكُ قد دخل الجنّة ورأى النار لمنّا عرج به إلى السماء، قال : فقلت له : فإنّ قوماً يقولون : إنّهما اليوم مقد رتان غير مخلوقتين ، فقال عَلَيْكُ : ما أولئك منّا ولا نحن منهم ، من أنكر خلق الجنّة والنار فقد كذّب النبي عَلَيْكُ وكذّ بنا ، وليس من ولايتنا على شيء ، و خلد في نار جهنّم ، قال الله عز و جل : « هذه جهنّم الّتي يكذّب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حيم آن الخبر . « ص١٠٥ - ١٠٦ ، ص ٦٥ ،

## ج: مرسلاً مثله . « ۲۲۲ »

٩- لى: أبي ، عنسعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر الباقر عَلَيْكُ قال : إن رسول الله عَلَيْكُ حيث اُسرى به (١) لم يمر بخلق من خلق الله إلا رأى منه ما يحب من البشر واللطف و السرور به ، حتى مر بخلق من خلق الله إلا رأى منه ما يحب من البشر واللطف و السرور به ، حتى مر بخلق من خلق الله إلا رأيت البشر واللطف والسرور منه إلا هذا ، فمن ما مردت بخلق من خلق الله إلا رأيت البشر واللطف والسرور منه إلا هذا ، فمن هذا ؟ قال : هذا مالك خاذن النار ، هكذا خلقه ربه ، قال : فا نتى أحب أن تطلب إليه أن يريني النار ، فقال له جبرئيل عَلَيْكُ : إن هذا على رسول الله عَلَيْكُ وق ، سألني أن أطلب إليك أن تريه النار ، قال : فأخرج له عنقاً منها فر آها فلم البصرها لم يكن ضاحكاً حتى قبضه الله عز وجل . «س٢٥٧»

ين : ابن أبي عمير ، عن ابن بكير مثله ، وفيه : وقد سألني أن أسألك أن تريها إيّاه ، قال : فكشف له طبقاً من أطباقها ، قال : فما افتر دسول الله عَلَيْكُ الله ضاحكاً حتى مات . بيان : افتر فلان ضاحكاً بتشديد الراء : أبدى أسنانه .

٠٠ - ل : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن أبي الخطاب ، عن على بن عبدالله ابن هلال ، عن العلاء ، عن على ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : والله ماخلت الجنّة من أرواح المؤمنين منذ خلقها ، ولا خلت النار من أرواح الكفّار والعصاة منذ خلقها عزّ وجلّ ؛ الخبر ، حج٢ ص ١١»

<sup>(</sup>١) لمين استادة ، حيث علا السماء ,

۱۱ - ل : القطّان ، عن ابن ذكريّا القطّان ، عن ابن حبيب ، عن على بن عبيدالله ، عن عن ابن حبيب ، عن على بن الحكم ، عن أبان ، عن على بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حدّ ه عَالَيْهِ قال : إنّ للنارسبعة أبواب : باب يدخل منه فرعون وهامان وقادون ؛ و باب يدخل منه المشركون والكفّاد محسن لم يؤمن بالله طرفة عين ؛ وباب تدخل منه بنو أميّة ، وهولهم خاصّة لايز احمهم فيه أحد ، وهو باب لظى ، وهوباب سقر ، وهوباب الهاوية ، تهوي بهم سبعين خريفاً فاد بهم فودة قذف (۱) بهم في أعلاها سبعين خريفاً ، ثم هوى بهم (۱) كذلك سبعين خريفاً فلا يز الون هكذا أبداً خالدين علّدين ؛ خريفاً ، ثم هوى بهم (۱) كذلك سبعين خريفاً فلا يز الون هكذا أبداً خالدين علّدين ؛ و باب يدخل فيه مبغضونا وعاد بونا وخاذلونا ، و إنّه لأ عظم الأ بواب و أشد هاحراً . و باب يدخل فيه مبغضونا وعاد بونا وخاذلونا ، و إنّه لأ عظم الأ بواب و أشد هاحراً .

بيان: الخير يحتمل وجوهاً: الأوّل أنه عَلَيْكُمُ لم يعد جميع الأبواب بل عد أربعة هي معظمها ، واللّظى وسقر والهاوية كلّها أسماء باب بني أميّة والثاني أن يكون قوله: وهو باب لظى الضمير فيه راجعاً إلى جنس الباب ، والمعنى : من الأبواب باب لظى فيكون غير باب بني أميّة فيتم السبعة . الثالث أن تكون تلك الأبواب أيضاً لبني أميّة المبية الميّة إلى تلك الأبواب ، ولم يذكر الباب السابع أميّة الرابع أن ينقسم باب بني أميّة إلى تلك الأبواب ، ولم يذكر الباب السابع لسائر الناس لظهوره . النامس أن تكون الثلاثة أسماء للأبواب الثلاثة المتقدّمة على اللّه والنشر .

۱۲ ـ ل : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن معروف ، عن إسماعيل بن همام ، عن ابن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن غل ، عن أبيه ، عن آباته ، عن على على عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن الناد يوم القيامة ثلاثة : أميراً ، وقارئاً ، وذاثر وة من المال فتقول للأمير : يا من وهب الله له سلطاناً فلم يعدل فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم ؛ وتقول للقارى : يا من تزين للناس وبارزالله بالمعاصي فتزدرده ؛ وتقول للغني يامن عن أبي أبنا المعالى فتزدرده ، وتقول المعنى عامن وهب الله له دنياً كثيرة واسعة فيضاً و سأله المحقير (٢) اليسير قرضاً فأبي إلا بغلاً فتزدرده . «ج١ص٥٥»

<sup>(</sup>١) في نسخة : تقذف بهم . (٢) في نسخة : تهوى بهم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : وسأله الفقير الحقير . م

بيان : الازدراد : الابتلاع . والفيض : مبالغة في الوصف بالكثرة ، أو أريد به الدوام والاستمراد .

۱۳ ـ ل : ابن موسى ، عن ابن ذكريّا القطّّان ، عن ابن حبيب ، عن عبد الرحيم الجبليّ الصيدنانيّ ، و عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن نصر الخزّ اذ ، عن عمرو بن طلحة ، عن أسباط بن نصر ، عن سماك بن حرب ، (۱) عن عكرمة ، عن ابن عبّاس قال : قدم يهوديّان فسألا أمير المؤمنين عَلَيّكُ فقالا : أين تكون الجنّة ؟ وأ أين تكون النّاد ؟ قال : أمّا الجنّة ففي السماء ، وأمّا النادففي الأرض ؛ الخبر . " ج٢ص١٤٧»

وجه الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عَلَيَكُم عن شر واد على وجه الأرض، فقال: وادباليمن يقالله برهوت، وهو من أودية جهنّم ؛ وسأله عن كلام أهل الجنّة، فقال: كلام أهل الجنّة؛ وسأله عن كلام أهل النار، فقال: بالمجوسيّة. «ص ١٣٥-١٣٦»

بيان : قوله ﷺ : وهو من أودية جهنّم أي تشبهها ، أو تحاذيها ، أو ستصير منها ، أوهي جهنّم لأرواح الكفّاد في البرذخ كما مر ً .

ما \_ ن : المفسر ، عن أحدبن الحسن الحسيني ، عن أبي غل العسكري ، عن أبي غل العسكري ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه المن أبيه ال

۱٦ ـ ما : في كتاب أمير المؤمنين عَلَيَكُم إلى أهل مصر في وصف الناد : (٢) قعرها بعيد ، وحر ها شديد ، و شرابها صديد ، و عذابها جديد ، و مقامعها حديد ، لا يفتر عذابها ، ولايموت ساكنها ، دارليس فيها رحمة ، ولاتسمع لأهلها دعوة ؛ الخبر . «س١٨»

<sup>(</sup>١) سماك بكسر السين وتخفيف الميم هو سماك بن حرب بن أوس بن خاله الذهلى البكرى الكوفي أبوالمغيرة ، توفي سنة ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) كتيه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مبحمد بن ابى بكر لما ولاه مصر ، و امر ان يقر أعلى المل مسرو ليعمل بماوساه به فيه ، و الكتاب ملويل جداً و أوله : سلام عليكم فانى احمد اليكم الله الذى لا اله الا مو . ٢

١٧ - مع: أبي ، عن عمل بن أبي القاسم ، عن عمل بن علي الكوفي ، عن عثمان ابن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : كنّا عند أبي عبدالله عَلَيَكُم فقرأ رجل قل أعوذ برب الفلق ، فقال : الرجل : وما الفلق ، قال : صدع (١) في النار فيه سبعون ألف دار في كلّ بيت سبعون ألف أسود ، في جوف كلّ أسود سبعون ألف جر ق سم ، لابد لأهل النار أن يمر وا عليها . «ص٢٦»

٨ - فس: في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيَكُم في قوله: "أصحاب الجنّة يومنذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً فبلغنا \_ والشاعلم \_ أنّه إذا استوى أهل الناد إلى الناد (٢) لينطلق بهم قبل أن يدخلوا الناد ، فقيل: (فيقال لهم صل) ادخلوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب من دخان الناد ، فيحسبون أنّها الجنّة ، ثم يدخلون الناد أفواجاً وذلك نصف النهاد ، وأقبل أهل الجنّة فيما اشتهوا من التحف حتّى يعطوا منازلهم في الجنّة نصف النهاد ، فذلك قول الله: أصحاب الجنّة يومنذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً. "صححه

١٩٠ - فس : أبي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : ماخلق الله خلقا إلا جعل له في الجنّة منزلاً وفي الناد منزلاً ، فإ ذا سكن أهل الجنّة الجنّة وأهل الناد الناد نادى مناد : يا أهل الجنّة الشرفوا ، فيشرفون على الناد و ترفع لهم مناذلهم فيها ، ثمّ يقال لهم : هذه مناذلكم الّتي لوعصيتم الله دخلتموها ، (٣) قال : فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحاً ، لما صرف عنهم من العذاب ، ثم ينادي مناد : يا أهل الناد ادفعوا رؤوسكم ، فيرفعون رؤوسهم في نظرون إلى مناذلهم في الجنّة وما فيها من النعيم ، فيقال لهم : هذه مناذلكم الّتي لواطعتم و بتكم دخلتموها ، قال : فلوأن أحداً مات حزناً لمات أهل الناد حزناً ، فيودت هؤلاء مناذل هؤلاء ، و يورث هؤلاء مناذل هؤلاء ، و ذلك قول الله : « أولتك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » . «صكك كده كا

<sup>(</sup>١) الصدع : الشق فيشي، صلب ،

<sup>(</sup>٢) استوى إلى الشي : قصده .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : له خلتموها ، يعني النار ، قال اه . م

٢٠ فس: «كلَّما نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً » فقيل لأ بي عبدالله تَطَيَّلُمُ : كيف تبد ل جلودهم غيرها ؟ فقال أرأيت لو أخذت لبنة فكسرتها و صيرتها تراباً ثم ضربتها في القالب أهي التي كانت؟ إنسما هي ذلك وحدث تغيير ( وجدت تغييراً خل ) آخر والأصل واحد . «ص١٢٩»

٢١ فس : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ ان نادكم هذه جزء من سبعين جزءاً من ناد جهنّم ، وقد أطفأت سبعين مر ق بالماء ثم التهبت ، و لولا ذلك ما استطاع آدمي أن يطيقها (يُطفأها خ ل) وإنه ليؤتى بها يوم القيامة منتى توضع على الناد فتصرخ صرخة لايبقى ملك مقر بولا نبي مرسل إلا جنا على دكبتيه فزعاً من صرختها .

ين : ابن علوان ، عن عمر و بن خالد ، عن زيدبن على ، عن آ باته ، عن على عَالَيْكُمْ ، عن النبي عَلَيْكُمْ ، عن النبي عَلَيْكُمْ مثاله .

بيان: قوله على نارالآخرة ويناد الدنيا حتّى بناد الدنيا حتّى توضع على نارالآخرة وتضاف إليها أوبالعكس، وعلى التقديرين الصّارخة نادالآخرة كما دلّت عليه الأخباد السالفة، و يحتمل نارالدنيا.

٢٢ \_ فس : "إنسما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار" قال : تبقى أعينهم مفتوحة من هول جهذم لا يقدرون أن يطرفوها " ص٣٤٧»

٣٣ \_ فس : « مقر نين في الأصفاد » مقيدين بعضهم إلى بعض « سرابيلهم من قطران » قال : السرابيل القمص . وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليا في قوله : « سرابيلهم من قطران » هو الصفر الحار الذائب ، يقول : انتهى حر م ، يقول الله : « وتغشى وجوههم النار ، وسربلوا ذلك الصفر فتغشى وحوههم النار . « ص ٢٤٨ »

٢٤ ـ فَسُ : ﴿ إِذَا رَأْتَهُم مَنْ مَكَانَ بِعَيْدٍ ﴾ قال : مسيرة سنة «سمعوا لها تغيَّـظاً و زفيراً وإذا القوا منها » أي فيها «مكاناً ضيَّقا مقر نين» قال : مقيّدين بعضهم مع بعض «دعوا هنالك نبوراً » . «س٤٦٤»

من كل مكان وما هو بميت قال: يقرب إليه فيكرهه وإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شرب قطّ عت أمعاؤه ومز قت تحت قدميه، وإنه ليخرج من أحدهم مثل الوادي صديداً وقيحاً. ثم قال: وإنهم ليبكون حتى تسيل دموعهم على وجوههم (١) جداول، ثم ينقطع الدموع فيسيل الدماء حتى لو أن السفن أجريت فيها لجرت ، وهوقوله: «وسقوا ماء حيماً فقطّع أمعاءهم». «ص٣٤٥\_٣٤٥»

٢٦ ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه في قوله : "إن عذابها كان غراماً » يقول : ملازماً لا يفارق . قوله : " ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » قال : أثام واد من أودية جهنتم من صفر مذاب قد امها حر " ق (٢) في جهنتم ، يكون فيه من عبد غيرالله ومن قتل النفس التي حر " م الله و تكون فيه الزناة . «ص ٤٦٨»

٢٧ ـ فس : "وإن جهذه لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " قال : يدخل في كل باب أهل ملة ، و للجنة ثمانية أبواب . و في رواية أبي المجارود ، عن أبي جعفر عَلَيَكُم في قوله : "وإن جهنه لموعدهم أجمعين " فوقوفهم على الصراط وأمّا "لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " فبلغني \_ والله أعلم \_ أن الله جعلها سبع دركات : أعلاها الجحيم يقوم أهلها على الصفا منها ، تعلى أدمعتهم فيها كعلى القدور مما فيها .

والثانية لظى نزاّاعة للشوى، تدعو من أدبرو تولّى، وجمع فأوعى. والثالثة سقرلاتبقى ولا تذر، لوّاحة للبشر، عليها تسعة عشر.

والرابعة الحطمة ، ومنها يثور شرر (٢) كالقصر ، كأنّها جمالات صفر ، تدقّ كلّ من صار إليها مثل الكحل ، فلا يموت الروح ، كلّما صاروا مثل الكحل عادوا .

والخامسة الهاوية فيها ملاً يدعون: يامالك أغثنا، فإذا أغاثهم جعل لهم آنية من صفر من نار فيه صديد ماء يسيلمن جلودهم كأنّه مهل، فإذا رفعوه ليشربوا منه

<sup>(</sup>١) في المصدر: في وجوههم . م

<sup>(</sup>٢) في التفسير المطبوع: قدامها حدة .

<sup>(</sup>٣) ني نسخة : ترمي بشرر .

تساقط لحم وجوهم فيها من شدّة حرّها ، وهوقول الله تعالى : «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً» ومنهوى فيها هوى سبعين عاماً في النار ، كلما احترق جلده بدّل جلداً غيره .

و السادسة هي السعير فيها علات مائة سرادق من نار ، في كل سرادق علات مائة قصر من نار ، في كل سرادق علات مائة قصر من نار ، في كل بيت علات مائة لون من عذاب النار ، فيها حيات من نار ، وعقارب من نار ، وجوامع من نار ، وسلاسل من نار ، وأغلال من نار ، وهوالذي يقول الله : "إنّا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً».

والسابعة جهنيم ، وفيها الفلق وهوجب في جهنيم إذا فتح أسعر النار سعراً ، وهو أشد النار عذاباً ، وأمياً صعوداً فجبل من صفر من نار وسط جهنيم ؛ و أمياً أثاماً فهو واد من صفر مذاب يجري حول الجبل فهوأشد النار عذاباً . « ص ٣٥١ ـ ٣٥٢»

بيان: الصفاجع الصفاة وهي الحجر الصلب الضخم الّذي لا ينبت ، و الجوامع جمع الجامعة وهي الغلّ.

۱۸ ـ فس : الدليل على أن النيران (۱) في الأرض قوله في مريم : « و يقول الإنسان أوذا مامت لسوف أخرج حياً أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً فوربك لنحشر نهم والشياطين ثم لنحضر نهم حول جهذم جثياً ومعنى حول جهنم البحر المحيط بالدنيا يتحو لنيراناً ، وهوقوله : «وإذا البحاد سجرت ثم يحضرهم الله حول جهنم ويوضع الصراط من الأرض إلى الجنان . قوله : « جثياً » أي على دكبهم ، ثم قال : «ونذر الظالمين فيها جثياً » يعنى في الأرض إذا تحو لت نيراناً . قوله : «مهاد» (۱) أي موضع « ومن فوقهم غواش ، أي نار تغشاهم . «ص٢١٦»

بيان : لعل مراده أن البحار إذا تحو لت نيراناً تضاف إلى جهنه ، وكذاالا رض بعد خروج المؤمنين منها ، لاأنه ليست نار غيرهما ، بلالنار تحت الأرض تشتعل بها البحار والأرض نيراناً على ماذكره .

<sup>(</sup>١) في المعدر: والدليل ايضاً على ان النيران ١٨. م

<sup>(</sup>٢) في النصدر: قوله: لهم من جهنم. مهاد اه. م

٢٩ ـ قس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة يرفعه إلى علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال : إن في جهنه لوادياً يقال له سعير ، إذا خبت جهنه فتح سعيرها وهو قوله : «كلما خبت زدناهم سعيراً» أي كلما انطفأت . «ص ٣٩٠»

شي : عن بكربن بكر دفع الحديث إلى على بن الحسين عَلَيْظَامُ وذكر مثله . ٣٠ \_ فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن الصادق عَلَيْكُم في خبر المعراج قال: قال النبي عَنْ الله : سمعت صوتاً أفز عنى فقال لى جبر عيل: أتسمع باعل ؟ قلت : نعم ، قال : هذه صخرة قذفتها عن شفيرجهنّم منذ سبعين عاماً فهذا حين استقرّت قالوا: فماضحك رسولالله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه على وصعدت حتى دخلت سماء الدنيا فما لقيني ملك إلا وهوضاحك مستبشر حتَّى لقيني ملك من الملاتكة لم أرأعظم خلقاً منه ، كريه المنظر ، ظاهر الغضب ، فقال لي مثل ماقالوا من الدعاء إلَّا أنَّه لم يضحك ولمأرفيه من الاستبشار مارأيت بمنضحك من الملامكة ، فقلت : من هذا يا جبر تيل ؟ فا نتى قد فرعت منه ، فقال : يجوز أن تفرع منه فكلنا يفزع منه ، إنَّ هذا مالك خازن النار لم يضحك قط ، ولم يزل منذ ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضباً وغيظاً على أعداه الله وأهل معصيته فينتقم الله به منهم ، ولوضحك إلى أحدكان قبلك أوكان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك إليك و لكنبه لايضحك ؛ فسلمت عليه فرد السلام على و بشرنى بالمجنَّة ، فقلت لجبر ئيل ـ وجبر ئيل بالمكان الَّذي وصفه الله : مطاع ثمَّ أمين ـ : ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال له جبر ميل: يا مالك أر عِلاً النار، فكشف عنها غطاءها و فتح باباً منها فخرج منها لهب ساطع في السماء وفارت وارتفعت حتى ظننت ليتناولني ممّا رأيت ، فقلت : يما جبرتيل قل له : فليردّ عليها غطاءها ، فأمرهما فقال لها : ارجعي ، فرجعت إلى مكانها الّذي خرجت منه ؛ الخبر . «س٣٦٩-٣٧٠»

الله فس: «وإن منكم إلا واددها كان على ربّك حتماً مقضياً ثم ننجى الدين اتتقوا وندرالظالمين فيها جثيّاً يعنى من في البحاد إذا تحو لت نيراناً يوم القيامة ، وفي حديث آخر : قال هي منسوخة بقوله : «إن الدين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » أخبرنا أحدبن إدريس قال : حد ثنا أحدبن على بن عيسى ، عن على بن

الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ في قوله : ﴿ وَ إِنْ مَنْكُمْ إِلَّا واردها » قال : أما تسمع الرجل يقول : وردنا ماء بني فلان ؟ فهو الورود ولم يدخله . دس ۲۲۳»

٣٢ ـ فس : «فالَّذين كفروا» يعنى بني أُ ميَّة «قطُّعت لهم ثياب من نار» إلى قوله : «حديد» قال: يغشاهم النار كالثوب للإنسان فتسترخي شفته السفلي (١) حتى تبلغ سرته، و تقلص شفته العَـلياء حتَّى تبلغ رأسه « و لهم مقامع من حديد » قال : الأعمـدة الَّتي يضربون بها وقوله: «كلَّما أرادوا أن يخرجوا منها من غمَّ اُعيدوا فيها » أي ضرباً مثلك الأعمدة . (٢) «ص٤٣٧»

٣٣ - فس : قال علي بن إبر اهيم في قوله : " وأمنّا الّذين فسقوا فمأواهم النار كُلَّمَا أُدَادُوا أَنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غُمَّ ٱعْيِدُوا فِيهَا \* قَالَ : إِنَّ جَهِنَّمَ إِذَا دَخْلُوهَا هُووا فيها مسيرة سبعين عاماً ، فإذا بلغوا أسفلها زفرت بهم جهنَّم ، فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد فهذه حالهم . «ص١٢٥»

٣٤ ـ فس : قال أمير المؤمنين عُليَّا في : و أمَّا أهل المعصية فخذلهم (فخلَّدهم خل) في الناد ، وأوثق منهم الأقدام ، وغل منهم الأيدي إلى الأعناق ، وألبس أجسادهم سرابيل القطران، وقطُّعت لهم منها مقطِّعات من النَّار، هم في عذاب قداشتد حرَّه، و نار قد أُطبق على أهلها فلايفتح عنهم أبداً ، ولا يدخل عليهم ريحاً ( ريح خل ) أبداً ولاينقضي منهم عمر (غمَّ خل ) أبداً ، العذاب أبداً شديد ، والعقاب أبداً جديدٌ ، لاالدار زائلة فتفني ، ولا آجال القوم تقضى · ثمُّ حكى ندا. أهل النار فقال : « ونادوا يامالك ليقض علينا ربُّك» قال : أي نموت ، فيقول مالك : « إنَّكم ماكثون» . «ص٦١٤»

٣٥ - فس : "يوم نقول لجهنسم هل امتلائت وتقول هل مزيد" قال : هو استفهام لأُ نُمَّه و عد الله النار (٣) أن يملأُ ها فتمتلى. النار ، ثمَّ يقول لها : هل امتلاَّت ؛ وتقول

 <sup>(</sup>١) في المصدر: قال تشويه النار فتسترخى شفته السفلى اه. م
 (٢) قوله: «ضرباً يتلك الإعمدة» ليس في التفسير المطبوع، نمم في طبعة منه موجود بعد قوله

<sup>(</sup>٣) في المصدر: إن الله وعدالنار، م

هل من مزيد؟ على حدّ الاستفهام ، أي ليس في مزيد ، قال : فتقول الجنه : يا رب وعدت النار أن تملأها ، و وعدتني أن تملأ ني فلم لاتملأ ني وقد ملأت النار؟ قال : فيخلق الله يومئذ خلقاً يملأ بهم الجنه ، فقال أبوعبدالله عَلَيْكُم : طوبي لهم إنهم لم يروا غموم الدنيا وهمومها . «ص١٤٥-٣٤٦»

٣٦ ـ فس : أبي ، عن عمر وبن عثمان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَالَيَاكُمُ قال : لمسانز لت هذه الآية : «وجيء يومئذ بجهنم» سئل عن ذلك رسول الله عَنا الله عَنا الله عَنا الله عَنا الله الخبرني الروح الأمين أنَّ الله لا إله غيره إذا برز (١) الخلائق وجمع الأوَّ لين والآخرين أتي بجهنَّم يقاد بألف زمام يقودها مائة ألف (٢) ملك من الغلاظ الشداد، لها هدّة وغضب و زفير وشهيق ، وإنَّمها لتزفر الزفرة ، فلولا أنَّ الله أخَّىرهم للحساب لأ هلكت الجميع ، ثمَّ يخرح منها عنق فيحيط بالخلائق البر. منهم والفاجرفما خلقالله عبداً من عبادالله ملكاً ولا نبيًّا إلَّا ينادي : ربّ نفسي نفسي ، وأنت يانبي الله تنادي : أ مَّتي أمَّتي ، ثمُّ يوضع عليها الصراط أدق من حدّ السيف ، عليها ثلاث قناطر ، فأمَّا واحدة فعليها الأمانة و الرحم ؛ و ثانيها فعليها الصلاة ؛ وأمَّا الثالثة فعليها ربِّ العالمين لا إله غيره ؛ فيكلَّفون الممرّ عليها فيحبسهم الرحم و الأمانة ، فإن نجوا منها حبستهم الصلاة ، فإن نجوا منها كان المنتهى إلى ربّ العالمين ، وهوقوله : «إنّ ربَّك لبالمرصاد» والناسعلى الصراط فمتعلَّق بيد ، وتزول قدم ، ويستمسك بقدم ، والملاعكة حولها ينادون : ياحليم اعف و اصفح وعد بفضلك وسكم سكم ، والناس يتهافتون في النار كالفراش فيها ، فإ ذا نجا ناج برحمة الله مرَّ بها فقال: الحمدلله و بنعمته تتمُّ الصالحات وتزكو الحسنات، و الحمد لله الّذي نجَّاني منك بعد أياس بمنّه وفضله إنّ ربّنا لغفور شكور . «ص٢٢٤»

<sup>(</sup>١) في المصدر : إذا يرز للخلائق. ومعنى بروزه و ظهوره للخلائق بروزه بجلاله لهم ٢٠

<sup>(</sup>٢) في المصدر : بالف زمام لكل زمام الف ملك اه. م

٣٧ ـ فس : « وأسر و النّدامة لمنّا رأوا العذاب » قال : يسر ون النّدامة في الناد إذا رأوا وليّ الله ، فقيل : يارسول الله (١) وما يغنيهم إسراد الندامة وهم في العذاب ؟ قال : يكرهون شماتة الأعداء «ص٤٠٠»

٣٦ ـ فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله على قال : إن في جهنم لوادياً للمتكبّرين يقال له سقر ، شكا إلى الله شدّة حرّه و سأله أن يتنفّس ، فأذن له ، فتنفّس فأحرق جهنّم . «ص ٥٧٩ »

ين : ابن أبي *ع*مير مثله .

ثو: أبن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عير مثله . «ص ٢١٥» كا : على من المي مثله . «ج٢ ص ٣١٠»

٢٩ ـ فس : قوله «سقر »واد في النار «لا تبقي ولا تذر» أي لا تبقيه ولا تذره «لو احة للبشر» قال : ملاكة يعذ بونهم ، وهوقوله : «وما جعلنا أصحاب الناد إلا ملائكة وهم ملائكة في الناد يعذ بون الناس « وما جعلنا عد تهم إلا فتنة للذين كفروا " قال : لكل رجل تسعة عشر من الملائكة يعذ بونهم . «س٧٠٧»

٤٠ فس : «انطلقوا إلى ظل دي ثلاث شعب » قال : فيه ثلاث شعب من النار «إنها ترمي بشرر كالقصر» قال : شرر النار مثل القصور والجبال «كأنه جمالت صفر» أي سود .
 «س٧٠٨»

٤١ - فس : سعيد بن على ، عن بكر بن سهل ، عن عبد الغني بن سعيد ، عن موسى ابن عبد الرحن ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عبد الرحن ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عبد الرحن ، و إذا الجحيم سعيرت ، يريد أوقدت للكافرين ، والجحيم الناوالأ على من جهنتم ، و الجحيم في كلام العرب ما عظم من الناو ، كقوله عز و جل : «ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم » يريد الناو العظيمة . «ص٧١٤ ـ ٢١٣»

<sup>(</sup>١) في النصدر: فقيل يابن رسول الله . م

٤٢ ــ فس : في رواية أبي الجارود أمَّـا الويل فبلغنا ــ و الله أعلم ــ أنَّـها بـُرفي جهنّـم . « ص٧١٦»

٤٣ ـ فس : «تصلى» وجوههم «ناداً حامية تسقى من عين آنية ، قال لها : أنين من شد من عرق أهل الناد وما يخرج من فروج شد من حر ها « ليس لهم طعام إلّا من ضريع » قال : عرق أهل الناد وما يخرج من فروج الزواني «لايسمن ولا يغني من جوع» . «ص٧٢٧»

بيان : قوله : «لها أنين من شدّة حرّها» ليس المعنى أنّها مشتقّة من الأنين ، بل وصف لشدّة حرّها بأنّها يسمع لها ، أو لأهلها أنين شديد من شدّة الحرّ ؛ و يحتمل أن يكون مشتقّاً من الأنين قلبت النّون الثانية ياءً ، كأمليت و أمللت .

على الله عن أبي ، عن ابن أبي عير ، عن هنصور بن يونس ، عن أبي عبدالله على عن أبي عبدالله على قال ابن في النار لناراً تتعو ذ هنها أهل النار ، ما خلقت إلّا لكل متكبّر جبّاد عنيد ولكل شيطان مريد ، ولكل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب ، و كل ناصب لآل على وقال : إن أهون الناس عذاباً يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار ، عليه نعلان من نار ، وشراكان من نار ، يغلي هنها دماغه كما يغلي المرجل ، مايرى أن في النار أحداً أشد عذاباً منه ، وما في النار أحداً هون عذاباً منه . «س ٥٨٥ »

بيان: المرجل بالكسر: القدر من النحاس.

والسنة عددها ثلاث مائة وستون يوماً ، واليوم كألف سنة عماته ون ، أخبرنا أحدبن والسنة عددها ثلاث مائة وستون يوماً ، واليوم كألف سنة عماته ون ، أخبرنا أحدبن إدريس عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن درست بن أبي منصور ، عن الأحول ، عن حران بن أبين قال : سألت أباعبدالله عليه عن قول الله : لابنين فيها أحقاباً لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلّا حيماً ، قال : هذه في الذين يخرجون من الناد .

وقال على بن إبراهيم في قوله : « لا يذوقون فيها برداً » أى نوماً ، قال : البرد . النَّوم . «س٧٠٠»

23 فس : « قل أعوذ برب الفلق » قال : الفلق جب في جهنه يتعود أهل النار من شدة حر ، سأل الله أن يأذن له أن يتنفس ، فأذن له فتنفس فأحرق جهنم ، قال : و في ذلك الجب صندوق من نار يتعود أهل تلك الجب من حر ذلك الصندوق وهو التابوت ، و في ذلك التابوت ستة من الأو لين وستة من الآخرين ، فأما الستة من الأو لين فابن آدم الذي قتل أخاه ، و نمرود إبراهيم الذي ألقى إبراهيم في النار ، و فرعون موسى ، والسامري الذي اتمنا المجل ، والذي هو داليهود ، والذي نصر النصارى . (١) وأما الستة من الآخرين فهو الأول والثاني والثالث والرابع وصاحب الخوارج وابن ملجم «ومن شر غاسق إذا وقب» قال : الذي يلقى في الجب يقب فيه . (١)

بيان: الذي هو د اليهود هوالذي أفسد دينهم وحر فه وأبدع فيه كما فعل الأول والثاني في دين على عَلَىٰ الله و كذا الذي نصر النصارى هوالذي أبدع الشرك وكو ن عيسى ابن الله وغير ذلك في دينهم ، والرابع معاوية ، وصاحب الخوارج هو ذوالثدية .

الحكم قال: قال الزنديق للصادق عَلَيَكُمُ الْحَكم قال: قال الزنديق للصادق عَلَيَكُمُ الْحَبر ني أوليس في النارمقنع أن يعذ بخلقه بها دون الحيّات والعقارب وقال: إنّما يعذ بهاقوما زعموا أنّها ليست من خلقه و (٢٠) إنّما شريكه الّذي يخلقه فيسلّط الله عليهم العقارب والحيّات في النار ليذيقهم بها وبال ماكانوا عليه فجحدوا أن يكون صنعه ؟(٤) الخبر . «ص١٩٢»

بيان: لعلّه عَالِمَاكُمُ بيّن بعض الحكم في خلقها على قدر فهم السائل ، و يكون الحصر إضافيّـاً ، و إلّا فيظهر من أكثر الأخبار أنَّ غيرهم أيضاً يعذّ بون بها .

٤٨ \_ ثو: أبي ، عن سعد ؛ عن النهدي ، عن ابن محبوب ، عن علي بن يقطين ،

<sup>(</sup>١) سيأتي في غبر ٦٣ أن اسه : بولس ؛ واسمالذي هوداليهود : يهود .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: يغيب فيه . م

<sup>(</sup>٣) كالثنوية القاتلين بوجود مبدأين اصليين متضادين : مبد النور والخير ، و مبد الظلمة

<sup>(</sup>٤) في نسخة : فجيعدوا أن يكون صنعته .

عن أبي الحسن موسى تَلْبَاللهُ قال : كان في بني إسراء يل رجل مؤمن وكان له جاد كافر فكان يرفق بالمؤمن و يوليه المعروف في الدنيا ، فلمّا أن مات الكافر بنى الله له بيتاً في الناد من طين ، فكان يقيه حرّها ، و يأتيه الرزق من غيرها ، و قيل له : هذا بما كنت تدخل على جادك المؤمن فلان بن فلان من الرفق و تولّيه من المعروف في الدنيا . « ص١٦٢ ـ ١٦٤ »

بيان: هذا الخبر الحسن الذي لايقصر عن الصحيح (١) يدل على أن بعض أهل النار من الكفّار يرفع عنهم العذاب لبعض أعمالهم الحسنة ، فلايبعد أن يخصّص الآيات الدالة على كونهم معذ بين فيها لايخفّف عنهم العذاب ، لتأيّده بأخبار أخر سيأتي بعضها ؛ ويمكن أن يقال: كونهم فيها لايخفّف عذاب لهم وإن لم يؤذهم ، وهذا لا يخفّف عنهم ، و يحتمل أن يكون لهم فيها نوع من العذاب غير الاحتراق بالناد كالتخويف به مثلاً ، كما سيأتي في خبر الوصّافي " (٢) يا نادهيديه (٢) ولا تؤذيه ؛ والله يعلم .

29 \_ ثو: ابن الوليد، عن الصفّاد، عن على بن الحسين، عن على بن عبدالله بن الحسين، عن على بن عبدالله بن الحلال، عن عقبة بن خالد، عن ميسّر، عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال: إنّ في جهنّم لجبلاً يقال له الصعدى ، و إنّ في الصعدى لوادياً يقال له سقر، و إنّ في سقر لجبّاً يقال له هبهب، (٤) كلّما كشف غطاء ذلك الجبّ ضج أهل الناد من حرّه، و ذلك مناذل الجبّادين. «ص٢٦٢ ـ ٢٦٤»

وعشرون ألفاً سوى خدمهم، فمر عَلَيْكُ أنّه لمّا غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة وعشرون ألفاً سوى خدمهم، فمر عَلَيْكُ في مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غيرسيلان، فقالوا: ما أعجب رشح هذا الجبل؛ فقال: إنّه يبكي، قالوا: والجبل

<sup>(</sup>١) لوجود إبراهيم بن هاشم في الإسناد، قال المصنف في الوجيزة: إبراهيم بن هاشم القمى حسن كالصحيح انتهى، قلت: والعق أنه ثقة والعديث من قبله صحيح، نصعليه جمع من المتأخرين نعم العديث حسن بالهيثم بن أبي مسروق النهدى فتأمل.

<sup>(</sup>۲) تحت رقم ۷۸ .

 <sup>(</sup>٣) هاده يهيده هيداً وهاداً : أقرعه وكربه وحركه وأثابه وأصلحه وللرالاخير أظهرهنا.

<sup>(</sup>٤) لعله مأخوذ من هبهب بمعنى صاح وهاج وذلك لشدة فوران ناده ، أومن هبهبه بمعنى ذجره .

يبكي ؟ قال: أتحبّون أن تعلموا ذلك ؟ قالوا: نعم ، قال: أيّم الجبل مم بكاؤك؟ فأجا به الجبل ـ وقد سمعه الجماعة ـ بلسان فصيح: يارسول الله مر بي عيسى بن مريم وهو يتلو: نار وقودها الناس والحجارة ، فأنا أبكي منذ ذلك اليوم خوفاً من أن أكون من تلك الحجارة ، فقال: اسكن مكانك فلست منها ، إنّما تلك الحجارة الكبريت ، فجف ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتّى لم ير شيء من ذلك الرشح و من تلك الرطوبة التي كانت . هي ١٦٠٠

اه ـ شى : عن ابن مسكان رفعه إلى أبى عبدالله عَلَيْكُ في قوله : \* فما أصبرهم على الناد ، قال : ماأصبرهم على فعل ما يعلمون أنه يصيرهم إلى الناد .

١٥٠-٩: في قوله تعالى: ﴿ الله يستهزى، بهم ﴾ و أمّا استهزاؤه بهم في الآخرة فهو أن الله عز وجل إذا أقر المنافقين المعاندين لعلى عَلَيَّكُم في دار اللّعنة و الهوان، و عذ بهم بتلك الألوان العجيبة من العذاب، و أقر المؤمنين الّذين كانت المنافقون يستهزؤون بهم في الدنيا في الجنان بحضرة على صفي الملك الديّان أطلعهم على هؤلا، المستهزئين بهم في الدنيا حتّى يروا ماهم فيه من عجائب اللّعاين و بدائع النقمات، فيكون لذ تهم و سرورهم بنصاتتهم بهم كما لذ تهم (١) و سرورهم بنعيمهم في جنان ربّهم ، فالمؤمنون يعرفون أولئك الكافرين بأسمائهم و صفاتهم ، وهم على أصناف:

منهم من هو بين أنياب أفاعيها تمضغه ، و منهم من هو بين مخاليب سباعها تعبث به و تفترسه ، ومنهم من هو تحت سياط زبانيتها و أعمدتها و مرزباتها يقع من أيديهم عليه تشد د فيعذابه و تعظم خزيه ونكاله ، ومنهم من هو في بحاد جيمها يغرق ويسحب فيها ، ومنهم من هو في عسلينها وغساقها تزجره زبانيتها ، ومنهم من هو في سائر أسناف عذابها ؟ والكافرون و المنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الذين كانوا بهم في الدنيا يسخرون لما كانوا من موالات على و على و آلهما صلوات الله عليهم يعتقدون ، فيرونهم ، منهم من هو على فرشها يتقلب ، ومنهم من هو على فواكهها يرتع ، ومنهم من هو على غرفاتها أو في بساتينها و تنز هاتها يتبحبح ، والمحود العين و الوصفاء و الولدان و غرفاتها أو في بساتينها و تنز هاتها يتبحبح ، والمحود العين و الوصفاء و الولدان و

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : كماكان لذتهم .

الجواري والغلمان قاتمون بحضرتهم و طاتفون بالخدمة حواليهم ، وملاتكة الله عز و جل يأتونهم منعند ربهم بالحباه (۱) والكرامات وعجائب التحف والهداياء والمبر ات يقولون: سلام عليكم بماصرتم فنعم عقبى الدار ، فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين المنافقين: يا أبافلان ويا فلان \_ حتى ينادونهم بأسماتهم \_ ما بالكم في مواقف خزيكم ماكثون ؟ هلموا إلينا نفتح لكم أبواب الجنان لتتخلصوا منعذابكم وتلحقوا بنا في نعيمها ، فيقولون: يا ويلنا أنى لنا هذا ؟ يقول المؤمنون: انظروا إلى هذه الأبواب ، فينظرون إلى أبواب الجنان مفتحة يخيل اليهم أنها إلى جهنم التي فيها يعذ بون ، ويقد رون أنهم ممكنون أن يتخلصوا إليها ، فيأخذون في السباحة في بحار حيمها وعدوا بين أيدي زبانيتها ، وهم يلحقونهم ويضربونهم بأعمدتهم ومرزباتهم وسياطهم ، فلايز الون هكذا يسيرون هناك و هذه الأصناف من العذاب تمسهم حتى بأممدتها فتذكسهم إلى سواء الجحيم ، ويستلقي أولئك المؤمنون على فرشهم في مجالسهم يضحكون منهم مستهزئين بهم ، فذلك قول الشعز وجل : «الله يستهزى، بهم » وقوله عز يضحكون منهم مستهزئين بهم ، فذلك قول الشعز وجل : «الله يستهزى، بهم » وقوله عز يضحكون منهم مستهزئين بهم ، فذلك قول الشعز وجل ؛ «الله يستهزى، بهم » وقوله عز يضحكون منهم مستهزئين بهم ، فذلك قول الشعز وجل ؛ «الله يستهزى، بهم » وقوله عز وجل ؛ «فاليوم الذين آمنوا من الكفاد يضحكون على الأدائك ينظرون» .

بيان: المرذبة بتخفيف الباء وقد يشدّد: المطرقة الكبيرة الّتي تكون للحدّاد. و يقال: بحبح: إذا تمكّن و توسّط المنزل و المقام. و أبوفلان هو أبوبكر، و فلان عمر. ويقال: دهده الحجر أي دحرجه.

٣٥ ـ ٥ : « فاتقوا النار التي وقودها الناس والعجارة ، حجارة الكبريت أشد الأشياء حراً « أعد ت » تلك النار «للكافرين» بمحمد والشاكين في نبو ته ، والدافعين لحق أخيه على والجاحدين لا مامته على المائد المناه على المائد المائ

عداباً على أهلها أعدّت للكافرين المكذّبين بكلامه ونبيّه ، الناصبين العداوة لوليّه ووصيّه .

<sup>(</sup>١) العباء: العطية .

ه - م : قال الا مام علي قال الله تعالى : « و قالوا ، يعنى اليهود المصر ون المظهر ون للإيمان ، المسر ون للنهاق ، المدبرون على رسول الله عَلَيْكُ الله و دويه بما يظنون (أنَّ خل) فيه عطبهم « لن تمسَّنا النار إلَّا أيَّاماً معدودة » وذلك أنَّه كان لهم أصهار وإخوة رضاع من المسلمين يسر ون كفرهم بمحمد (عن على خل) وصحبه ، و إن كانوا به عارفين ، صيانة لهم لأ رحامهم وأصهارهم ، لمَّاقال لهم هؤلا : لم َ تفعلون هذا النفاق الّذي تعلمون أنَّكم به عندالله مسخوط عليكم معذٌّ بون ؟ أجابهم هؤلاء اليهود بأنَّ مدَّة ذلك العذاب الذي نعذب بهلهذه الذنوب أيّام معدودة تنقضى ، ثمّ نصير بعده في النعمة في الجنان ولانستعجل المكروه في الدنيا (١) للعذاب الّذي هو بقدر أيّام ذنوبنا، فإنّها تفني و تنقضي ، و يكون قدحصلنا لذَّ اتالحرُّ يَّـة من الخدمة ولذَّ ان نعمة الدنيا ، ثمَّ لانبالي بمايصيبنابعد ، فا بنه إذا لم يكن دائماً فكأ نبه قدفني . فقال الله تعالى : قلياعل "أتخذتم عندالله عهداً » إنَّ عذا بكم على كفر كم بمحمَّد وعليَّ ودفعكم لآياته في نفسه وفي عليُّ عليه السلام و ساعر خلفاته و أوليائه منقطع غير دائم ، بل ماهو إلَّا عذاب دائم لانفادله فلاتجتروا على الآثام والقبائح من الكفر بالله وبرسوله وبوليه المنصوب بعده على أمّته ليسوسهم ويرعاهم سياسة الوالد الشفيق الرحيم الكريم لولده ، ورعاية الحدب المشفق على خاصَّته " فلن يخلف الله عهده " فكذلك أنتم بما تدُّ عون من فناه عذاب ذنوبكم هذه في حرز « أم تقولون على الله مالا تعلمون » اتَّخذتم عهداً أم تقولون جهلاً ؛ بل أنتم في أيسهما ادّعيتمكاذبون٠

ثم قال الله تعالى رداً عليهم: \* بلى من كسب سيّـــــــــة و أحاطت به خطيئته " قال الا مام تَطْبَــُكُمُ : السيّـــــة المحيطة به أن تخرجه عن بعلة دين الله وتنزعه عن ولاية الله الّــــي يؤمنه من سخط الله ، وهي الشرك بالله والكفر به والكفر بنبو ة عمل رسول الله والكفر

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : ثم نصير بعد في النعمة في البينان فلانتعجل المكروم في الدنيا . ونقله المحدث الكاشاني في التفسير المسافي هكذا : أجابهم هؤلاء اليهود بأن مدة المذاب الذي نعذب بعد المحد وهي تنقضي ثم نصير بعدم في النعمة المفيل وهي تنقضي ثم نصير بعدم في النعمة الفي البينان ولانستعجل المكروم في الدنيا .

بولاية على بن أبي طالب عَلَيْكُ و خلفائه ، كل واحد من هذه سينة تحيط به ، أي تحيط بأعماله فتبطلها وتمحقها \* فأ ولئك » عاملو هذه السينة المحيطة \* أصحاب النارهم فيها خالدون » ثم قال رسول الله عَلَيْكُ الله : إن ولاية على حسنة لايض معها شي من السينتات و إن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا و ببعض العذاب في الآخرة إلى أن ينجوا منها بشفاعة مواليه الطيسين الطاهرين ، و إن ولاية أضداد على و خالفة على عَلَيْكُ سينة لاينفع معهاشي و إلا ماينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم والصحة والسعة فيردوا الآخرة ولايكون لهم إلا دائم العذاب .

والحديث عبد عبد الهذيل ومقاتل عن من الحنفية في خبر طويل والحديث مختصر "إنّما نحن مستهز ون" بعلي بن أبي طالب عَن الله وأصحابه: فقال الله تعالى: "الله يستهزى، بهم" يعني يجازيهم في الآخرة جزاء استهزائهم بأمير المؤمنين؛ قال ابن عبّاس وذلك أنّه إذا كان يوم القيامة أمر الله المخلق بالجواز على الضّراط، فيجوز المؤمنين إلى الجنّة، ويسقط المنافقون في جهنّم، فيقول الله: يامالك استهزى، بالمنافقين في جهنّم فيفتح مالك باباً في جهنّم إلى الجنّة، ويناديهم: معشر المنافقين ههنا ههنا فاصعدوا من جهنّم إلى الجنّة، فيسيح المنافقون في نارجهنّم سبعين خريفاً حتّى إذا بلغوا إلى ذلك الباب وهمّوا بالخروج أغلقه دونهم، و فتح لهم باباً إلى الجنّة في موضع آخر فيناديهم منهذا الباب: فاخرجوا إلى الجنّة، فيسيحون مثل الأوّل فإذا وصلوا إليه فيناديهم منهذا الباب: فاخرجوا إلى الجنّة، فيسيحون مثل الأوّل فإذا وصلوا إليه أغلق دونهم ويفتح في موضع آخر، وهكذا أبد الآبدين. "ج١ ص٧٥٥"

٥٧ ـ شي : عن أبي بصير قال : يؤتى بجهنام لمها سبعة أبواب : بابها الأو للظالم وهو زريق ، وبابها الثاني لحبتر ، و الباب الثالث للثالث ، والرابع لمعاوية ، و الباب الخامس لعبدالحلك ، والباب السابع لأ بي سلامة ؛ فهم (فهي خل) أبواب لمن البعم م

بيان: الزريق كناية عن أبي بكر لأن العرب يتشأم بزرقة العين . والحبترهو عمر ، والحبتر هو الشعلب ، ولعلّه إنّها كنّي عنه لحيلته ومكره ؛ وفي غيره من الأخباد

وقع بالعكس وهوأظهر إذا الحبتر بالأول أنسب، ويمكن أن يكون هنا أيضاً المراد ذلك، وإنسما قدَّ مالثاني لأنسه أشقى وأفظ وأغلظ وعسكر بن هوسركناية عن بعض خلفاء بني أُميّة أوبني العبّاس، وكذا أبي سلامة، ولا يبعد أن يكون أبوسلامة كناية عن أبي جعفر الدوانيقي ، ويحتمل أن يكون عسكركناية عن عائشة وسائر أهل الجمل إذ كان اسم جعل عائشة عسكراً، ودوي أنّه كان شيطاناً.

٥٩ ـ شي: عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله على قال : ابن آدم خلق أجوف لابد له من الطعام والشراب ، فقال : وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ، ٦٠ ـ و عنه عَلَيْكُم في قول الله : " يوم تبدل الأرض غير الأرض " قال : تبدل خبزة بيضاء نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب ، قال له قائل : إنهم يومئذ لفي شغل عن الأكل والشرب ، فقال له : ابن آدم خلق أجوف لابد له من الطعام و الشراب ، أهم أشد شغلاً أم من في النار ؟ قد استغاثوا قال الله : " وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل » .

7١ \_ قيه : من كتاب زهد النبي عَلَيْ الله عن أبي جعفر أحمد القمي ، عن علي عَلَيْ الله النبي عَلَيْ الله عن أبي جعفر أحمد القمي ، عن على حبال أن النبي عَلَيْ الله قال : والدي نفس على بيده لو أن قطرة من الزقر و قطرت على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين و لما أطاقته ، فكيف بمن هوشر ابه ؟ والذي نفسي بيده لو أن مقماعا (١) واحدا مميا ذكره الله في كتابه وضع على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين و لما أطاقته فكيف بمن يقع عليه يوم القيامة في الناد ؟ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : مقممة . قلت : المقممة كمكنسة : العمود من حديد ، أو خشية يضرب بها الإنسان على رأسه .

77 - وفي الكتاب المذكور أنه لل ازلت هذه الآية على النبي عَلَيْ الله و إن جهنس لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ، بكى النبي عَلَيْ الله جهنس لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ، بكى النبي عَلَيْ الله بكاء شديداً وبكت صحابته لبكائه ، ولم يدروا مانزل به جبري لل عَلَيْ الله ولم يستطع أحد من صحابته أن يكلمه ، وكان النبي عَلَيْ الله إذا رأى فاطمة عليها فوجد بين يديها شعيراً وهي تطحنه و تقول : وها عندالله خير و أبقى ، فسلم عليها وأخبرها بخبر النبي عَلَيْ الله و بكائه ، فنهضت والتقبت بشملة لهاخلقة قد خيطت اثنا عشر مكاناً بسعف النبي على المستعل ، فلمسا خرجت نظر سلمان الفارسي إلى الشملة و مكى وقال : واحزناه إن قيصر وكسرى لفي السندس والحرير ، و ابنة على الشملة و آله عليها شملة صوف خلقة قد خيطت في الني عشر مكاناً ، فلما دخلت فاطمة على النبي عَلَيْ الله والله إن سلمان تعجب من لباسي ، فو الذي بعثك بالحق مالي ولعلي منذ خمس سنين إلا هسك (١) كبش تعلف عليها بالنبهار بعيرنا فإذا كان الليل افتر شناه ، وإن مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف ؛ (٢) فقال النبي عَلَيْ الله في المنال إن ابنتي لفي الخيل السوابق .

ثم قالت: يا أبت فديتك ما الذي أبكاك؟ فذكر لها ما نزل به جبر اليل من الآيتين المتقد متين قال: فسقطت فاطمة على المنطق وجهها وهي تقول: الويل الم الويل المندخل النار، فسمع سلمان فقال: ياليتني كنت كبشاً الأهلي فأكلوا لحمي و مزقوا جلدي ولم أسمع بذكر النار؛ وقال أبوذر : ياليت أحمي كانت عاقراً ولم تلدني ولم أسمع بذكر النار؛ وقال عمد : ياليت المارا في القفار ولم يكن على حساب والا أسمع بذكر النار؛ وقال عمد : ياليتني كنت طائراً في القفار ولم يكن على حساب والا عقاب ولم أسمع بذكر النار؛ وقال على تم قال على تم قال على تم قال على المناه على الناه وجعل بكي والم أمي لم تلدني ولم أسمع بذكر النار؛ وقال على قال على الناه على الناه وجعل بكي والم أمي الناه وجعل بكي ونهول: وابعد سفراه! واقلة زاداه! في سفر القيامة يذهبون، وفي النار يترد دون،

<sup>(</sup>١) المسك : يفتح الميم : الجلد .

<sup>(</sup>٢) الادم جمم الاديم: الجلد المدبوغ. الليف: قشر النغل وماشا كله.

وبكلاليب النار يتخطّفون ، (۱) مرضى لايعاد سقيمهم ، وجرحى لايداوى جريحهم ، و أسرى لايفك أسيرهم ، من النار يأكلون ، ومنها يشربون ، و بين أطباقها يتقلّبون ، و بعد لبس القطن والكتّان مقطّمات النار يلبسون ، وبعد معانقة الأزواج مع الشّياطين مقرّ نون .

٦٣ \_ قال السيَّد رضي الله عنه : أقول : وفي الحديث : إنَّ أهل النار إذا دخلوها ورأوا نكالها وأهوالها وعلموا عذابها و عقابها و رأوها كما قال ذين العابدين عَلَيَّكُمُّ : ( ما ظنيك بنار لاتبقي على من تضرُّ ع إليها ، ولا يقدر على الخفيف عمَّن خشع لها ، و استسلم إليها، تلقى سكّانها بأحر ما لديها من أليم النكال و شديد الوبال) يعرفون أَنَّ أَهِلِ الجِنَّةُ فِي ثُوابِ عَظِيمٍ وَنعِيمٍ مقيمٍ ، فيؤمَّلُونَ أَنْ يَطْعُمُوهُم أَوْ يَسْقُوهُم ليخفُّ عنهم بعض العذاب الأليم، كما قال الله عز وجل جلاله في كتابه العزيز: «و نادى أصحاب النار أصحاب الجنَّة أن أفيضوا علينا من الماء أوممَّا رزقكمالله ، قال : فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة ، ثمُّ يجيبونهم بلسانالاحتقاد و التُّهوين: ﴿ إِنَّ اللَّهِ حرَّ مهما على الكافرين " قال : فيرون الخزنة عندهم رهم يشاهدون مانزل بهم من المصاب فيؤملون أَن يجدوا عندهم فرحاً بسبب من الأسباب كما قال الله جلاله: « وقال الّذين في النار لخزنة جهنّم ادعوا ربّكم يخفّف عنّا يوماً من العذاب " قال : فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة ثم يجيبونهم بعد خيبة الآمال : " قالوا فادعوا وما دعا. الكافرين إِلَّا فيضلال » قال : فإ ذا يئسوا منخزنة جهنَّم رجعوا إلىمالك مقدَّ مالخزُّ ان وأمَّـلوا أن يخلُّصهم من ذلك الهوانكما قال جلَّ جلاله : « ونادوا يامالك ليقض علينا ربَّك» قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة وهم في العذاب ثم يجيبهم كما قال الله في كتابه المكنون : " قال إنسكمماكثون " قال : فإذا يتسوا (يأملونظ) من مولاهم ربّ العالمين الذي كان أهون شي و عندهم في دنياهم ، و كان قد آ ثر كل واحدمنهم عليه هواه مد ة الحياة ، وكان قد قد رعندهم بالعقل والنَّقل أنَّه أوضح لهم على يدالهداة سبل النجاة ، وعر فهم

<sup>(</sup>١) الكلاليب جمع الكلاب و الكلوب: حديدة معطوفة الرأس يجربها الجمر . تخطف الشيء: اجتذبه وانتزهه

\_١٩\_ يحارالاً نوار

بلسان الحال أنهم الملقون بأنفسهم إلى دار النكال والأهوال ، و أن باب القبول يغلق عن الكفّاد بالممات أبدالا بدين ، و كان يقول لهم في أوقات كانوا في الحياة الدنيا من المكلّفين بلسان الحال الواضح المبين : هب إنّكم ماصد قتموني في هذا المقال ، أما تجو دون أن أكون من الصادقين ؟ فكيف أعرضتم عني ، وشهدتم بتكذيبي و تكذيب من صد قني من المرسلين ؟ وهلا تحر زتم من هذه الضرر المحد ر الهاعل ؟ أما سمعتم بكثرة المرسلين ، و تكراد الرساعل ؟ ثم كر د جل جلاله مرافقتهم في الناد بلسان المقال فقال : « ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بهاتكذ بون » فقالوا : « دبنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوماً ضالين الهربينا أخرجنا منها فان عدنا فارنا ظالمون » فيقفون أدبعين سنة ذل الهوان الايجابون ، و في عذاب الناد الايكلمون ، ثم يجيبهم الله جل أدبعين سنة ذل الهوان الايجابون ، و في عذاب الناد الايكلمون ، ثم يجيبهم الله جل وداحة ، ويغلق أبواب جهنم عليهم ، و يدوم لديهم ما تم الهلاك والشّهيق و الزفير والصّراخ و يغلق أبواب جهنّم عليهم ، و يدوم لديهم ما تم الهلاك والشّهيق و الزفير والصّراخ والناحة .

37 - ومن الكتاب المذكور أن جبر عيل عَلَيْكُم أتى النبي عَلَيْكُم عند الزوال في ساعة لم يأته فيها وهو متغيّر اللّون ، و كان النبي عَلَيْكُم أتى النبي عَلَيْكُم أتى النبي عَلَيْكُم أتى النبي عَلَيْكُم أتى الله عنه و جرسه فلم يسمعه يومئذ، فقال له النبي عَليْكُم أنه عالك جئتني في ساعة لم تكن تجيئني فيها ؟ وأرى لو نكمتغيّراً ، وكنت أسمع حسّك وجرسك فلم أسمعه ؟ فقال : إني جئت حين أمر الله بمنافخ (١) النّار فوضعت على الناد ، فقال النبي عَلَيْكُم أنه أن أخبر ني عن الناد ياجبر عيل حين خلقها الله تعالى ، فقال : إنّه سبحانه أوقد عليها ألف عام فاحر ت ، ثم أوقد عليها ألف عام فابيضي ، جمرها ، ولا ينطفى ، عام فابيض بعثك بالحق نبياً لوأن مثل خرق إبرة خرج منها على أهل الأرض جميعاً حين اخرهم ، ولو أن رجلاً دخل جهنم من السلسلة الذي ذكره الله تعالى في كتابه ينظرون إليه ، طايرون به ، ولو أن ذراعاً من السلسلة الذي ذكره الله تعالى في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرها ، ولو أن بعض خز ان جهنم التسعة وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرها ، ولو أن بعض خز ان جهنم التسعة

<sup>(</sup>١) المنفاخ والمنفخ : آلة ينفخ بها .

عشر نظر إليه أهل الأرض لما تواحين ينظرون إليه ، ولوأن ثوباً من ثياب أهل جهنم أخرج إلى الأرض لمات أهل الأرض من نتن ربحة ؛ فأكب النبي عَلَيْ الله وأطرق يبكى وكذلك جبر ثيل ، فلم يز الا يبكيان حتى ناداهما ملك من السماء : يا جبر ثيل وياله إن الله قدأ من كما من أن تعصياه فيعذ بكما .

و كان يقول عَلَيْكُمُ : ما أحق بعض الناس والحجارة و فكيف ينبت البقل ؟ . "ف ج٢ من عيس ، عن الحسين بن سعيد ، عن المولى أبي عبدالله علي المراه عن موفق (٢) مولى أبي الحسن عَلَيْكُمُ قال : كان مولاي أبو الحسن عَلَيْكُمُ إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير فنشري له ، (٢) و كان يقول عَلَيْكُمُ : ما أحق بعض الناس يقولون : إنّه ينبت في وادي (٤) جهنم ، والله عز وجل يقول : «فقودها الناس والحجارة وفكيف ينبت البقل ؟ . «ف ج٢ص١٨٣»

٦٦ \_ تفسير النعمانى : بالإسنادالآتى في كتاب القرآن عن أميرالمؤمنين عَلَيَكُمُ قال : نسخ قوله تعالى : « و إن منكم إلّا واردها » قوله : « إن الّذين سبقت لهم منسا الحسنى أولتك عنها مبعدون » . «س ١٥»

بيان : الناسخ الآية الثانية ، وليس المراد بالنّسخ هنا المعنى المصطلح ، بلهي بمنزلة الاستثناء أوالمفسّرة لها .

۹۷ ـ نهج : و اتّـقوا ناداً حرّ ها شدید ، و قعرها بعید ، وحلیتها حدید ، (۵) وشرابها صدید .

مه بنه : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على الناد ، فارجوا نفوسكم فإ نلكم قدجر بتموها في مصائب الدنيا ، فرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه ، فكيف إذا كان بين طابقين

<sup>(</sup>۱) هكذا في نسخة المصنف. وفي الكافي : < نصير » بالنون ، وعنون في تنقيع المقال تارة «نصير» أبا حمزة الخادم ، واخرى «نصر» بلاياه وأجمه .

<sup>(</sup>٢) احتمل الفاضل المامقاني أنه مونق بن هارون المترجم في وجال الشيخ في أصحاب أبي العسن الرضا عليه السلام راجعه .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فيشرى له م .

<sup>(</sup>٤) في المعدد: في وادفي جهنم م .

<sup>(</sup>٥) نىنسخة : وحليها حديد .

من نال ضجيع حجر وقرين شيطان ؟ أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النالا حطم بعضها بعضاً لغضبه ؟ و إذا زجرها توشّبت بين أبوابها جزعا من زجرته ؟ أيّها اليفن الكبير الّذي قدلهزه القتيركيف أنت إذا التحمت أطواق النالا بعظام الأعناق ، ونشبت الجوامع حتّى أكلت لحوم السواعد ؟ فالله الله معشر العباد و أنتم سالمون في الصحّة قبل السقم ، و في الفسحة قبل الضّيق ، فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تعلق رهائنها .

ايضاح: الرمضاء: الأرض الشديدة الحرارة. و الطابق كهاجر و صاحب: الأجر الكبير. وبقال: لهزه أي الأجر الكبير. والحطم: الكسر. واليفن بالتحريك: الشيخ الكبير. وبقال: لهزه أي خالطه. والقتير كأمير: الشيب أو أو له. قوله عَلَيْكُ : إذا التحمت أي التفت عليها و انضمت والتصقت بها. ونشب الشيء بالشي أي علق. والجوامع جمع جامعة وهي الغلق لأ نها تجمع اليدين إلى العنق.

رفع عن على العطّار، عن سهل ، عن عمر بن سفيان الجرجاني رفع الحديث إلى أبي عبدالله صَلِيَاتُهُ قال : خلقت الناريوم الثلثاء و ذلك قوله عز و جل : «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لاظليل ولا يغني من اللّهب، قال : قلت : فالأ ربعاء؟ (١) قال : بنيت أربعة أركان للنار . « ج٢ ص٢٥»

عن الحسين بن سعيد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي ، عن سعد ، عن أبي جعفر الأحول ، (٢) عن بشّاد (٣) قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُمُ لا عي شيء

<sup>(</sup>١) في المصدر: قما إلاربعاء ؟ أه . م

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن على بن النعبان بن أبى طريفة البجلى مولى الاحول كوفى صير في يلقب بدؤمن الطاق وصاحب الطاق و شاء الطاق ، و يلقبه المنعالفون بشيطان الطاق ، كان من أصحاب الالمة على بن العسين و محمد الباقر و جعفر الصادق و موسى الكاظم عليهم السلام ، كان ثقة متكلما حاذقا حاضر الجواب ، و منزلته في العلم وحسن الخاطر مشهور ، وله تصاليف كثيرة ، وله مع أبى حنيفة وغيره حكايات متعددة ، أورد بعضها الفاضل المامقاني في التنقيج في ترجمته ، ترجمه الشيخ والنجاشي و ابن النديم في فهارسهم و غيرهم في كتب تراجمهم .

 <sup>(</sup>٣) في التعمال المطبوع: بشار بن بشار، و لمل اسم أبيه مصحف و الصحيح يسار، و هو
 بشار بن يسار الضبيعي الكوفي الثقة أخو سعيد مولى بني ضبيعة بن عجل ، يروى عن أبي عبدالله و أبي العسن عليهما السلام

يصام يوم الأربعاء؟ قال: لأنَّ النار خلقت يوم الأربعاء. " ج٢ ص٢٢ ،

٧١ ـ سن: أبي ، عن يونس ، عن أبان ، عن الأحول ، عن ابن سنان مثله .
 « ٣٢٠ »

أقول: سيأتي مثله بأسانيدكثيرة في باب صوم السنة و باب الحجامة و أبواب الأيّام، وهذه الأخبار أكثر وأصح وأوثق من مرفوعة عمر بن سفيان و إن كان فيها وجه الجمع أيضاً.

٧٢ ـ كا: في الروضة: عن مجل بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأُحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر اللهُ حال : إن الله خلق الجنّة قبل أن يخلق النار ؛ الحديث . «ص١٤٥»

٧٣ - كا: على ، عن أبيه ، عن بكربن صالح ، عن القاسم بن بريد ، (١) عن أبي عمر و الزبيري ، عن أبي عبدالله على خمسة أوجه : منها كفر الجحود وهوالجحود بالربوبية وهو قول من يقول لارب ولاجنة ولانار ، وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية ؛ الخبر . «ج٢ص ٣٨٩»

٧٤ ـ مع : بالإسناد إلى المفضل بن عمر قال : قال أبوعبدالله على الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ، فجعل أعلاها و أشرفها أرواح على و على و فاطمة والحسن و الحسين والأعمة بعدهم صلوات الله عليهم \_ وساق الحديث في قصة آدم و حوا الحال قال ـ : قالا : ربّنا فأرنا ظالميهم (٢) في نارك حتى نراها كما رأينا منزلتهم في جنيتك ، فأمر الله تبارك وتعالى النار فأبرزت بعيعمافيها من ألوان النكال والعذاب، وقال الله عز وجل : مكان الظالمين لهم المد عين لمنزلتهم في أسفل درك منها ، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ؛ الحديث . • ص٣٧،

<sup>(</sup>۱) هو تاسم بن برید بن مماویة العجلی الثقة ، یروی عن العمادق علیه السلام ، ویروی عنه فضالة بن أبوب و معمدبن سنان و بكر بن صالح . واجع جامع الروات .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: منازل طالبهم اه. م

عن الور اق ، عن الأسدي ، عن سهل ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن عبدالعلم العين على على بن أبيه الرضا ، عن آباعه ، عن أميرالؤمنين صلوات الله عليهم أجمين قال : دخلت أنا و فاطمة على رسول الله عليه المناق ، فوجدته يبكي بكاء شديداً ، فقلت : فداك أبي و ا مني يا رسول الله ما الذي أبكاك ؛ فقال : ياعلي ليلة ا سري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد ، فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن ، ورأيت امرأة معلقة بلسانها و الحميم يوب في حلقها ؛ ورأيت امرأة معلقة بلسانها و الحميم توقد من تحتها ؛ ورأيت امرأة قدشد رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات و العقارب ؛ ورأيت امرأة صماء عياء خرساء في تابوت من ناد ، يخرج دماغ رأسها من المعقارب ؛ ورأيت امرأة تقطع حمياء خرساء في تابوت من ناد ، يخرج دماغ رأسها من من ناد ؛ ورأيت امرأة تقطع لحمجسدها من الجذام والبرس ؛ ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنود من ناد ؛ ورأيت امرأة تقطع لحمجسدها من المعادم ؛ ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنود امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاه ا ؛ ورأيت امرأة وأسها رأة على صورة الكلب ، والناد بدن الحماد ، وعليها ألف ألف لون من العذاب ، ودأيت امرأة على صورة الكلب ، والناد بدخل في دبرها و تخرج من فيها ، والملائكة يضربون وأسها وبدنها بمقامع من ناد .

فقالت فاطمة عليه و قرة عيني أخبرني ماكان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب ، فقال : يابنتي أمّا المعلّقة بشعرها فا نبها كانت لا تغطي شعرها من الرجال ؛ و أمّا المعلّقة بلسانها فا نبها كانت تؤذي ذوجها ؛ و أمّا المعلّقة بدجليها فا نبها كانت تمتنع منفراش ذوجها ؛ وأمّا المعلّقة برجليها فا نبهاكانت تخرج من بيتها بغير إذن ذوجها ؛ و أمّا التي كانت تأكل لحم جسدها فا نبها كانت تزيّن بدنها للناس ؛ وأمّا التي شدّت يداها إلى رجليها وسلّط عليها الحيّات والعقادب فا نبها كانت قذرة الوضو، قذرة الثياب ، و كانت لاتغتسل من الجنابة و الحيض ، ولا تتنظّف ، وكانت تستهين بالصلاة ؛ و أمّا العمياء الصمّاء الخرساء فا نبها كانت تلد من الزناء فعلّقه في عنق ذوجها ؛ و أمّا التي تقرض لحمها بالمقاريض فا نبها كانت تلد من الرجال ؛ وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فا نبها كانت قو ادة ؛

و أمّا الّتي كان رأسها رأس خنزير و بدنها بدن الحمار فا نّمها كانت نمّامة كذّابة ؟ و أمّا الّتي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها و تخرج من فيها فا نّها كانت قينة نو ّاحة حاسدة . ثمّ قال عَلَيَكُمُ : ويل لامرأة أغضبت زوجها ، وطوبى لامرأة رضى عنها زوجها . «ص ١٨٤ـ ١٨٥»

ييان : كانت قينة أي مغنية .

١٧٦ ـ ل : ماجيلويه ، عن على العطّار ، عن على بن أحمد ، عن الخشّاب ، عن إسماعيل بن مهران ، و على بن أسباط فيما يعلم ، عن بعض دجالهما قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إن من العلماء من يحب أن يخزن علمه ولا يؤخذ عنه فذاك في الدرك الثاني الأسفل من النار ؛ ومن العلماء من إذا وعظ أنف وإذاوعظ عنف فذاك في الدرك الثاني من الناد ؛ و من العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة (١) ولايرى له في المساكين (٢) فذاك في الدرك الثالث من النار ؛ و من العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين ، فإن رد عليه شيء من قوله أوقصّر في شيء من أمره غضب فذاك في الدرك الرابع من النار ؛ ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويكثر به حديثه فذاك في الدرك الخامس من النار ؛ ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا و يقول : سلوني و لعلّه لايصيب حرفاً واحداً والله لايحب المتكلّفين فذاك في الدرك الساب من النار ؛ ومن العلماء من يتخذ علمه مرو ة وعقلاً فذاك في الدرك السابع من النار ؛ ومن العلماء من يتخذ علمه مرو ة وعقلاً فذاك في الدرك السابع من النار . «ج٢ ص٧ )

بيان: منإذا وعظ على بناء المجهول أنف أي استنكف لترفّعه عنأن يعظه غيره، و إذا وعظ على بناء المعلوم عنف بضم النون و فتحها من العنف ضد الرفق، أوعلى بناء التفعيل بمعنى التعيير واللّوم.

الديلمي ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمداد ، عن عبد بن سليمان ، عن على بنسليمان ، الديلمي ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمداد ، عن أبي الحسن موسى عَلَيْكُ في حديث

<sup>(</sup>١) فيالبعبدر : ذوى الثروة والشرف . م

<sup>(</sup>٢) في المعدر: عند البساكين وضعاً ، م

طويل يقول فيه: يا إسحاقان في النّاد لوادياً يقال له سقر لم يتنفّس منذ خلقه الله ، لو أذن الله عز وجل له في التنفّس بقدد مخيط لاحترق ما على وجه الأرض ، و إن أهل النّاد ليتمو ذون من حر ذلك الوادي و تتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله ، و إن في ذلك الوادي لجبلاً يتمو ذجميع أهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل و نتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله ، وإن في ذلك الجبل الشعب و تنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله ، وإن في ذلك الجبل الشعب القليبا (١) يتعو ذجميع الله الشعب و نتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله ، وإن في ذلك الشعب لقليبا (١) يتعو ذجميع أهل ذلك الجبل من حر ذلك القليب و نتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله ، وإن في ذلك القليب لمن خبث تلك الحية و نتنها وقذرها وما أعد الله و أنه الله من النه من هذه الأمّا الحية أعرابيان . حب الله و نقال اليهود ، وبولس الذي نصر النّسادى ، ومن هذه الأمّة أعرابيان . حب السه اليهود ، وبولس الذي نصر النّسادى ، ومن هذه الأمّة أعرابيان . حب الله اليهود ، وبولس الذي نصر النّسادى ، ومن هذه الأمّة أعرابيان . حب الله اليه و المنه المنه الله و النه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه

بيان: الأعرابيان أبوبكر وعمر ، وإنها سهاهما بذلك لأنهما لم يؤمنا قط . ٧٨ - ل : أبي ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن ذياد ، عن السادق ، عن آباته عَلَيْكُمْ أن علياً عُلَيْكُمْ قال : إن في جهنم رحى تطحن خمسا ، أفلاتسألوني ما طحنها ، فقيل له : وما طحنها يا أمير المؤمنين ؟ قال : العلماء الفجرة ؛ والقر المافسقة ؛ والجبابرة الظلمة ؛ والوزراء الخونة ؛ والعرفاء الكذبة ، وإن في الناد لمدينة يقال لها الحصينة ، فلا تسألوني مافيها ؟ فقيل : وما فيها يا أمير المؤمنين ؟ فقال : فيها أيدي الناكثين . «ج ٢ ص ١٤٢»

٧٩ـ م : ألاوإن الراضين بقتل الحسين الله شركاء قتله ، ألا وإن قتلته وأعوانهم وأشياعهم والمقتدين بهم برآء من دين الله ، وإن الله ليأمر ملا تكته المقر بين أن يتلقّ وا(٦)

<sup>(</sup>١) القليب: البشر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لسبعة صناديق. م

<sup>(</sup>٣) في نسخة : أن يلقوا .

دموعهم المصبوبة لقتل الحسين إلى الخرّ ان في الجنان ، فيمزجونها بما الحيوان فتزيد عدوبتها ، ويلقونها في الهاوية ، ويمزجونها بحميمها وصديدها وغسلانها فتزيد في شدّة حرارتها وعظيم عذابها ألف ضعفها ، تشدد على المنقولين إليها من أعداء آل على عذابهم .

م. لم عن النبي عَلَيْكُ في الله سناد المسطور في كتاب النبو ة عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ في سياق قصة يحيى عَلَيْكُ قال : قال ذكريّا : حد تني حبيبي جبرئيل عَلَيْكُ عن الله عز وجل أن في جهنه جبلاً يقال له السكران ، في أصل ذلك الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الرحمن تبادك و تعالى ، في ذلك الوادي جب قامته مائة عام ، في ذلك الجب توابيت من نار ، في تلك التوابيت صناديق من نار ، وثياب من نار ، وسلاسل من نار ، وأغلال من نار ؛ الحديث . «س ١٩»

الم عن على العطّار ، عن على العطّار ، عن على بن أحد ، عن سهل ، عن على بن سليمان عن رجل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : قلت له : أصلّى في قلنسوة سودا ، قال : لا تصلّ فيها فإنها لباس أهل النّار . «ص ١٢٢»

أقول: سيأتي كثير من الأخباد في ذلك في أبواب الصلاة وأبواب اللباس.

۱۹ فر: على بن أحد معنعناً عن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُمُ أخبرني أن المستى يغدر بك من بعدي ، فويل ثم ويل ثم ويل لهم (۱) ملائم ان حالت على الدسول الله وماويل ؟ قال : واد في جهنم أكثر أهله معادوك ، والقاتلون لذر يستك ، والنساكثون لبيعتك فطوبي ثم طوبي ثم طوبي من الملائم من الديام ان حلن أحبتك (۱) ووالاك ، قلت : يارسول الله وماطوبي ؟ قال : شجرة في دارك في الجنسة ، ليس دار مندور شيعتك في الجنسة إلا وفيها غصن من تلك الشجرة ، تهدل عليهم بكل ما يشتهون . وس ٧٨»

<sup>(</sup>١) في المصدر: فويل ثم الويل لهم ، قلت : اه . م

<sup>(</sup>٢) < ﴿ : قطوبي تم طوبي لمن احبك اه ، م

بيان : قال الجوهري : هدلت الشيء أهدله هدلاً : إذا أرخيته و أرسلته إلى أسفل، ويقال : تهد لت أغصان الشّجرة : إذا تدلّت .

معدير ، عن ابن الوليد ، عن الصفّاد ، عن ابن معروف ، عن ابن معبوب ، عن ابن سدير ، عن رجل من أصحاب أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سمعته يقول : إن أشد النّاس عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر : أو لهم ابن آدم الّذي قتل أخاه ، ونمرود الّذي حاج إبراهيم في ربّه ، واثنان في بني إسرائيل هو دا قومهم ونصّراهم ، وفرعون الّذي قال : أناد بسكم الأعلى ، واثنان من هذه الأمّة أحدهما شر هما في تابوت من قوارير تحت الفلق في بحاد من ناد . \* ص٢٠٧»

**بيان : الثاني** شرُّهما .

معامالاً ثيم » قال : المفر المذاب «يغلى في البطون كغلى الحميم» وهو الدي قدحى أي جهل ، وقوله تعالى : «كالمهل» قال : الصفر المذاب «يغلى في البطون كغلى الحميم» وهو الدي قدحى وبلغ المنتهى ، ثم قال : «خذوه فاعتلوه» أي أضغطوه من كل جانب ، ثم أنزلوابه إلى سواء الجحيم ، ثم يصب عليه ذلك الحميم ، ثم يقال له : «ذق إناك أنت العزيز الكريم» فلفظه خبر و معناه حكاية عمن يقول له ذلك ، وذلك أن أبا جهل كان يقول : أنا العزيز الكريم ، فيعيس بذلك في النساد . «ص١٦»

م م م الله الله من الله الله من في الله من في الله من في الله و الله الله و ال

م المجادود ، عن المجادود ، عن أبي جعفر علي المجادود ، عن أبي المجادود ، عن أبي المجادود ، عن أبي جعفر علي قوله تعالى : «وإذا النّفوس زوّجت قال : أمّاأهل المجنّة فزوّجوا المخيرات الحسان ، وأمّا أهل النّاد فمع كلّ إنسان منهم شيطان ، يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشّياطين فهم قرناؤهم . «ص٧١٣»

من على بن حسّان ، عن يحيى بن ذكريّا ، عن على بن حسّان ، عن عبد الرحن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليّات في قوله تعالى : « فأنذر تكم ناراً تلظّى لا

<sup>(</sup>١) ليس في المصدر كلمة ﴿عظيم ٢٠ أ

يصلمها إلّا الأشقى الّذي كذّب و تولّى " قال : في جهنّم واد فيه نار لا يصلاها إلّا الأشقى فلان الّذي كذّب رسول الله عَلَيْهِ الله على عَلَيْكُ وتولّى عن ولايته ؛ ثمّ قال : النّبيران بعضها دون بعض ، فما كان من نار هذا الوادي فللنصّاب . " ص ٧٢٨»

بيان : فلان هوالثاني .

٨٨ ـ فس : «وإذا البحار سجّرت» قال : تتجوّل البحار الّتي هي حول الدنيا كلّها نيراناً . «ص٧١٣»

١٩٠ ين: ابن محبوب، عن ابن رماب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : إن في جهنم لواد يقال له غسّاق ، فيه ثلاثون وثلاث مائة قصر ، في كل قصر ثلاثون وثلاث مائة بيت ، في كل بيت ثلاثون وثلاث مائة عقرب ، في حة (١) كل عقرب ثلاثون وثلاث مائة قلة (٢) سم ، لوأن عقرباً منها نضحت سمّها على أهل جهنم لوسعتهم سمّا .

٩٠ ـ قس : «فليذوقوه حميم وغسّاق» قال : الغسّاق واد فيجهنّم ؛ وذكر مثله وزاد فيه : في كلّ بيت أربعون ذاوية ، في كلّ زاوية شجاع ، (٢) في كلّ شجاع ثلاثمائة و ثلاثون عقرباً . «س٥٧١»

٩١ - ين: ابن أبي عمير ، عن عاصم بن سليمان ذكر في قول الله تبادك وتعالى: " "تسقى من عين آنية" قال: يسمع لها أنين من شدّة حرّها.

عبدالله بن مسكان ، عن عبدالله بن الوليدالوسافي ، عن أبي جعفر على بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبيدالله بن الوليدالوسافي ، عن أبي جعفر على قال : إن مؤمناً كان في مملكة جباد فولع به فهرب منه إلى دار الشرك فنزل برجل من أهلالشرك

<sup>(</sup>١) الحمة كثبة : الابرة التي تضرب بها المقرب وتحوها .

<sup>(</sup>٢) القلة بالضم: الجرة المظيمة . الكوز المبنير .

<sup>(</sup>٣) الشجاع بضم الشين وكسره : ضرب من العيات .

فأظله (١) وأرفقه وأضافه ، فلمّا حضره الموتأوحى الله عز وجل إليه : وعز تي وجلالي لوكان لك في جنّت مسكن لأ سكنتك فيها ، ولكنّها محر مة على من مات بي مشركاً ، ولكن يا نارهيديه ولا تؤذيه ، ويؤتى برزقه طرفي النّهار ؛ قلت : من الجنّة ؟ قال : من جيث شاء الله .

ييان : قال الفيروز آبادي : ولع كوجل ولعاً عر كة وأولعته وا ولع به بالضم فهومولع به : أغراه به . وقال الجزري : همت الشيء أهيده هيداً : إذا حر كته وأزعجته ؛ ومنه الحديث : يانار لا تهيديه أي لا تزعجيه ؛ انتهى .

أقول: لا يبعد أن يكون في هذا الخبر أيضاً (لانهيديه) فصحَّف. وروى الخبر الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر نقلاً من كتاب الشفاء و الجلاء .

عن ابن عباس قال: سأل ابن سلام النبي عَبالله عن مسائل فكان فيما سأله: أخبرني ما السبعة عشر ؟ قال: سبعة عشر اسما من أسما الله تعالى مكتوباً بين الجنّة و النار ، و لولا ذلك لزفرت جهنّم زفراً فتحرق من في السماوات و من في الأرض.

وه \_ ختص: القاسم بن على الهمداني ، عن إبراهيم بن على بن أحد الهمداني عن يحيى بن على الفارسي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عن أميرالمؤمنين عن يحيى بن على الفارسي ، عن أبيه على الكوفة و بين يدي قنبر ، فإذا إبليس قد عليه السلام قال: خرجت ذات يوم إلى ظهر الكوفة و بين يدي قنبر ، فإذا إبليس قد

<sup>(</sup>١) أي أدخله في ظله أي كثفه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : من قيح جهنم (فوح خل) ٢ .

أقبل، فقلت: بسرالشيخ أنت، فقال: لم تقول هذا يا أمير المؤمنين ؟ فوالله لأحد نتك بحديث عنى عن الله عز وجلاً ماييننا ثالث: إنه لمنا هبطت بخطيئتي إلى السماء الرابعة ناديت: إلهي وسيدي ما أحسبك خلقت خلقاً هو أشقى مني ، فأوحى الله تعالى إلى : بلى قد خلقت من هو أشقى منك ، فانطلق إلى مالك يريكه ، فانطلقت إلى مالك فقلت: السلام يقرء عليك السلام ويقول: أرني من هو أشقى مني ؛ فانطلق بي مالك إلى الناد فرفع الطبق الأعلى فخرجت نادسودا، ظننت أنها قد أكلتني و أكلت مالكا فقال لها: اهدئي (١) فهدأت ، ثم انطلق بي إلى الطبق الثاني فخرجت نادهي أشد من تلك سواداً وأشد حيى ، فقال لها: اخمدي فخمدت إلى أن انطلق بي إلى السابع، وكل أنار تخرج من طبق هي أشد من الأولى ، فخرجت ناد ظننت أنها قد أكلتني و وكل أنار تخرج من طبق هي أشد من الأولى ، فخرجت ناد ظننت أنها قد أكلتني و تخمد و إلا خمدت ، فقال: إنك لن تخمد إلى الوقت المعلوم ، فأم ها فخمدت ، فرأيت وجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلقين بها إلى فوق وعلى دؤوسهما قوم معهم مقامع النيران يقمعونهما بها ، فقلت : يامالك : من هذان ؟ فقال : أوماقرأت على ساق المرش ـ وكنت قبل قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألغي عام ـ : «لااله إلاالله ، على دسول اله أنه أيدته ونصرته بعلى " فقال : هذان عدو الم ولئك وظالماهم .

ييان: لعلّه تعالى خلق صورتيهما في جهنتم لتعيين مكانهما و تصويرشقاوتهما للملاً الأعلى ولمن سمع الخبر منغيرهم.

٩٦ \_ نوادر الراوندى : با سناده عن موسى بن جعفر ، عن آ باته عَلَيْهُ قال : قال دسول لله عَلَيْهُ الله و ال

٩٧ \_ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) أى اسكنى .

<sup>(</sup>٢) المحجن : العصا المنعطفة الرأس.

\_٣١٧\_

النادصاحبة الهرّة تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها لم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض، ودخلت الجنّة فرأيت صاحب الكلب الّذي أدواه من الماء.

حتَّى يكون فوق أهل النار فتقطر قطرة من فرجه فيتأذَّى بها أهل جهنَّم من نتنها ، فيقول أهل جهنم للخز ان: ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا ؟ فيقال لهم : هذه رائحة زان ، و يؤتى بامرأة زانية فتقطر قطرة من فرجها فيتأذّى بها أهل الناد من نتنها . ٩٩ \_ ختص : أحمد بن على بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن عوف بن عبدالله الأزدي ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عَليَّكُم قال : إذا أراد الله قبض الكافر قال: ياملك الموت انطلق أنت وأعوانك إلى عدو ي فا تني قدأ بليته فأحسنت البلاء، و دعوته إلى دارالسلام فأبي إلّا أن يشتمني ، (١) وكفربي و بنعمتي وشتمني على عرشي ، فاقبض روحه حتمى تكبيه في النار ، قال · فيجيئه ملك الموت بوجه كريه كالح ، عيناه كالبرق الخاطف، وصوته كالرعدالقاصف، لونه كقطع اللَّيل المظلم، نفسه كلهب النار رأسه في السماء الدنيا ، ورجل في المشرق ، ورجل في المغرب ، وقدماه في الهواء ، معه سفُّود (٢) كثير الشعب ، معه خمسمائة ملك أعواناً ، معهم سياط من قلب جهنم تلتهب تلك السيّاط وهي من لهب جهنّم ، و معهم مسح أسود و جمرة من جمر جهنّم ، ثمّ يدخل عليه ملك من خز ان جهنم يقال له سحقطائيل، فيسقيه شربة من النار لايزال منها عطشاناً حتمى يدخل النار ، فإذا نظر إلى ملك الموت شخص بصره و طار عقله قال: يا ملك الموت ارجعون ، قال: فيقول ملك الموت: كلَّا إنَّها كلمة هو قائلها ، قال: فيقول: ياملك الموت فإلى من أدع مالي وأهلى وولدي وعشيرتي وماكنت فيه من الدنيا؟ فيقول: دعهم لغيرك واخرج إلى النار، قال: فيضربه بالسفُّود ضربة فالإيبقي منه شعبة إلَّا أنشبها في كلُّ عرق ومفصل ، ثمُّ يجذبه جذبة فيسلُّ روحه من قدميه بسطاً ، فإذا بلغت الركبتين أمر أعوانه فأكبُّوا عليه بالسياط ضرباً ، ثم يرفعه عنه فيذيقه سكراته و غمراته قبل حروجها كأنّما ضرب بألف سيف، فلوكان له قوّة الجنّ و

<sup>(</sup>١) في نسخة : يستمني . و في اخرى : ستمني .

<sup>(</sup>٢) السفود : حديدة يشوى عليها اللحم .

الإنس الشتكى كل عرق منه على حياله بمنزلة سفّود كثير الشعب ألقي على صوف مبتل ثمَّ يطوفه ( يدارفيه ظ ) فلم يأت علىشي. إلَّا انتزعه ،كذلك خروج نفس الكافر من عرق وعضوومفصلوشعرة ، فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه ودبره ، «وقيل اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، وذلك قوله: «يوم يرون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً عجوراً و فيقولون : حراماً عليكم الجنَّة عرَّما ، وقال : يخرج روحه فيضعه ملك الموت بين مطرقة وسندان فيفضح أطراف أنامله وآخر ما يشدخ منه العينان، فيسطع لها ريح منتن يتأذَّى منه أهل السماء كلُّهم أجمعون ، فيقولون : لعنة الله عليها من روح كافرة منتنة خرجت من الدنيا ، فيلعنه الله ويلعنه الله عنون ، فإذا أُ تي بروحه إلى السماء الدنيا أُغلقت عنه أبواب السماء ، وذلك قوله : «لاتفتّح لهم أبواب السماء ولايدخلون الجنّـة حتَّى يلج الجمل في سمُّ الخياط وكذلك نجزي المجرمين، يقول الله : ردُّ وها عليه ، فمنها خلقتهم ، و فيها أُعيدهم ، و منها أُخرجهم تارة أُخرى ، فإ ذا حمل على سريره حملت نعشه الشياطين ، فإ ذا انتهوا به إلى قبره قالت كلُّ بقعة منها : اللُّهم لا تجعله في بطنى ، حتَّى يوضع في الحفرة الَّتي قضاها الله ، فإ ذا وضع في لحده قالت له الأرض: الامرحباً بك ياعدو الله ، أما والله لقد كنت أ بغضك وأنت على متنى ، (١) و أنا لك اليوم أشدُّ بغضاً وأنت في بطني ، أما وعزَّة ربِّي لاُ سيئنَّ جوارك ، و لاُ ضيقنَّ مدخلك ، و لا وحشن مضجعك ، ولا بد لن مطمعك ، (٢) إنما أنا روضة من رياض الجنَّة ، أوحفرة من حفر النيران. ثم ينزل عليه منكرونكير وهما ملكان أسودان أزرقان يبحثان القبر بأنيابهما ، و يطآن في شعورهما ، حدقتاهما مثل قدر النحاس ، وكلامهما مثل الرعد القاصف ، وأبصارهما مثل البرق اللامع فينتهر انه (٣) ويصيحان به ، فيتقلَّص نفسه حتَّى يبلغ حنجرته ، فيقولان له : من ربَّك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيَّك ؟ ومن إمامك ؟ فيقول : لاأدري ، قال : فيقولان : شاك في الدنيا ، و شاك اليوم ، لا دريت ولا هديت ، قال :

<sup>(</sup>١) متن الارش : ما إرتفع منها واستوى .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة المستذ. (٣) أى فيرجرانه .

فيضربانه ضربة فلايبقى في المشرق ولافي المغرب شي الاسمع صيحته إلاالجن والإنس، قال: فمن شدة صيحته يلوذ الحيتان بالطين وينفر الوحش في الخياس، (١) ولكنكم لاتعلمون.

قال: ثم يسلطالله عليه حيتين سوداوين زرقاوين يعذ بانه بالنهار خمسساعات و باللَّيل ست ساعات ، لا نَّه كان يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله ، فبعداً لقوم لا يؤمنون ، قال : ثم يسلطالله عليه ملكين أصمين أعين (أعميين خ ل) معهما مطرقتان من حديد من نار يضربانه فلايخطئانه ( يخبطانه خل ) ويصيح فلايسمعانه إلى يوم القيامة ، فإ ذاكانت صيحة القيامة اشتعل قبره ناراً فيقول: لي الويل إذا اشتعل قبري ناراً ، فينادي مناد : ألا الويل قددنا منك والهوان ، (٢) قم من نيران القبر إلى نيران لا يطفأ ، فيخرج من قبره مسوداً وجهه مزرقة عيناه ، قدطال خرطومه ، وكسف باله ، منكساً رأسه ، يسارق النَّظر ، فيأتيه عمله الخبيث فيقول : والله ماعلمتك إلَّا كنت عن طاعة الله مبطئاً ، وإلى معصيته مسرعاً ، قد كنت تركبني في الدنيا فأنا أريد أن أركبك اليوم كماكنت تركبني وأقودك إلى الناد ، قال : ثم يستوي على منكبيه فيرحل (فيركل ظ) قفاه حتى ينتهي إلى عجزة جهنم ، فإذا نظر إلى الملاتكة قد استعدّوا له بالسلاسل والأغلال قد عضوا على شفاههم من الغيظ والغضب فيقول: • ياويلني ليتني لم أوت كتابيه، وينادي الجليل : جيئوا به إلى النار ، فصارت الأرض تحته ناراً ، والشمس فوقه ناراً ، وجاءت نار فأحدقت بعنقه ، فنادى وبكى طويلاً يقول: واعقباه قال : فتكلُّمه النار فتقول: أبعد الله عقبيك عما أعقبتا في طاعة الله (٣) قال ثم تجيء صحيفته تطير من خلف ظهره فتقع في شماله ، ثم يأتيه ملك فيثقب ( فيقلّب خ ل ) صدره إلى ظهره ، ثم يفتل شماله إلى خلف ظهره.

<sup>(</sup>١) الخياس: الشجر الملتف. غاية الاسد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ؛ الويل قددني منك والهوان .

<sup>(</sup>٣) في هامش نسخة المسنف بخطه : عقباً مبتا أعقبت .

ثم يقال له: اقرء كتابك، قال: فيقول: أيّم الملك كيف أقرء و جهنّم أمامي ؟ قال: فيقول الله دق عنقه، واكسر صلبه، وشد ناصيته إلى قدميه، ثم يقول: «خذوه فعلوه» قال: فيبتدره (١) لتعظيم قول الله سبعون ألف ملك غلاظ شداد، فمنهم من ينتف لحبيته، ومنهم من يحطم عظامه ؛ قال: فيقول: أما ترجوني ؟ قال: فيقولون: يا شقي كيف نرحمك ولاير حك أرحم الراحين ؟ ! أفيؤذيك هذا ؟ قال: فيقول: نعم أشد الأذى ، قال: فيقولون ياشقي وكيف لوقد طرحناك في النار ؟ قال: فيدفعه الملك في صدره دفعة فيهوي سبعين ألف عام.

قال: فيقولون: «ياليتنا أطعنا الله أطعنا الرسول» قال: فيقرن معه حجرعن يمينه وشيطان عن يساده، حجر كبريت من نار يشتعل في وجهه، ويخلق الله له سبعين جلداً غلظه أربعون فراعاً بنداع الملك الذي يعذ به، بين الجلد إلى الجلد أربعون فراعاً، بين الجلد إلى الجلد أربعون فراعاً، بين الجلد إلى الجلد الجبل العظيم وفخذاه مثل جبل ورقان ـ وهو جبل بالمدينة ـ مشفره أطول من مشفر الفيل فيسحبه سحباً، وافناه عضوضان، بينهما سرادق من نار تشتعل، قد أطلعت النار من دبره على فؤاده فلا يبلغ دوين سائهما على عبدال له سبعون سلسلة ، للسلسلة سبعون على فؤاده فلا يبلغ دوين سائهما (على حتى يبدال له سبعون سلسلة ، للسلسلة سبعون فراعاً، ما بين الذراع حلق عدد القطر والمطر، لووضعت حلقة منها على جبال الأرض فزاية، ما بين الذراع حلق عدد القطر والمطر، لووضعت حلقة منها على جبال الأرض قلنسوة من نار، وليس في جسده موضع فتر إلا و فيه حلية من نار، (ه) وفي رجليه قيود من نار، على رأسه تاج ستون فراعاً من نار، قد نقب رأسه ثلاث مائة و ستين قبوي على منها ولات الدخان من كل جانب، وقد غلى منها دماغه حتى يجري على كتفيه، يسيل منها ثلاث مائة نهر وستون نهراً من صديد، يضيق عليه منزله كما على منها ثلاث مائة نهر وستون نهراً من صديد، يضيق عليه منزله كما

<sup>(</sup>١) ابتدر القوم أمراً : بادر بعضهم بعضا ؛ إليه : أيهم يسبق إليه .

<sup>(</sup>٢) المشفر : الشفة . وأخص استعماله للبعير .

<sup>(</sup>٣) سحيه : جره على وجه الارش .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الكتاب، وفي هامش نسخة المصنف بخطه : دركاً من دركاتها ، ظ .

 <sup>(</sup>٥) في نسخة : وليس في جسده موضع فتر الا وفيه حية من نار . قلت : النثر بالكسر ثم
 السكون : ما بين طرف الابهام وطرف السبابة إذا فتحها .

ــ٧٠ بحارالاً نوار

يضيق الرمح في الزج ، فمن ضيق منازلهم عليهم و من ريحها و من شدة سوادها و زفيرهاوشهيقها وتغييظها ونتنها اسودت وجوههم وعظمت ديدانهم ، فينبت لها أظفاد السنسور والعقبان تأكل لحمه وتقرض عظامه وتشرب دمه ، ليس لهن مأكلولامشرب غيره ، ثم يدفع في صدره دفعة فيهوي على رأسه سبعين ألف عام حتى يواقع الحطمة ، فا ذا واقعها دقيت عليه وعلى شيطانه وجاذبه الشيطان بالسلسلة (١) فكلما رفع رأسه ونظر إلى قبح وجهه كلح في وجهه ، قال : فيقول : ياليت بيني وبينك بعدالمشرقين فبئس القرين ، ويحك بما أغويتني ، احمل عني من عذاب الله من شي ، ؛ فيقول : ياشقي كيف أحل عنك من عذاب الله من شيء وأنا و أنت اليوم في العذاب مشتركون ؛ ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتى ينتهي إلى عين يقال لها آنية ، يقول الله تعالى : «تسقى من عين آنية» و هو عين ينتهي حر ها وطبخها ، وأ وقد عليها مذ خلق الله جهنم دتسقى من عين آنية و هو عين ينتهي لاتنام من حر ها ، و يقول الملائكة : يا معشر كل أودية النار تنام وتلك العين لاتنام من حر ها ، و يقول الملائكة : يا معشر الأشقياء ادنوا فاشر بوا منها ، فإ ذا أعرضوا عنها ضربتهم الملائكة بالمقامع ، وقيل لهم : وذوقوا عذاب الحريق ذلك بماقد من أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» .

قال: ثم يؤتون بكأس من حديد فيه شربة من عين آنية ، فإذا أدني منهم تقلّصت شفاههم ، وانتثر لحوم وجوههم ، فإذا شربوا منها وصاد في أجوافهم يصهر به ما في بطونهم والجلود ، ثم يضرب على دأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتى يواقع السّعير فإذا واقعها سعّرت في وجوههم ، فعند ذلك غشيت أبصادهم من نفحها ، ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتى ينتهي إلى شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم ، طلعها كأنه دؤوس الشياطين ، عليها سبعون ألف غصن من ناد ، في كل غصن سبعون ألف غصن من ناد ، في كل غصن صخرة مملسة سوخا ، كأنها مرآة ذلقة ، مابين أصل السّيطان قبحاً ونتناً ، تنشب على صخرة مملسة سوخا ، كأنها مرآة ذلقة ، مابين أصل الصّخرة إلى الصخرة (الشجرة خل) سبعون ألف عام ، أغصانها يشرب من ناد ، وثمارها ناد ، وفرعها ناد ، فيقال له : ياشقي اصعد ، فكلما صعد ذلق ، وكلما ذلق صعد ، فلايز ال كذلك سبعين ألف عام في العذاب ، وإذا

<sup>(</sup>١) في نسخة : جاز به الشيطان السلسلة . (٢) تمرة خل في الموضعين وكذا فيما يأتي بعد .

أكل منها ثمرة يجدها أمر "من الصبر ، وأنتن من الجيف ، وأشد من الحديد ، فإ ذا واقعت بطنه غلت في بطنه كغلى الحميم ، فيذكرون ما كانوا يأكلون في دار الدنيا من طيب الطعام فييناهم كذلك إذ تجذبهم الملائكة فيهوون دهراً في ظلم متراكبة ، فإ ذا استقر وافي فليناهم كذلك إذ تجذبهم الملائكة فيهوون دهراً وي ظلم متراكبة ، فم يرمي بنفسه النسار سمع لهم صوت كصيح السمت على المقلى ، (١١ أو كقضيب القصب ، ثم يرمي بنفسه من الشهرة في أودية مذابة من صفر من نار وأشد حراً من النسار ، تغلى بهم الأودية ، ترمي بهم في سواحلها ، ولها سواحل كسواحل بحر كم هذا ، فأبعدهم منها باع ، والشاني ترمي بهم في سواحلها ، ولها سواحل كسواحل بحركم هذا ، فأبعدهم منها باع ، والشاني الدلم ، الكل عقرب ستون فقاداً ، في كل فقاد قلة من سم ، وحيات سود ذرق أمثال البغال البخاتي ، فيتعلق بالرجل سبعون ألف حية ، وسبعون ألف عقرب ، ثم كب في النساد سبعون ألف عام لا تحرقه قد اكتفى بسهمته (بسمتها ظ) ثم تعلق على كل غصن من الزقوم سبعون ألف رجل ما ينحني و لا ينكسر ، فيدخل النساد من أدبارهم ، فتطلع على الأفئدة ، سبعون ألف رجل ما ينحني و لا ينكسر ، فيدخل النساد من أدبارهم ، فتطلع على الأفئدة ، تقلص الشفاه ، و تطيتر الجنان ، و تنضج الجلود ، و تذوب الشمتوم ، و يغضب المي تقلص الشفاه ، و تطيتر الجنان ، و تنضج الجلود ، و تذوب الشمتوم ، و يغضب المي القيتوم فيقول :

يامالك قللهم: ذوقوا فلن نزيدكم إلّا عذاباً ، يا مالك سعّر سعّر فقد اشتد غضبي على من شتمني على عرشي ، واستخف بحقي ، وأنا الملك الجبّال ؛ فينادي مالك : يا أهل الضّلال والاستكبار والنّعمة في دار الدنيا كيف تجدون مس سقر ؟ قال : فيقولون : قد أنضجت قلوبنا ، وأكلت لحومنا ، وحطمت عظامنا ، فليس لنامستغيث ، ولا لنا معين ، قال : فيقول مالك : وعز ة ربّي لاأزيدكم إلّا عذاباً ، فيقولون : إنعذ بنا ربّنا لم يظلمنا شيئاً ، قال : فيقول مالك : فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السّعير ، يعني بعداً لأصحاب السّعير ، فيغضب الجبّار فيقول : يامالك سعّر سعّر ، فيغضب مالك فيبعث عليهم سحابة سودا ، يظل أهل النّاد كلّهم ، ثم يناديهم فيسمعها أو لهم وأفضلهم وأدناهم ، فيقول : ماذا تريدون أن أمطركم ؟ فيقولون : الماءالبارد

<sup>(</sup>١) وعاء يقلى فيه الطمام.

<sup>(</sup>٢) الباع: قدر مداليدين . والفتر تقدم معناه .

واعطشاه! واطول هواناه! فيمطرهم حجارة وكلاليباً وخطاطيفاً (١) وغسليناً وديداناً من الدفين فينضج وجوهم وجباهم ، و يغضا (٢) أبصادهم ، و يخطم عظامهم ، فعند ذلك ينادون: واثبوراه! فإذا بقيب العظام عوادي من اللّحوم اشتد عضب الله فيقول: يامالك اسجرها عليهم كالحطب في النسّاد ، ثم يضرب أمواجها أدواحهم سبعين خريفاً في النسّاد ، ثم يطبق عليهم أبوابها من الباب إلى الباب هسيرة خمسمائة عام ، و غلظ الباب مسيرة خمسمائة عام ، ثم يجعل كل رجل منهم في ثلاث توابيت من حديد من ناد بعضها في بعض فلا يسمع لهم كلام أبداً إلّا أن لم فيها شهيق كشهيق البغال ، و ذفير مثل نهيق الحمير ، وعواء (١) كعواء الكلاب ، صم بكم عمي فليس لهم فيها كلام إلّا أنين ، فيطبق عليهم أبوابها ، ويسد (يمد دخل) عليهم عمدها ، فلا يدخل عليهم دوح أبداً ، ولا يخرج منهم الما أبداً ، فهي عليهم مؤسدة \_ يعني مطبقة \_ ليس لهم من الملائكة شافعون ، ولا من أهل الجنسة صديق حيم ، وينساهم الرب ويمحو ذكرهم من قلوب العباد ، فلا يذكرون أبداً .

يان : الفضخ والشدخ : الكسر. والخياس لعلّه جمع الخيس بالكسر وهوالشجر الملتف ، أوهو تصحيف الجبال . قوله عَلَيْكُم : فلا يخطآنه أي لاتقع ضربتهما على غيره وفي بعض النّسخ : (فلا يخبطانه) من قولهم : خبطت الرجل : إذا أنعمت عليه من غير معرفة بينكما . وقال في القاموس : كسف حاله : ساه ت وفلان نكس طرفه . (٤) ورجل كاسف البال : سي ، الحال . قوله عَلَيْكُم : فيرحل قفاه يقال : رحلت البعير : إذا شددت على ظهر هالرحل ، والظاهر : (فيركل) والركل : الضرب بالرجل . وعجزة الشيه : مؤخره . قوله عَلَيْكُم : ممّا أعقبتا أي أورثتا من العقوبة بسبب التقصير في طاعة الله ، أومن قولهم : عقبت الرجل : إذا بغيته بشر . والعضوض : البئر البعيدة القعر . والسّوخاه : الأرض التي توسب ، ولعله إن صحّت النّسخة هنا كناية عن زلق الأقدام تسيخ فيها الرجل أي ترسب ، ولعله إن صحّت النّسخة هنا كناية عن زلق الأقدام إلى أسفل . والفتر بالكسر : ما بين طرف الإبهام والمشيرة . والدلم بالضّم جمع الأدلم

<sup>(</sup>١) الكلاليب جمع الكلاب : حديدة معطوفة ريعلق بها اللحم ، يقال لها بالفارسية : قلاب . الخطاطيف جمع الخطاف : حديدة يختطف بها .

<sup>(</sup>٢) أي يظُّلم ابصارهم . وفي نسخة : يمني أبصارهم .

<sup>(</sup>٣) كذا في العمل الثلاثة .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الكتاب ، ولعل الصحيح : فلان نكس رأسه أي طأطأه منذل .

وهو الشديد السواد. والخطاف كلّ حديدة حجنا، وجمعه خطاطيف. وكان في النّسخة تصحيفات تركناها كما وجدناها.

الماحدين صلوات الله في الصحيفة الكاملة فيما كان يدعو تُلْكِنْكُ بعد صلاة الليل: اللهم إنّى أعوذبك من الانولها فلمة ، وهينها أليم ، وبعيدها وتوعدت بها من صدف عن رضاك ، (۱) ومن نالانولها ظلمة ، وهينها أليم ، وبعيدها قربب ، ومن نال يأكل بعضها بعض ، ويصول بعضها على بعض ، (۲) ومن نالا تذرالعظام رميما ، وتسقى أهلها حميما ، ومن نالا لاتبقى على من تضرع إليها ، ولاترحم من استعطفها ، ولا تقدد على التخفيف عدن خشع لها واستسلم إليها ، تلقى سكانها بأحر ما مالديها من أليم النسكال ، وشديد الوبال ، وأعرذ بك من عقال بها الفاغرة أفواهها ، (۱) وحياتها الصالقة بأنيا بها ، فشر عنها واستها ما وأفدة سكانها وينزع قلوبهم ، وأستهديك لما باعد منها وأخير عنها والدعاء .

ا ۱۰۱ منهج: منعهداله عَلَيَكُمُ إلى عَلى بنابي بكر: واحدروا ناراً قعرها بعيد، و حرّها شديد، وعذابها جديد، دار ليس فيها رحمة، ولا تسمع فيها دعوة، ولاتفرّج فيها كربة.

الكفرو الكفرو اعتقادنا في الناد أنَّها دارالهوان، ودارالانتقام من أهل الكفرو العصيان، و لايخلَّد فيها إلَّا أهل الكفر و الشِّرك، فأمَّا المذنبون من أهل التّوحيد فإ نَّهم يخرجون منها بالرحة الَّتي تدركهم والشَّفاعة الَّتي تنالِهم.

وروي أنّه لايصيب أحداً من أهل التّوحيد ألم في النّار إذا دخلوها ، و إنّها يصيبهم الآلام عندالخروج منها ، فتكون تلك الآلام جزاءً بما كسبت أيديهم و ماالله بظلام للعبيد . وأهل النّار هم المساكين حقّاً لايقضى عليهم فيموتوا ، ولا يخفّف عنهم من عذابها ، لايذوقون فيها برداً ولا شراباً إلّا حيماً وغسّاقاً ، وإن استطعموا أطعموا

<sup>( )</sup> صدف عنه : أعرض وصد .

<sup>(</sup>٢) صال عليه : و ثب .

<sup>(</sup>٣) فغر فاه : فتحه .

<sup>(</sup>٤) صلق نابه : حكه بالإخرفحدث بينهما صوت.

من الزقرة ، وإن استغانوا يغانوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب و ساءت مرتفقاً ، ينادون من مكان بعيد : ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظالمون ، فيمسك الجواب عنهم أحياناً ثم قيل لهم : اخسؤوا فيها ولا تكلّمون ، ونادوا : يامالك ليقض علينا ربّك ، قال : إنّكم ماكثون .

وروي أنّه يأمر الله عز وجل برجال إلى النّاد فيقول لمالك : قل للنّاد لاتحرقي لهم أقداماً فقد كانوا يمشون إلى المساجد ، ولاتحرقي لهم أيدياً فقد كانوا يرفعونها إلى بالدعاء ولا تحرقي لهم ألسنة فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن ، ولاتحرقي لهم وجوها فقد كانوايسبغون الوضوء ؛ فيقول مالك : يا أشقياء فما كان حالكم ؟ فيقولون : كنّا نعمل لغيرالله ، فقيل لنا : خذوا نوابكم ممن عملتم له . « ص ٩٠- ٩١ ،

<sup>(</sup>١) الليل: ١٤ - ١٦٠

<sup>(</sup>٢) النساء: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) البائدة : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) في شرح المقائد المطبوع : والاجماع ، والرأى السابق لاهل البدع من أصحاب الوعيد .

و إن كان فيهم من يعترف بتوحيد الله تعالى و يتظاهر بمايوهم المستضعفين أنّه معرفة بالله تعالى ، وقد قال الله تعالى: « ومن يؤمن بربّه فلايخاف بخساً ولارهقاً » (۱) فأخرج بذلك المؤمن عن أحكام الكافرين ، و قال تعالى: « فلاوربّك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم و آ الآية ، فنفي عمّن كفر بنبي الله الإيمان ، ولم يثبت له مع الشكّ فيه المعرفة بالله على حال ، وقال تعالى: « وقاتلوا الّذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر و إلى قوله : «وهم صاغرون » (۱) فنفى الإيمان عن اليهود والنصارى وحكم عليهم بالكفر والضلال .

أقول: سيأتي بعضما يتعلق بالجنّة والناد في احتجاج الرضا عَلَيَكُم على سليمان المروزي ، وقدمضي بعضها في باب صفة المحشر، وباب جنّة الدنيا و نادها.

تتميم: أقول: بعد اتنضاح الحق لديك فيما ورد في الآيات المنظافرة والأخبار المتواترة من أحوال الجنّة والناد وخصوصيّاتهما فلنشر إلى بعض ماقاله في ذلك الفرقة المخالفة للدين من الحكماء والمتفلسفين لتعرف معاندتهم للحق المبين، و معادضتهم لشرامع المرسلين.

قال شارح المقاصد في تقرير مذهب الحكماء في الجنّة والنار والثواب و العقاب: أمّا القاعلون بعالم المثل فيقولون بالجنّة والنار وسائر ماورد به الشرع من التفاصيل، ولكن في عالم المثل ، لامن جنس المحسوسات المحضة على ما تقول به الإسلاميّون، ولكن في عالم المثل ، لامن جنس المحسوسات المحضة على ما تقول به الإسلاميّون، و أمّا الأكثرون فيجعلون ذلك من قبيل اللّذ ات و الآلام العقليّة ، و ذلك أن النفوس البشريّة سواء جعلت أذليّة كما هورأي أفلاطون ، أولا كما هو رأي أرسطو في أبديّة عندهم لاتفنى بخراب البدن ، بل تبقى ملتذ ت بكمالاتها ، مبتهجة بإ دراكاتها ، و ذلك سعادتها و ثوابها وجنانها على اختلاف المراتب وبتفاوت الأحوال ، أومتأ لمّة بفقد الكمالات وفساد الاعتقادات ، وذلك شقاوتها وعقابها و نيرانها على مالها من اختلاف المتفراقها في تدبير من اختلاف التفاصيل ، و إنّما لم يتنبّه لذلك في هذا العمالم لاستغراقها في تدبير

<sup>(</sup>١) الجن: ١٣٠

<sup>(</sup>۲) النساء : و٦.

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٢٩.

البدن وانغماسها في كدورات عالم الطبيعة ، و بالجملة لما بها من العلائق والعوائق الزائلة بمفارقة البدن فماورد في لسان الشرع من تفاصيل الثواب والعقاب وما يتعلق بذلك من السمعيّات فهي مجازات و عبارات عن تفاصيل أحوالها في السعادة والشقاوة و اختلاف أحوالها في اللّذ ان والآلام والتدرُّج ممّالها من در كان الشقاوة إلى درجات السعادة ، فإن الشقاوة السرمديّة إنها هي بالجهل المركّب الراسخ والشرارة المضادة للملكة الفاضلة لا الجهل البسيط، و الأخلاق الخياليّة عن غايتي الفضل والشرارة فإن شقاوتها منقطعة ، بل ربما لايقتضي الشقاوة أصلاً .

و تفصيل ذلك أن فوات كمالات النفس يكون إمَّا لأمر عدمي كنقصان غريزة العقل، أو وجـوديّ كوجود الأُمور المضادّة للكمالات، وهي إمَّا راسخة أو غير راسخة ، و كلّ واحد من الأقسام الثلاثة إمَّا أن يكون بحسب القوَّة النظريَّة أو العمليَّة ، يصير ستَّة ؛ فالَّذي بحسب نقصان الغريزة في القو تين معا فهوغير مجبول بعد الموت ولا عذاب بسببه أصلاً ، والَّذي بسبب مضادٌّ راسخ في القوَّة النظريَّـة كالجهل المركب الدي صار صورة للنفس غير مفارقة عنه فهو غيرمجبول أيضاً لكن عذابه دائم ، وأميا الثلاثة الباقية أعنى النظرية الغير الراسخة كاعتقادات العوام والمقلدة والعملية الراسخة وغيرالراسخة كالأخلاق والملكات الرديئة المستحكمة وغيرالمستحكمةفيزول بعد الموت لعدم وسوخها ، أولكونها هيآت مستفادة من الأفعال و الأمزجة فتزول بزوالها ، لكنُّها تختلف في شدَّة الرداءة وضعفها ، و في سرعة الزوال وبطئه ، فيختلف العذاب بها فيالكمُّ والكيف بحسب الاختلافين ، وهذا إذا عرَّفت النفس أنَّ لهاكمالاً فانياً ، إمَّا لاكتسابها مايضاد الكمال ، أولاشتغالها بما يصرفها عن اكتساب الكمال ، أولتكاسلها في اقتناه الكمال، و عدم اشتغالها بشيء من العلوم، وأمَّــا النفوس السليمة المخالية عن الكمال وعمًّا يضادُّه و عن الشوق إلى الكمال ففي سعة من رحمة الله ، خارجة من البدن إلى سعادة تليق بها ، غير متألَّمة بما يتأذَّى به الأشقياء إلَّا أنَّه ذهب بعض الفلاسفة إلى أنَّها لاتجوذ أن تكون معطَّلة عن الإدراك، فلابد "أن تتعلَّق بأجسام أخر ما أنها لاتدرك إلّا بآلات جسمانية ، وحينتذ إمَّاأَن تصير مبادى، صور لها و

يكون نفوساً لها و هذا هوالقول بالتناسخ ، و إمّا أن لاتصير وهذا هوالّذي مال إليه ابن سينا والفارابي من أنّها تتعلّق بأجرام سماوية لاعلى أن يكون نفوساً لها مدبّرة لا مورها ، بلعلى أن يستعملها لإمكان التخييل ، ثم تتخييل الصور الّتي كانت معتقدة عندها و في وهمها فيشاهد المخيرات الأخروية على حسب ما يخييلها ، قالوا : و يجوز أن يكون هذا الجرم متولّداً من الهوا ، و الأدخنة من غير أن يقارن مزاجاً يقتضي فيضان نفس إنسانية .

ثم إن الحكماء وإن لم يثبتوا المعاد الجسماني والثواب و العقاب المحسوسين فلم ينكروها غاية الإنكار بلجعلوها من الممكنات لاعلى وجه إعادة المعدوم، وجو روا على الآيات الواردة فيها على ظواهرها، وصر حوا بأن ليس مخالفاً للأصول الحكمية والقواعد الفلسفية، ولامستبعد الوقوع في الحكمة الإلهية، لأن للتبشير والإنذار نفعاً ظاهراً في أمر نظام المعاش و صلاح المعاد، ثم الإيفاء بذلك التبشير والإنذار بثواب المطيع وعقاب العاصى تأكيد لذلك وموجب لاندياد النفع فيكون خيراً بالقياس إلى الأكثرين، و إن كان ضراً في حق المعذب، فيكون من جعلة المخير الكثير الذي يلزمه شر قليل، بمنزلة قطع العضو لصلاح البدن انتهى.

و نحواً من ذلك ذكر الشيخ ابن سينا في رسالة المبده والمعاد ولم يذكر هذا التجويز ، وإنّما جو زه في الشفاء خوفاً من الديّانين في زمانه ، ولا يخفى على من راجع كلامهم و تتبّع أصولهم أن جلّها لايطابق ماورد في شرائع الأنبياه ، وإنّما يمضغون ببعض أصول الشرائع و ضروريّات الملل على السنتهم في كل زمان حذراً من القتل والتكفير من مؤمني أهل زمانهم ، فهم يؤمنون بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم كافرون ولعمري من قال : بأن الواحد لايصدر عنه إلا الواحد ، وكل حادث مسبوق بمادة ، وما ثبت قدمه امتنع عدمه ، و بأن العقول والأفلاك و هيولى العناصر قديمة ، و أن الأنواع المتوالدة كلها قديمة و أنّه لا يجوز إعادة المعدوم ، وأن الأفلاك متطابقة ، ولا تكون العنصريّات فوق الأفلاك ، و أمثال ذلك كيف يؤمن بما أتت به الشرائع ونطقت به الآيات و تواترت به الروايات من اختيار الواجب و أنّه يفعل مايشاء ويحكم ما

يريد، وحدوث العالم، وحدوث آدم، والحشر الجسماني ، وكون الجنّة في السماء مشتملة على الحور والقصور والأبنية والمساكن والأشجار والأنهار، وأن السماوات تنشق و تطوى، و الكواكب تنتثر و تتساقط بل تفنى، و أن الملائكة أجسام ملئت منهم السماوات ينزلون و يعرجون، و أن النبي عَيْنَالله قدعرج إلى السماء وكذا عيسى و إدريس عَلَيْنَالله ، وكذا كثير من معجز ات الأنبياء والأوسياء عليه من من القمر وإحياء الأموات ورد الشمس وطلوعها من مغربها وكسوف الشمس في غير زمانه وخسوف القمر في غير أوانه ، وأمثال ذلك ؛ ومن أنصف ورجع إلى كلامهم علم أنهم لا يعاملون أصحاب الشرائع إلا كمعاملة المستهزى، بهم ، أومن جعل الأنبياء عليهم في مدة بعثتهم ، أعاذنا المعميات الذين لا يأتون بشيء يفهمه الناس ، بل يلبسون عليهم في مدة بعثتهم ، أعاذنا والله المؤمنين عن تسويلاتهم وشبههم ، وسنكتب إن شاء الله في ذلك كتاباً مفرداً والله الموقدة .

## ﴿باب،۲۶﴾

الاعراف وأهلها ، وما يجرى بين أهل الجنة وأهل النار ) الله الاعراف وأهل النار

الایات ، الاعراف (۷ والدین آمنوا وعلوا الصالحات لا نکلف نفساً الا وسعها ا ولئك أصحاب الجنه همفیها خالدون ا ونزعنا ما فیصدورهم منغل تجری من تحتیم الا نهاد وقالوا الحمد لله الذي هدانالهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانالله لقد جاءت رسل ربّنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنه ا ورنتموها بماكنتم تعملون القد جاءت رسل ربّنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنه ا ورنتموها بماكنتم تعملون ونادى أصحاب الجنه أصحاب النّاد أن قد وجدنا ماوعدنا ربّنا حقّا فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقّا قالوا نعم فأذ "ن مؤذ "نبينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصد ون عن سبيل الله وببغونها عوجاً وهم بالآ خرة كافرون الوبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا " بسيماهم ونادوا أصحاب الجنه أنسلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون المعرفون كلا المسلمة م القاء أصحاب النّادقالوا ربّنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين القاء ونادى

أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالواما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون المؤلاء الدين أقسمتم لاينالهم الله برحمة ادخلوا الجنهة لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون المؤلاء الدي أصحاب النهار أصحاب الجنه أن أفيضوا علينا من الماء أو مها رزقكم الله قالوا إن الله حر مهما على الكافرين الدين اته خذوا دينهم لهوا ولعبا وغر تهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ٤٢ ٥١.

تفسير : قال الطبرسي وجمالله في قوله تعالى : «ونزعنا ما في صدورهم من غل » أي وأخرجنا مافي قلوبهم من حقد وحسدوعداوة في الجنَّة حتَّى لا يحسد بعضهم بعضًا ، وإن رآء أرفع درجة منه « وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي هدانا للعمل الذي استوجبنا به هذا الشُّواب بأن دلُّنا عليه وعرضنا له بتكليفه إيَّانا ؛ وقيل : هدانالثبوت الإيمان في قلوبنا ؛ وقيل : لنزع الغلُّ من صدورنا ؛ و قيل : هدانا لمجاوزة الصَّراط ودخول الجنَّة ﴿ وَمَا كُنَّا لِنهِ تَدِي ﴾ لما يصيرنا إلى هذا النَّعيم المقيم والثَّـواب العظيم «لولا أن هداناالله » هذا اعتراف من أهل الجنَّة بنعمة الله سبحانه إليهم ، ومنَّه عليهم في دخول الجنَّة على سبيل الشكر والتلذُّ ذ بذلك : لأ نَّه لا تكليف هناك \* ونودوا \* أي ويناديهم مناد من جهةالله تعالى ، ويجوز أن يكون ذلك خطاباً منهسبحانه لهم «أن تلكم الجنَّة أور تتموها، أي أعطيتموها إرامًا وصارت إليكم كمايصير الميراث لأهله، أو جعلهاالله سبحانه بدلاً لكم عمّا كان أعدّ م للكفّار لو آمنوا « بما كنتم تعملون » أي توحد دون الله و تقومون بغرائضه «و نادى» أي وسينادي «أصحاب الجدّة أصحاب النّدار أن قدوجدنا ما وعدنا ربِّمنا» من الثواب في كتبه وعلى ألسنة رسله «حقًّا فهل وجدتم ما وعد ربَّكم من العقاب حقًّا و فهذا سؤال توبيخ و شماتة يزيد به سرور أهل الجنَّة وحسرة أهل النّاد «قالوا نعم فأذَّن مؤذَّن » أي نادى مناد بينهم أسمع الفريقين « أن لعنة الله على الظالمين» أي غضب الله وأليم عقابه على الكافرين «الدين يصد ونعن سبيل الله» أي الطريق الّذي دلّ الله سبحانه على أنه يؤدّي إلى الجنَّة ويبغونها عوجاً، قال ابن عبَّاس : معناه : يصلُّون لغيرالله ، ويعظَّمون مالم يعظَّمه الله ؛ وقيل : يطلبون لها العوج بالشيه الّتي يلبسون بها.

وروى أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن على بن الحنفية ، عن على عَلَيْكُمُ أَنَّهُ قَالَ : أنا ذلك المؤذَّن .

وبا سناده عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس إن لعلي في كتاب الله أسماء لاتعرفها النّاس ، قوله : فأذ ن مؤذ ن بينهم فهوالمؤذ نبينهم يقول : ألالمنة الله على الظالمين الّذين كذ ّبوا بولايتي واستخفّه ا بحقي .

«وبينهما حجاب» أي بين الفريقين: أهل الجنّة وأهل النّار ستر، وهو الأعراف والأعراف والأعراف التزيل: والأعراف المورين الجنّة والنّار، عن ابن عبّاس ومجاهد والسدّي؛ وفي التنزيل: «فضرب بينهم بسور» الآية ؛ وقيل: الأعراف : شرف ذلك السور ؛ وقيل: الأعراف الصراط « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » اختلف في المراد بالرجال هنا على أقوال: فقيل: إنّهم قوم استوت حسناتهم وسيّماتهم فحالت حسناتهم بينهم وبين النّاد، وحالت سيّماتهم بينهم وبين الجنّة فجعلوا هنالك حتى يقضي الله فيهم ما شا، مم يدخلهم الجننة، عن ابن عبّاس وابن مسعود ؛ وذكر أنّ بكر بن عبدالله المزني قال للحسن: بلغني أنّهم قوم استوت حسناتهم وسيّماتهم ، فضرب الحسن بعده على فخذه ثمّ قال : هؤلاء قوم جعلهم الله على تعريف أهل الجنّة والنّار يميّز زن بعضهم من بعض، والله لأأدري لعل بعضهم معنافي هذا البيت ؛ وقيل: إنّ الأعراف موضع عال على الصّراط عليه حزة والعبّاس وعلي وجعفريعرفون محبّيهم ببياض الوجوه، ومبغضيهم بسواد الوجوه عن الضحّاك عن ابن عبّاس، ورواه الثعلبي بالأسناد في تفسيره.

وقيل: إنسهم الملائكة في صورة الرجال يعرفون أهل الجنبة والنساد ، و يكونون خزنة الجنبة والنساد جميعاً ،أويكونون حفظة الأعمال الشاهدين بها في الآخرة ، عن أبي محلز ؟ (١) وقيل: إنسهم فضلاء المؤمنين ، عن الحسن ومجاهد ؛ وقيل: إنسهم الشسهداء وهم عدول الآخرة ، عن الجبائي ".

وقال أبوجعفر الباقر عَلَيَّكُمُ : هم آل عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وعرفوه ، ولا يدخل النّار إلّا من أنكرهم وأنكروه .

وقال أبوعبدالله جعفر بن على النَّهُ اللهُ : الأعراف كثبان بين الجنه والنَّاد ، فيوقف (١) هكذا في الكتاب ، والصحيح : أبومجلز بالجيم ، والرجل هو لاحق بن حميد النابعي البصرى.

عليها كل نبي وكل خليفة نبي مع المذنبين من أهل زمانه ، كما يقف صاحب الجيش مع المذنبين من المنعفاء من جنده ، وقد سبق المحسنون إلى الجنبة ، فيقول ذلك الخليفة للمذنبين المواقفين معه : انظر وا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا إلى الجنبة ، فيسلم المذنبون عليهم ، وذلك قوله : «ونادوا أصحاب الجنبة أن سلام عليكم» .

ثم أخبر سبحانه أنهم لم يدخلوها وهم يطمعون ، يعني هؤلاء المذنبين لم يدخلوا الجنهة وهم يطمعون أن يدخلهم الله إيها بشفاعة النبي والإمام ، وينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل النهار ويقولون : «ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » ثم ينادي أصحاب الأعراف وهم الأنبياء والخلفاء أهل النهار مقرعين لهم : «ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون» به «أهؤلاء الدين أقسمتم» يعني أهؤلاء المستضعفين الدين كنتم تحقر ونهم وتستطيلون بدنياكم عليهم ، ثم يقولون لهؤلاء المستضعفين عن أمر من الله لهم بذلك : «ادخلوا الجنه لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون» .

ويؤيّده مارواه أبوالقاسم الحسكاني بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال : كنت جالساً عند على تَالِيَكُمْ فأتاه ابن الكو اله فسأله عن هذه الآية ، فقال : ويحكيابن الكو اله نحن نوقف يوم القيامة ببن الجنّة والنّار ، فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنّة ، ومن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النّار .

وقوله: « يعرفون كلاً بسيماهم » يعني هؤلاء الرجال الدين هم على الأعراف يعرفون جميع الخطق بسيماهم ، يعرفون أهل الجنه بسيماه المطيعين ، وأهل النهاد بسيماء العصاة «ونادوا أصحاب الجنه» يعني هؤلاء الذين على الأعراف ينادون أصحاب الجنه «أنسلام عليكم» وهذا تسليم تهنئة وسرور بما وهب الله لهم الم يدخلوها أي لم يدخلوا الجنه بعد « وهم يطمعون أن يدخلوها ؛ قيل : إن الطمع ههنا طمع يقين مثل قول إبراهيم : «والذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي يوم الدين » . (١)

«وإذا صرفت أبصارهم» أي أبصارأهل الأعراف « تلقاء أصحاب النار » أي إلى

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٨٢.

«ونادى أصحاب الأعراف وجالاً من أصحاب النار يعرفونهم بسيماهم أي بصفاتهم يدعونهم بأساهيهم وكناهم ، و يسمّون وؤساء المشركين ، عن ابن عبّاس ؛ و قيل : بعلاماتهم الّتي جعلها الله تعالى لهم من سواد الوجوه وتشويه الخلق و زرقة العين ؛ وقيل : بصورهم الّتي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا «قالوا ما أغنى عنكم جعكم » الأموال و العدد في الدنيا «وماكنتم تستكبرون» أي واستكباركم من عبادة الله تعالى وعن قبول الديّ وقدكنّا نصحناكم فاشتغلتم بجمع الأموال وتكبّرتم فلم تقبلوا منّا ، فأين ذلك المال ؟ وأين ذلك التكبّر؟ وقيل : معناه : ما نفعكم جماعتكم الّتي استندتم إليها وتجبّركم عن الانقياد لأ نبياء الله في الدنيا «أهولا، الّذين أقسمتم لاينالهم الله برحة» أي حلفتم أنهم لا يصيبهم الله برحة وخير ولايدخلون الجنّة كذبتم ، ثم يقولون لهؤلاه « ادخلوا الجنّة لا يصيبهم الله برحة وخير ولايدخلون الجنّة كذبتم ، ثم يقولون لهؤلاه « ادخلوا الجنّة كذبتم ، ثم يقولون لهؤلاه « ادخلوا الجنّة كرامة ، و المراد بهذا تقريع الذين أذروا على ضعفاء المؤمنين (١) حتّى حلفوا أنهم كرامة ، و المراد بهذا تقريع الذين أذروا على ضعفاء المؤمنين (١) حتّى حلفوا أنهم عندالله .

وُقد اضطربت أقوال المفسرين في القائل لهذا القول ، فقال الأكثرون : إنّه كلام أصحاب الأعراف ؛ وقيل : هو كلام الله تعالى ؛ و قيل : كلام الملائكة ؛ و الصّحيح ما ذكرناه لأنّه المروي عن الصادق عَلَيْكُ .

«ونادى أصحاب النار» وهم المخلّدون فيها «أصحاب الجنّية أن أفيضواً علينا من الماء » أي صبّوا علينا من الماء نسكن به العطش ، أو ندفع به حرّ النار «أو تمّارزقكم الله » أي أعطاكم الله من الطعام «قالوا» يعني أهل الجنّة جواباً لهم : « إنّ الله حرّ مهما على الكافرين » .

<sup>(</sup>۱) آزری علیه عمله : عانیه أوعاً به علیه .

ويسأل فيقال: كيف يتنادى أهل الجنّة وأهل النار وأهل الجنّة في السماء على ماجاءت به الرواية وأهل النار في الأرض وبينهما أبعد الغايات من البعد ؟ وأجيب عن ذلك بأنّه يجوزأن يزيل الله تعالى عنهم مايمنع من السماع ، ويجوزأن يقو عي الله أصواتهم فيسمع بعضهم كلام بعض .

" الذين اتّخذوا دينهم لمواً ولعباً ، أي أعدّ وا دينهم الّذي أمرهم الله تعالى به اللّمهو واللّعب دون التديّن به ؟ وقيل : اتّخذوا دينهم الّذي كان يلزمهم التديّن به و التجنّب من محظوراته لعباً ولمهواً ، فحر موا ماشاؤوا و استحلّوا ماشاؤوا بشهواتهم .

" و غراتهم الحياة الدنيا » أي اغترال و بطول البقاء فيها ، فكأن الدنيا غراتهم " فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » أي نتركهم في العذاب كما تركوا التأهيب والعمل للقاء هذا اليوم ؛ وقيل : أي نعاملهم معاملة المنسي في النار ، فلا نجيب لهم دعوة ، ولا نرحملهم عبرة كما تركوا الاستدلال حتى نسوا العلم وتعرضوا للنسيان «وماكانوا بآيا تنايج حدون» (ما) في الموضعين بمعنى المصدرو تقديره : كنسيا نهم لقاء يومهم هذا وكونهم جاحدين لآياتنا ، واختلف في هذه الآية فقيل : إن الجميع كلام الله تعالى على غير وجه الحكاية عن أهل الجنة وتم كلام أهل الجنة عند قوله : «حرامهما على الكافرين» وقيل : إنه من كلام أهل الجنة إلى قوله : «الحياة الدنيا» ثم استأنف سبحانه الكلام بقوله : «فاليوم ننساهم» انتهى كلامه رحمالة .

أقول: الذي يظهرلي من الآيات والأخبادهوأن الله تعالى بعد خرق السماوات وطينها ينزل الجنة والعرش قريباً من الأرض فيكون سقف الجنة العرش ، ولا يبعد أن يكون هذا هو المراد بقوله تعالى : «وا زلفت الجنة للمتقين وتتحول البحاد نيرانا فيوضع السراط من الأرض إلى الجنية . والأعراف : درجات ومنازل بين الجنة والنار ، فيوضع السراط من الأوهام ، والاستبعادات التي تخطر في أذهان أقوام في كثير مما ورد في أحوال الجنة والناد ، والسراط ومرور الخلق عليه ، ودخولهم الجنة بعده ، وإحضار العرش يوم القيامة وأمث الها ، وبه يقل أيضاً الاستبعاد الذي من في كلام الساعل و إن كان يحتاج الى أحد الوجهين اللذين ذكرهما أو مثلهما ، ليوفع الاستبعاد رأساً والله يعلم .

١- فس: سئل العالم عُلِيَكُمُ عن مؤمني الجن يدخلون الجنة ؟ فقال : لا، ولكن لله حظائر بين البجنة والناد يكون فيها مؤمنو البجن وفساق الشيعة . «س ٢٢٠ ٢ فس : أبي ، عن ابن مجبوب ، عن أبي أبيوب ، عن بريد ، عن أبي عبدالله عَلَيْهَا قال : الأعراف كثبان بين الجنة والناد ، والرجال : الاعمة صلوات الله عليهم يقفون على الأعراف مع شيعتهم ، وقد سبق المؤمنون (۱) إلى الجنة بلاحساب ، فيقول الاعمة الشيعتهم من أصحاب الدنوب : انظروا إلى إخوانكم في الجنة قد سبقوا إليها بلاحساب (۱) وهو قول الله تبادك وتعالى : «سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون » ثم يقال لهم : انظروا إلى أعداءكم في الناد ، وهو قوله : «وإذا صرفت أبصارهم تلقاه أصحاب الناد وسيماهم » في الناد ، وهو القوم الظالمين « و نادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين « و نادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم لمن في الناد من أعدائهم هؤلاه شيعتي وإخواني الذين كنتم أنتم تحلفون في الدنيا أن بسيماهم » في الناد من أعدائهم هؤلاه شيعتي وإخواني الذين كنتم أنتم تحلفون في الدنيا أن تحزنون » ثم "نادى أصحاب الناد أصحاب البخة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » . «ص ٢١٦ – ٢١٧ »

" - ير: أحد بن غل ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّـوب ، عن بريدالعجلي قال : سألت أبا جعفر عَليَّ الله عن قول الله : «وعلى الأعراف دجال يعرفون كلا بسيماهم» قال : أنزلت في هذه الأمّة ، والرجال هم الأثمّة من آل على ، قلت : فما الأعراف ؟ قال : صراط بين الجنّة والنّاد ، فمن شفع له الأثمّة منّا من المؤمنين المذنبين نجا ، ومن لم يشفعوا له هوى . « ص ١٤٥ »

٤ ـ ير: بعض أصحابنا ، عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر ، عَلَي الأعراف رجال

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : وقد سيق الدومنون .

<sup>(</sup>٢) « < : قدسيقوا إليها بلاحساب .</li>

يعرفون كلاً بسيماهم ، قال: الأئمة منّا أهل البيت في باب من ياقوت أحرعلى سور الجنّة يعرف كل أيمام منّا ما يليه ؛ قال: من القرن الّذي هوفيه إلى القرن الّذي كان . • ص ١٤٦ »

بيان: الضّمير في قوله: إلّا من عرفهم راجع إلى أهل الأعراف. قوله عَلَيْكُ : فلا سواء مااعتصمت به المعتصمة أي من اعتصم به ، أو المراد به الدين الّذي اختاروه ، فيقد ر مضاف في قوله : من ذهب .

قوله عَلَيْكُ : لأراهم شخصه أي آثاره من الآيات والمعجزات والكلام والوحي بدون توسط الأنبياء والأثمية صلوات الله عليهم . حتى يأتوه من بابه أي بغير توسط ، ويحتمل أن يكون الرؤية بمعنى العلم لاالإبصار .

٦ ـ شى : عن على الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عَلَيَكُ في قوله : « فأذّ ن مؤذّ ن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ، قال : المؤذّ ن أمير المؤمنين عليه السلام .

۸ ـ شى : عن هلقام ، (۱) عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال : سألته عن قول الله : « وعلى الأعراف رجال» ؟ قال : الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم » مايعنى بقوله : «وعلى الأعراف رجال» ؟ قال : (۱) الهلقام بكسر الها، وسكون اللام ذكره الشبخ في رجاله في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام .

ألستم تعرفون عليكم عرفا. وعلى قبائلكم ليعرف من فيهامن صالح أوطالح ؟ قلت : بلى ، قال فنحن أولئك الرجال اللذين يعرفون كالاً بسيماهم .

٩ \_ شي : عن زاذان ، عن سلمان قال : سمعت رسول الله عَلَيْهُ اللهُ يَقُول لعلي أكثر من عشر مر ات : يا على إندك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنه والنار ، لا يدخل الجنه إلا من عرفكم وعرفتموه ، ولا يدخل النار إلّا من أنكركم وأنكر تموه .

م ١٠ شي : عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر الله في هذه الآية : «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم» قال : ياسعد هم آل على عليه المن الجنسة إلا من عرفهم وعرفوه ، ولايد خل النساد إلامن أنكرهم وأنكروه .

الأعراف؟ قال: استوت الحسنات والسيشات، فإن أدخلهم الله المجنّة فبرحمته، وإن عذّ بهم لم يظلمهم.

بيان: ما رواه على بن إبراهيم عن بريد و رواه الطبرسي جامع بين تلك الأخبار ، فإن الأعمدة هم رؤساء أهل الأعراف و المذنبون من المؤمنين أيضاً هم من أهلهاكما عرفت.

١٢ ـ شى : عن كرام قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : إذا كان يوم القيامة أقبل سبع قباب من نور يواقيت خضر و بيض ، في كل قبة إمام دهره ، قد حف به أهل دهره بر ها وفاجرها حتى يقفون بباب الجنة ، فيطلع أو لها صاحب قبة إطلاعة فيتميّز أهل ولايته وعدو ه ، ثم يقبل على عدو ه فيقول : أنتم الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحته ، ادخلوا الجنية لاخوف عليكم اليوم ، يقوله لا صحابه ، فيسود وجوه الظالم فيميز أصحابه إلى الجنية ، وهم يقولون : «ربينا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ، فأ ذا نظر أهل القبية المائية إلى قلة من يدخل الجنية وكثرة من يدخل النار خافوا أن لا يدخلوها وهم يطمعون » .

المادق عَلَيَكُمُ قال : فأمّا في يوم القيامة فا نّا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كلّ جزاه ، ليكونن على الأعراف بين الجنّة و النار على وعلي وفاطمة والحسن

والحسين عَلَيْكُمْ والطيّبون من آلهم ، فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممّن كانمنهم مقصّراً في بعض شدائدها ، فنبعث عليهم خيارشيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذرّ وعمّار ونظرائهم في العصر الّذي يليهم وفي كلّ عصر (١) إلى يوم القيامة فينقضون عليهم كالبزاة والصقورة صيدهافيز فدونهم إلى الجنّة زفّاً ؛ والصقورة و يتناولونهم كما تتناول البزاة والصقورة صيدهافيز فدونهم إلى الجنّة زفّاً ؛ الخبر .

الم المؤمنين عليه بن كثير با سناده عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ قال : على الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ، فقال : نحن الأعراف نعرف أنصارنا بأسمائهم ، ونحن الأعراف الدين لايعرف الله إلا بسبيل معرفتنا ، ونحن الأعراف نوقف يوم القيامة بين الجنبة والناد فلا يدخل الجنبة إلا من عرفنا وعرفناه ، ولايدخل الناد إلا من عرفنا وعرفناه ، ولايدخل الناد إلا من عرفنا وعرفناه ، ولايدخل الناد إلا من أنكرناوأنكرناه ؛ الحديث . حس٢٤٠

الى الله عن عبيدبن كثير با سناده عن حبّة العرني (٢) عن على ﷺ إلى أن قال: نحن الأعراف من عرفنا دخل الجنّة ، ومن أنكرنا دخل النار . «س٤٦»

١٦ - شى : عن الشمالي قال : سئل أبوجعفر تَطْبَالِمُ عن قول الله : "وعلى الأعراف رجال يعرف الله يعرف الله يعرف الله يعرف كلاً بسيماهم" فقال أبوجعفر تَطْبَالِمُ : نحن الأعراف الدين لا يعرف الله إلا بسبب معرفتنا ، ونحن الأعراف الدين لا يدخل الجنه إلا من عرفنا وعرفناه ، ولا يدخل النّاد إلّا من أنكرنا وأنكرناه ، وذلك أن الله لوشاء أن يعر فالناس نفسه لعر فهم ولكنه جعلنا سببه وسبيله وبابه الذي يؤتي منه .

١٧ - شي : عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أحدهما : قال : إنَّ أهل النار

<sup>(</sup>١) في نسخة : ثم في كل عصر .

<sup>(</sup>٢) بالحاء المفتوحة والباء المشددة المفتوحة هوحبة بن جوين أبوقد امة العرني ، وفي القاموس جوير بالراء ، ذكر ابن الاثير في اسدالفابة ﴿ج١ ص ٣٦٧» ان ابن عقدة ذكره في الصحابة وأورده الشيخ في رجاله في أصحاب أمير المؤمنين والعسن عليهما السلام ، و قال ابن حجر في التقريب درس ٢٩ مدوق ، له أغلاط ، وكان غاليا في التشيع ، من النائية ، وأخطأ من زعم أن له صحبة ، مات سنة ست ، وقيل : تسم وسبعين .

يموتونعطاشاً ويدخلون قبورهم عطاشاً ، ويدخلون جهنيّم عطاشاً ، فيرفع لهم قراباتهم من البجنيّة فيقولون : \* أفيضوا علينا من الماه أو مميّا رزقكم الله » .

١٨ ـ شي: عن الزهري ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم يقول: يوم التناد يوم ينادي أهل النار أهل الجندة: أن أفيضوا علينا من الماء.

١٩ ـ كا: الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الوشاه ، عن أحدبن عمر الحلال قال : سألت أبا الحسن عَلَيَكُمُ عن قوله تعالى : ﴿ فَأَذْ نَ مَوْذٌ نَ بِينَهِم أَن لَعنة الله على الظالمين ، قال : المؤذّن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ . ﴿ج١ص٤٢٦»

عن عمر الطالقاني ، عن الجلودي ، عن المغيرة بن على ، عن رجا ، بن سلمة ، عن عمر و بن شمر ، عنجا بر ، عن أبي جعفر عُلَيَّكُم قال : خطب أمير المؤمنين عَلَيَّكُم وساق الخطبة إلى أن قال : ونحن أصحاب الأعراف أنا وعملى وأخى وابن عملى ، والله فالق الحب والنوى لا يلج النادلنا محب ، ولا يدخل الجنه لنا مبغض ، يقول الله عز وجل وعلى الا عراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم الخطبة . «ص٢٢»

المستقل المست

 يوم القيامة على الصراط ، ولايدخل الجنَّة إلَّا من عرفنا وعرفناه ، ولا يدخل النار إلَّا من أنكرنا وأنكرناه. «ج:ص١٨٤»

فر: با سناده عن الأصبغ عنه عَلَيْكُمُ مثله.

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة فيأنهم أهل الأعراف فيأبواب فضائلهم عَلَيْهُمْ.

٢٣ ـ عد: اعتقادنا في الأعراف أنه سور بين الجنه والناد، عليه رجال يعرفون كلاً بسيماهم، والرجال هم النبي و أوصياؤه عَلَيْهُمْ، لايدخل الجنه إلّا من عرفهم و عرفوه، ولايدخل الناد إلّا من أنكرهم و أنكروه، وعند الأعراف المرجون لأمر الله إما يعد بهم وإمّا يتوب عليهم. «ص ٨٧»

أقول: وقال الشيخ المفيد رحمالة في شرح هذا الكلام: قدقيل: إن الأعراف جبل بين الجنّة والنار؛ وجلة الأمر في ذلك جبل بين الجنّة والنار؛ وقيل أيضاً: إنّه سور بين الجنّة والنار؛ وجعلة الأمر في ذلك أنّه مكان ليس من الجنّة ولا من النار، وقدجاه الخبر بما ذكرناه، و أنّه إذا كان يوم القيامة كان به رسول الله عَلَيْهُم أه أمير المؤمنين والأعمّة من ذرّيته صلوات الله عليهم، وهم الّذين عنى الله بقوله: « وعلى الأعراف رجال ، الآية، وذلك أنّ الله تعالى يعلمهم أصحاب الجنّة و أصحاب النار بسيماه يجعلها عليهم وهي العلامات، وقد بيمن ذلك في قوله تعالى: «إنّ قوله تعالى: «إنّ قوله تعالى: «إنّ المتوسّمين الله وإنّها لبسبيل مقيم (١)» فأخير أنّ في خلقه طائفة يتوسّمون في ذلك لا يعرف في عرفونهم بسيماهم.

و روي عن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ أنَّه قال في بعض كلامه : أنا صاحب العصا والميسم .

يعني علمه بمن يعلم حاله بالتوسّم .

و روي عن أبي جعفر الباقر عَلَيَكُمُ أنَّه سئل عنقوله تعالى : « إنَّ في ذلك لاَ يات للمتوسَّمين » قال : فينا نزلت أهل البيت ، يعنى في الأنمَّة عَلَيْكُمْ .

وقد جاء الحديث بأن الله تعالى يُسكن الأعراف طائفة من الخلق لم يستحقوا بأعمالهم الحسنة الثواب من غير عقاب، ولا استحقوا الخلود في النار، وهم المرجون

١٤٠ (٣) الرحمن : ٤١ . (٣) الحجر : ٥٥ - ٢٥ .

لأمرالله ، و لهم الشفاعة ، ولايزالون على الأعراف حتى يؤذن لهم في دخول الجنّة بشفاعة النبيّ و أميرالمؤمنين و الأعمنة من بعده صلوات الله عليهم ؛ و قيل أيضاً : إنّه مسكن طواعف لم يكونوا في الأرض مكلّفين فيستحقّون بأعمالهم جنّة وناراً فيسكنهم الله تعالى ذلك المكان ، يعوّضهم على آلامهم في الدنيا بنعيم لايبلغون منازل أهل الثواب المستحقّين له بالأعمال ، و كلّ ماذكرناه جائز في العقول ، وقد وردت به أخبار والله أعلم بالحقيقة من ذلك إلّا أن المقطوع به في جلته أن الأعراف مكان بين الجنية والنار ، يقف فيه من سميناه من حجج ألله تعالى على خلقه ، و يكون به يوم القيامة قوم من المرجون لأمر الله ، وما بعد ذلك فالله أعلم بالحال فيه .

## ₹ 17 € N

## ☆( ذبح الموت بين الجنة والنار والخلود فيهما وعلته )☆

الایات ، هود «۱۱» وما نؤخره إلّا لأ جل معدود منه یومیأت لاتكلم نفس إلّا با ذنه فمنهم شقی وسعید منه فأمنا الّذین شقوا ففی الناد لهم فیها زفیر وشهیت خالدین فیها مادامت السّموات و الأوض إلّا ماشاه ربّا الله فعال لمایرید و أمّا الّذین سعدوا ففی الجنّة خالدین فیها مادامت السموات و الأوض إلّا ماشاه ربّ عطاء غیرمجذو فد ۱۰۶ - ۱۰۸ .

مريم «١٩» وأنذرهم يوم الحسرة إذقني الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ٣٠. تفسير: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: «خالدين فيها هادامت السموات والأرض إلا ماشا، ربتك»: اختلف العلما، في تأويل هذا في الآيتين وهما من المواضع المشكلة في القرآن، والإشكال فيه من وجهين: أحدهما تحديد الخلود بمدة دوام السماوات والأرض، والآخر الاستثناء بقوله: «إلا ماشا، ربّك» فالأول فيه أقوال: أحدها أن المراد: مادامت السماوات والأرض مبد لتين، أي مادامت سماء الآخرة وأرضها وهما لا يفنيان إذا أعيدا بعد الإفناء؛ وثانيها أن المراد: مادامت سماوات الجنة والنار و أرضهما، وكل ماعلاك وأظلك فهو سماء، وكل ما استقر عليه قدمك فهو

أرض وهذا مثل الأول أوقريب منه ؛ و ثالثها : أن المراد مادامت الآخرة وهي دائمة أبداً .، كما أن دوام السماء و الأرض في الدنيا قدر مدة بقائها ؛ و رابعها : أنّه لايراد به السماء والأرض بعينهما ، بل المراد التبعيد ، فإن للعرب ألفاظاً للتبعيد في معنى التأبيد يقولون : لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهاد ، ومادامت السماوات والأرض، وماذر شارق، وأشباه ذلك كثيرة ظنّا منهم أن هذه الأشياء لاتتغير ، ويريدون بذلك التأبيد لا التوقيت ، فخاطبهم الله سبحانه بالمتعادف من كلامهم على قدر عقولهم وما يعرفون .

وأمّاالكلام في الاستثناء فقداختلف فيه أقوال العلماء على وجوه : أحدها : أنّه استثنى في الزيادة من العذاب لأ هل العذاب والزيادة من النّعيم لأ هل الجنّة ، والتقدير : الاماشاء ربّك من الزيادة على هذا المقدار ، كما يقول الرجل لغيره : لي عليك ألف دينا و إلا أله الله الله ين اللّذين أقرضتكم ما وقت كذا ، فالا لفان ذيادة على الألف بغيرشك ، لأن الكثير لا يستثنى من القليل فيكون على هذا ( إلّا ) بمعنى سوى ؛ وثانيها : أن الاستثناء واقع على مقامهم في المحشر والحساب لا نّهم حينتذ ليسوا في جنّة ولانار ، ومدّة كونهم في البرزخ الذي هو ما بين الموت والحياة ، لأ نّه تعالى لوقال : خالدين فيها أبداً ولم يستثن لظن ظان أنهم يكونون في النّاد أوالجنّة من لدن نزول الا ية ، أومن بعد انقطاع التكليف فحصل للاستثناء فائدة .

و ثالثهاأن الاستثناء الأول يتسل بقوله: « لهم فيها زفيروشهين » وتقديره إلا ماشاء ربّك من أنواع العذاب على هذين الضّربين (١) ولا يتعلّق الاستثناء بالخلود، وفي أهل الجنّة يتسل بمادل عليه الكلام، فكأنّه قال: لهم فيها نعيم إلّاماشاء ربّك من أنواع النعيم وإنّما دلّ عليه قوله: «عطاء غيرمجذوذ».

و رأبعها أن يكون إلّا بمعنى الواد أي و ماشاء ربَّك ، عن الفرّ ا، وقد ضعَّفه محقَّقوالنحويِّين .

و خامسها أن المراد بالدين شقوا من أدخل النّار من أهل السّوحيد الّذين

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع: الا ماشاء ويك من أجناس العداب الخارجة عن هذين الضربين .

ضمُّ وا إلى إيمانهم وطاعاتهم ارتكاب المعاصى ، فقال سبحانه : إنهم معاقبون في النَّار إلَّا ماشاء ربَّك من إخراجهم إلى الجنَّة وإيصال ثواب طاعاتهم إليهم .

ويجوزأن بريد بالدين شقوا جميع الداخلين إلىجهنَّم نَّم استثنى بقوله: ﴿إِلَّا ماشا، ربُّك ، أهل الطاعات منهم ممَّن قد استحقّ الشُّواب، و لابدّ أن يوصل إليه، و تقديره : إلَّا ماشا، ربَّك أن يخرجه بتوحيده من النَّار ويدخله الجنَّة ، و قد يكون (ما)بمعنى (من) وأمَّا في أهل الجنَّة فهو استثناء من خلودهم أيضاً لما ذكرناه ، لأنَّ من ينقل إلى الجنَّة من النَّمار وحُلَّد فيها لابدُّ في الا خبار عنه بتأبيد خلوده أيضاً من استثناه ماتقدٌّم ، فكأنَّه قال : خالدين فيها إلَّاماشاه ربَّك من الوقت الَّذي أدخلهم فيه النَّار قبل أن ينقلهم إلى الجنَّة ، فما في قوله : ماشا، ربَّك هينا على بايه ، والاستثناء من الزمان ، والاستثناء في الأول عن الأعيان ، والدّين شقوا على هذا القول همالُّذين سعدوا بأعيانهم ، وإنَّما أجري عليهم كلُّ لفظ فيالحال الَّتي تليق به ، فا ذا أُ دخلواالنَّـار وعوقبوا فيها فهم من أهل الشَّقاوة ، و إذانقلوا منها إلى الجنَّـة فهم من أهل السمادة ، وهذا القول عن ابن عباس وجابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري وقتادة والسدي والضحّاك وجماعة من المفسّرين ، وروى أبوروق ، (١) عن الضحّاك ، عن ابن عبّاس قال : الدّين شقوا ليس فيهم كافر ، و إنَّما همقوم من أهل التَّوحيد يدخلون النَّـاد بذنوبهم ، ثمَّ يتفضَّـلالله عليهم فيخرجهم من النَّـاد إلى الجنَّـة ، فيكونون أشقياء في حال ، سعدا، في حال أخرى . و قال قتادة : الله أعلم بثنيّاه (٢) ذكر لنا أن ناساً يصيبهم سفع منالنسار بذنوبهم ثم يدخلهمالله الجنسة برحمته يسملون الجهنسميين وهم الَّذين أنفذ فيهم الوعيد ، ثمَّ أخرجهم الله بالشَّفاعة .

وسادسها أن تعليق ذلك بالمشية على سبيل التأكيد للخلود والتبعيكللخروج

<sup>(</sup>۱) بفتح الراء وسكون الواو ، هو عطية بن الحارث الهمداني الكوني صاحب النفسير قال ابن حجر في التقريب و تقال ابن عبد البر وثقه الكونيون بلاجرح وصدقه أخدو أبو حاتم انتهى . وقال الملامة في الفسم الاول من المخلاصة جس ٢٥ عطية بن الحارث أبوروق الهمداني الكوني تابعي ؛ قال ابن عقدة : إنه كان يقول بولاية أهل البيت عليهم السلام .

<sup>(</sup>٢) النبية : الاستثناء .

لأن الله تعالى لايشاء إلا تخليدهم على ماحكم به فكأنه تعليق لمالايكون بمالايكون، لأنه لايشاء أن يخرجهم منها.

و سابعها ما قاله الحسن : إن الله تعالى استثنى ثم عزم بقوله : "إن ربك فعبال لما يريد أنه أراد أن يخلّدهم ؛ وقريب منه ماقاله الزجّاج وغيره : إنه استثناء تستثنيه العرب وتفعله كما تقول : والله لأ ضربن ديداً إلّا أن أدى غير ذلك وأنت عاذم على ضربه ، والمعنى في الاستثناء على هذا : إنسى لوشئت أن لا أضربه لفعلت .

و ثامنها ما قاله يحيى بن سلام البصري : إنّه يعني بقوله : " إلّا ماشا، ربّك » ما سبقهم به الّذين دخلوا قبلهم من الفربقين ، و احتج بقوله تعالى : « وسيق الّذين كفروا إلى جهنم ذمراً وسيق الّذين الذموة تدخل بعد الزمرة ، فلا بد أن يقع بينهما تفاوت في الدخول ، و الاستثناآن على هذا من الزمان .

وتماسعها: أنّ المعنى أنّهم خالدون في النار، دائمون فيها مدّة كونهم في القبور مادامت السموات في الأرض والدنيا، وإذا فنيتا وعدمتا انقطع عقابهم إلى أن يبعثهم الله للحساب، و قوله: « إلّا ماشا، ربّك، استثنا، وقع على ما يكون في الآخرة. أورده الشيخ أبوجعفر قدّ س الله روحه و قال: ذكره قوم من أصحابنا في التفسير.

و عاشرها : أنّ المراد : إلّا ماشا، ربّك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم الناد ، فالاستثناء لأ هل التوحيد عن أبي محلن (٢) قال : هي جزاؤهم ، وإن شاء سبحانه تجاوز عنهم ، والاستثناء على هذا يكون من الأعيان «عطاء غيرمجذوذ» أي غير مقطوع .

وفي قوله : «وأنذرهم يومالحسرة» الخطاب للنبي عَلَمْظَةً ، أي خو ف كفارقريش يوم يتحسر المسيء هلا أحسن العمل ؟ والمحسن هلا ازداد من العمل ؟ وهو يوم القيامة ؟ وقيل : إنّهما يتحسر من يستحق العقاب فأمنا المؤمن فلا يتحسر .

و روى مسلم في الصحيح بالإسناد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إذا دخل أهل الجنّة الجنّة و أهل النار النار قيل: يا أهل الجنّة

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۲۸ و ۷۳ .

<sup>(</sup>٢) قد عرفت أنه بالجيم .

فيشرفون وينظرون ، وقيل : يا أهل النادفيشرفون وينظرون ، فيجاء بالموت كأنّه كبش أملح فيقال لهم : تعرفون الموت ؟ فيقولون : هوهذا ، وكلّ قدعرفه ، قال : فيقد مويذبح ، ثم يقال : يا أهل الجنّة خلود فلاموت ويا أهل النادخلود فلاموت ، قال : وذلك قوله : «وأنذرهم يوم الحسرة » الآية .

ورواه أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله عَلِنَهَ الله عَلَمَ جاء في آخره فيفرح أهل الجندة فرحاً لوكان أحديومئذ ميتاً لما توا فرحاً ، ويشهن أهل النادشهة لوكان أحدميتاً لما توا «إذ قضي الأمر» أي فرغ من الأمر و انقضت الآمال ، و أدخل قوم الناد وقوم الجندة ؛ وقيل : معناه : انقضى أمر الدنيافلاير جع إليهالاستدراك الغاية ؛ وقيل : معناه : حكم بين الخلائق بالعدل ؛ وقيل : قضي على أهل الجندة الخلود ، وقضي على أهل الناد الخلود «وهم في غفلة» في الدنيا عن ذلك « وهم لايؤمنون» أي لا يصد قون به .

مع : أبي ، عن سعد ، عن الإصفهاني ، عن المنقري ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه الله عن أبي عبدالله عبدا

٢ \_ ين : النضر بن سويد ، عن درست ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : الأعلمه ذكره إلّا عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : إذا أدخل الله أهل الجنّة الجنّة و أهل النار النار جيء بالموت في صورة كبش حتّى يوقف بين الجنّة والنار ، قال : ثمّ ينادي مناد يسمع أهل الدارين جيعاً : يا أهل الجنّة يا أهل النار ، فا ذا سمعوا الصوت أقبلوا ، قال : فيقال لهم : أتدرون ما هذا ؟ هذا هو الموت الّذي كنتم تخافون منه في الدنيا ، قال : فيقول أهل الجنتة : اللّهم الاتدخل الموت علينا ، قال : ويقول أهل النار : اللّهم أدخل الموت علينا ، قال : ثمّ ينادي مناد : المهم أدخل الموت علينا ، قال : ثمّ ينادي مناد : الموت أبداً ، أيقنوا بالخلود ، قال : فيفرح أهل الجنتة فرحاً لو كان أحد يومئذ يموت من فرح لماتوا ، قال : ثمّ قرأ هذه الآية : « أفما نحن بميتين إلّا موتتنا الأولى وما نحن بمعذ بين إنّ هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون » قال : ويشهق أهل النادشهقة لو كان أحد يموت من شهيق لما النادشهقة لو كان أحد يموت من شهيق لما النادشهةة لو كان أحد يموت من شهيق لما النادشهة الوكان أحد يموت من شهيق لما الوا ، وهو قول الله عز وجل " «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر» .

٣ - ين: النضربن سويد، عن درست ، عن الأحول ، عن حران قال: قلت لأ بي عبدالله عَلَيَكُ : إنّه بلغنا أنّه بأتي على جهنّم حين بصطفق أبوابها ، فقال : لا والله إنّه الخلود، قلت : «خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلّا ماشا، ربّك » ، فقال هذه في الّذين يخرجون من النار .

بيان: قوله: حين يصطفق أبوابها (١) يقال: اصطفقت الأشجار: اهتزّت بالربيح، وهي كناية عن خلوها عن الناس.

٤ \_ فس : أبي ، عن ابن عبوب ، عن أبي ولاد الحسّاط ، عن أبي عبدالله عليه عبدالله عليه عبدالله عن قوله : « وأنذرهم يوم الحسرة » الآية ، قال : ينادي مناد من عندالله \_ و فلك بعد ما صادأهل الجنّة في الجنّة و أهل الناد في الناد في الناد على الموت في صورة الناد هل تعرفون الموت في صورة من الصور ؟ فيقولون : لا ، فيؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنّة و الناد ، ثم ينادون جميعاً : اشرفوا وانظروا إلى الموت فيشرفون ثم يأمر الله به فيذبح ، ثم يقال : ياأهل البعنة خلود فلا موت أبداً ، وياأهل الناد خلود فلا موت أبداً ، وهو قوله : « وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمروهم في غفلة » أي قضي على أهل البعنة بالخلود فيها (٤) .

<sup>(</sup>١) ويحتمل أن يكون مصحف يسفق ، من سفق الباب : أغلقه وفتحه ضد ، أو يكون بمعناه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : في كليهما : ﴿ المُعلودِ عِدُونِ البَّاءِ . م

<sup>(\*)</sup> قال الرازى في تفسيره: قالوا: الحياة هي الصفة التي يكون الموصوف بها بحيث يصح أن يعلم ويقدر، واختلفوا في الموت فقال توم: انه عبارة عن عدم هذه المدفة، وقال أصحابنا إنه صفة وجودية مضادة للحياة، احتجوا بقوله تعالى: دخلق الموت والحياة به والعدم لا يكون مخلوقاً وهذا هو التحقيق ؛ ودوى الكلبي باسناده عن ابن عباس أنه تمالى خلق الموت في صورة كبش أملح لا يحر بشي، ولا يجد رائحته شي، الا مات، وخلق العياة في صورة فرس بلقا، فوق العمار ودون البغل لا يسر بشي، ولا يجد رائعته شي، الاحيى، واعلم أن هذا لا بد وأن يكون مقولا على سبيل المشيل والتصوير والا فالتحقيق هو الذي ذكر ناه ؛ انتهى. منه

و ع : أبي ، عنسعد ، عن القاسم بن غلى ، عنسليمان بن داود الشاذكوني (١) عن أحد بن يونس ، عن أبي هاشم قال : سألت أباعبدالله على عن الخلود في الجدّة و النار ، فقال : إنّها خلّه أهل النار في النار لأن نيّاتهم كانت في الدنيا لوخلّدوا فيها أن يعصوا الله أبدا ، و إنّها خلّد أهل الجنّة في الجنّة لأن نيّاتهم كانت في الدنيا لوبقوا أن يطيعوا الله أبدا ما بقوا ، فالنيّات تخلّد هؤلا ، و هؤلا ، ، نم تلا قول ، تعالى : ولل كل يعمل على شاكلته ، قال : على نيّته . « ص١٧٧ »

سن : القاساني ، عن الإصبهاني ، عن المنقري ، عن أحمد بن يونس مثله . (٢) « ص ٣٣١ »

٦ فس: أبي ، عن على بن مهزياد ، والحسن بن محبوب ، عن النضر بن سويد عن درست ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عَلَيَـٰكُمُ قال : إذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل الناد الناد جي ، بالموت فيذبح ، (<sup>(1)</sup>) ثم يقال : خلود فلاموت أبداً . \* ص ٥٥٦ »

٧ \_ شي : عن مسعدة بن صدقة قال : قس أبوعبدالله عَلَيْكُم قصص أهل الميثاق من أهل المبتنة : فمنهم من لقى الله شهداء لرسله ، ثم من في صفتهم حتى بلغ من قوله : ثم جاء الاستثناء من الله في الفريقين

<sup>(</sup>۱) منسوب إلى الشاذكونه وهي ثياب غليظة مضربة تعمل باليمن كما في القاموس ، يستفادمن الصدوق في المسيخة أنه لقب أيه ، وسليمان هذا يلقب بابن الشاذكوني خلافاللنجاشي في الفهرست فاته نسب سليمان إلى ذلك ، وقال ابن الاثير في اللباب ﴿ ج٢ ص٣» و إنها نسب إلى ذلك ابن أبا المنتسب كان يتجر إلى اليمن وكان يبيع هذه المضربات الكبار وتسمى شاذكونه ونسب إليها ، و المشهور بهذه النسبة أبوأيوب سليمان بن داود بن بشربن زياد المنقرى البعري الشاذكوني ، كان حافظامكثراً ، روى عن عبدالواحد بن زياد وحماد بن زياد وفيرهما ، وكان معلمه ضعيفا في الحديث ومات في جمادي الاولى سنة أربع وثلاثين وماتين انتهى . وعلى أي فالرجل معروف مترجم في كتب الفريقين ، ترجمه ابن حجر في لسان الميزان دج ٣ ص ٤٨» وذكر كلام أكابر هم مفصلا في حقه ، و ترجمه النجاشي في الفهرست ﴿ س ٢٣١» وقال : ليس بالمتحقق بنا ، غيراً نه روى عن جماعة أصحابنا من المتحاب جمفر بن محمد عليه السلام ، و كان ثقة ، وله كتاب إه . و ترجمه أيضا العلوسي في الفهرست ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) مع اختلاف يسير م (٣) في المصدر: فيذبح كالكبش ، ثم اه . م

جيعاً فقال الجاهل بعلم التفسير : إن هذا الاستثناء من الله إنهما هو لمن دخل الجنه و الناد ، و ذلك أن الفريقين جيعاً يخرجان منهما فيبقيان فليس فيهما أحد و كذبوا ، بل إنها عنى بالاستثناء أن ولد آدم كلهم وولد الجان معهم على الأرس والسماوات يظلهم فهو ينقل المؤمنين حتى يخرجهم إلى ولاية الشياطين وهي الناد ، فذلك الذي عنى الله في أهل الجنه وأهل الناد : « مادامت السموات و الأرض يقول : في الدنيا والله تبارك و تعالى ليس بمخرج أهل الجنه منها أبداً ، ولاكل أهل الناد منها أبداً وكيف يكون ذلك وقد قال الله في كتابه : «خالدين فيها أبداً» ليس فيها استثناء ، وكذلك قال أبوجعفل في ولاية عدو هم دخل الناد ، وهذا الذي عنى الله من الاستثناء في الخروج من الجنه والناد والدخول .

بيان: الظاهر أنه عَلَيْكُمُ فسر الجنّة والنار بما يوجبهما من الإيمان و الكفر مجازاً، أوبالجنّة والنار الروحانيتين، فإن المؤمن في الدنيا لقربه تعالى و كرامته وحبّه ومناجاته وهداياته ومعادفه فيجنّة ونعيم، والكافر لجهالته و ضلالته وبعده و حرمانه في عذاب أليم، فعلى هذا يكون المراد بالأشقياء و السعداء من يكون ظاهر حاله ذلك، فالشقي أبداً في الكفر و الجهل و العمى إلّا أن يشاء الله هدايته فيهديه و يخرجه من نادالكفر إلى جنّة الإيمان، وكذا السعيد أبداً في الإيمان والهداية والعلم يخرجه من الخروج من الجنّة بالبيان لانّه موضع الإشكال حقيقة وإن أمكن أن يكون سقط الآخر من النسخ.

٨ ــ شى : عن ذرارة قال : سألتأباجعفر لَلْيَكُمُ في قول الله : ﴿وأَمَّا الّذين سعدوا فَفي الجنَّة الى آخر الآيتين ، قال : ها تان الآيتان في غيراً هل الخلود من أهل الشقاوة والسعادة إن شاء الله يجعلهم خارجين ، ولا تزعم يا زرارة أنَّى أذعم ذلك .

٩ \_ شي : حران قال : سألت أباجعفر تَطَيِّكُمُ : جعلت فداك قول الله : \* خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربَّك \* لأهل النار ، أفرأيت قوله لأهل

الجنّة: « خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلّا ماشا، ربّك» ؟ قال : نعم إنشا، جعل لهم دنياً فرد هم وما شاء ، وسألته عن قول الله : « خالدين فيها مادامت السموات و الأرض إلّا ماشا، ربّك » فقال : هذه في الّذين يخرجون من النار .

بيان: الظاهرأن ماذكره عَلَيْكُ في استثناء أهل الجنّه يرجع إلى ماذكره الزجّاج في الوجه السابع من الوجوه الّتي ذكرها الطبرسي رحمه الله ، و الحاصل أنّ الله تعالى إن شاء خلق لهم عالماً آخر فردٌ هم إليه لكنّه لم يشأً .

١٠ ـ شى: عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عَلَيَكُ في قوله: "فمنهم شقى وسعيد" قال في ذكر أهل النار استثنى ، وليس في ذكر أهل الجنّة استثناء « أمّا الّذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلّاماشا، ربّك عطاء عير مجدود".

و في رواية حمَّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم : عطاءً غير مجذوذ بالذال.

الله البيت على المستثناء في مصحف أهل البيت على الم يكن الاستثناء في حال أهل الجنّة ، بل كان فيه : «خالدين فيهامادامت السموات والأرض عطاء غير مجدود» وإنّما زيد في الخبر من النسّاخ ، و يظهر منه أنّه كان في مصحفهم عَاليَكُم : «غير مجدود» بالدالين المهملتين ولم ينقل في الشواذ ، لكن لا يختلف المعنى لأن الجد أيضاً بمعنى القطع .

الم اله المعروف عن على بن يقطين قال : قال لى أبوالحسن عَلَيَكُمُ : إنه كان في بنى إسرائيل رجل مؤمن وكان له جاركافر ، فكان الكافر يرفق بالمؤمن و يوليه المعروف في الدنيا ، فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتاً في النار من طين يقيه من حراها ، ويأتيه رزقه من غيرها ، وقيل له : هذا لما كنت تدخل على المؤمن من جارك فلان بن فلان من الرفق ، و توليه من المعروف في الدنيا . « ص١٦٣ ـ ١٦٤»

الم عن مسعدة بن صدقة ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَاكُمُ قال : قال النبي عَلَيْنَاكُمُ و ساق الحديث في مراتب خلق الأشياء يغلب كلّ واحد منها الآخر حيث بغى و فخر إلى أن قال : ثم إن الإنسان طغى وقال : من

أشد منى قوة ؟ فخلق الله الموت وقهره (١) و ذل الإنسان ، ثم إن الموت فخر في نفسه فقال الله عز وجل : لا تفخر فإ نني ذابحك بين الفريقين : أهل الجنّة ، وأهل النار ، ثم لا أحييك أبداً فترجى أو تخاف ؛ الحديث . «الروضة ص١٤٩»

تذنيب : اعلم أن خلود أهل الجنُّمة في الجنُّمة ممَّا أجعت عليه المسلمون، وكذا خلود الكفّار في النار و دوام تعذيبهم ، قال شارح المقاصد : أجمع المسلمون على خلود أهلالجنَّة في الجنَّة ، وخلود الكفَّار في النار ، فإن قيل : القوى الجسمانيَّة متناهية فلايعقل خلود الحياة ، و أيضاً الرطوبة الَّتي هي مادَّة الحياة تفني بالحرارة سيَّما حرارة نار جهنم فيفضى إلى الفناه ضرورة ، و أيضاً دوام الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضيّة العقل ، قلنا: هذه قواعد فلسفيّة غير مسلّمة عندالمليّين ، ولاصحيحة عند القائلين بإسناد الحوادث إلى القادر المختار على تقدير تناهي القوى و زوال الحياة لجواذأن يخلقالله البدل فيدوم الثواب والعقاب، قال الله تعالى: «كلَّما نضجت جلودهم بدُّ لناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ، هذا حكم الكافر المعاند ، وكذا من بالغ في الطلب والنظر واستفرغ المجهود ولم ينل المقصود خلافاً للجاحظ والقسري حيث زعما أنَّه معذور ، إذلايليق بحكمة الحكيم أن يعذُّ به مع بذله الجهد والطاقة من غيرجرم وتقصير ، كيف وقدقال الله تعالى : مماجعل عليكم في الدين من حرج (٢) الله المعلى الأعمى حرج والاعلى الأعرج حرج والاعلى المريض حرج "(٢) والشك أن عجز المتحير أشد ، وهذا الفرق خرق للإجماع وترك للنّصوص الواردة في هذا الباب ، هذا في حقّ الكفّار عناداً أواعتقاداً ، و أمَّا الكفَّاد حكماً كأطفال المشركين فكذلك عند الأكثرين لدخولهم في العمومات ، و لما روي أن خديجة سألت النبي عَلَيْكُ عن أطفالها الدين ماتوا فيالجاهليَّـة ، فقال : هم فيالنَّـاد . وقالت المعتزلة ومن تبعهم : لايعدُّ بون بل هم خدم أهل الجنَّة على ماورد في الحديث ، لأنَّ تعذيب من لاجرم له ظلم ، و لقوله

<sup>(</sup>١) في المصدر: فقهره فذل الإنسان. م

<sup>(</sup>٢) الحج : ٧٨ ·

<sup>(</sup>٣) النور : ٦٦ .

تعالى : « ولا تزروازرة وزرا ُخرى (١) ولاتجزون إلّا ماكنتم تعملون ، (٢) ونحو ذلك ، وقيل : من علم الله منه الإيمان والطاعة على تقدير البلوغ ففي الجنّـة ، و من علم منه الكفر والعصيان ففي الناد انتهى .

أقول: قدعرفت أحوال أولاد الكفّاد سابقاً ، وستعرف حال من لم يتم عليه الحجّة في كتاب الإيمان والكفر.

## ﴿ باب ٤٧ ﴾

\$ (آخر في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها ) الله

المحدود و المحداني ، عن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : سمعت موسى بن جعفر على المحدود ، و أهل الضالال و الشرك ؛ ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر ، قال الله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكف عنكم سيسماتكم و ندخلكم مدخلا كريما » قال : فقلت له : يابن رسول الله فالشفاعة لمن تجب من المؤمنين ؟ (٢) فقال : حد تني أبي ، عن آبائه ، عن علي عن علي علي المحسنون منهم فما عليهم من سبيل، قال ابن أبي عمير : فقلت له : يابن رسول الله فكيف فأمنا المحسنون منهم فما عليهم من سبيل، قال ابن أبي عمير : فقلت له : يابن رسول الله فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خصيته مشفقون » و من يركب الكبائر (١٤) لا يكون مرتضى ؟ فقال : يا أبا أحد مامن خومن يرتكب ذنباً إلا ساء ذلك و ندم عليه ، وقد قال النبي علي الندم توبة وقال : من سر ته حسنة و ساءته سيشة (٥) فهو مؤمن ، فمن لم يندم على ذنب يرتكب فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماً ، والله تعالى يقول : « ما للظالمين من حيم فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماً ، والله تعالى يقول : « ما للظالمين من حيم فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماً ، والله تعالى يقول : « ما للظالمين من حيم فلي فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماً ، والله تعالى يقول : « ما للظالمين من حيم فلي فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماً ، والله تعالى يقول : « ما للظالمين من حيم فلي فلي فلي ناس المؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماً ، والله تعالى يقول : « ما للظالمين من حيم فلي فلي المنابع و من يركب المنابع و كان ظالماً ، والله تعالى يقول : « ما للمؤل الشفي يقول نا على ولي المنابع و كان ظالماً ، والله و كان طالم المن وم من على وكل المنابع وكل المن

 <sup>(</sup>۱) الانماء : ۲۶ ، والاسراء : ۲۵ ، و فاطر : ۸۱ ، والزمر : ۷ .

<sup>(</sup>۲) يس ت ٤٥.

<sup>(</sup>٣) في التوحيد المطبوع: لمن تجب من المدنبين ١.

<sup>(</sup>٤) في النوحيد العطبوع : ومن بوتكب الكبائر .

 <sup>(</sup>a) في التوحيد المطبوع: من سرته حسنته و ساءته سيئته .

ولاشفيع يطاع \* فقلت له : يا بن رسول الله وكيف لا يكون مؤمناً من لم يندم على ذنب يرتكبه ؛ فقال : يا أبا أحمد مامن أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب ، ومتى ندم كان تائباً مستحقّاً للشّفاعة ومتى لم يندم عليها كان مصر الوللصر لا يغفر له لا نه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب ، ولو كان مؤمنا بالعقوبة لندم ، وقد قال النبي عَنَا الله الكبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار ، وأمّا قول الله : \* ولا يشفعون إلّا لمن ارتضى الله دينه ، والدين : الإقرار بالجزاء على الحسنات والسيّئات ، ومن ارتضى الله دينه ندم على ما يرتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة . \* ص ٤١٨ ـ ٤٢٠ »

٢ ـ ٩ : في قوله تعالى : "وقالوا لن تمسنا النّاد إلّا أيّا ما معدودة" قال : قال رسول الله عَلَيْهُ الله على حسنة لانضر معها شي، من السبّنات وإن جلّت إلّا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا وببعض العداب في الآخرة إلى أن ينجوا منها بشفاعة مواليهم الطيّسين الطاهرين ، وإن ولاية أضداد على ومخالفة على عَلَيْكُم سيّسة لاتنفع معها شي، إلّا ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنّعم والصحّة والسعة فيردوا الآخرة ولا يكون لهم إلّا داعم العذاب ، ثم قال : إن من جحد ولاية على عَلَيْكُم لا يرى بعينه الجنّة أبداً إلّا مايم من تولّى عليّا دتبراً من أعدائه وسلّم لأ وليائه لايرى النّاد بعينه (١٠ إلّا ما يراه فيقال له : لو كنت على غير هذا لكان ذلك مأواك ، وإلّا ما يباشره فيها إن كان مسرفاً على نفسه بمادون الكفر إلى أن ينظف بجهنيم كما ينظف القذر بعنه بالحميّام ، ثم ينقل عنها بشفاعة مواليه .

ثم قال رسول الله عَلَيْهِ الله عالم الله معاشر الشيعة فإن الجنّبة لن تفوتكم وإن أبطأت بها عنكم قبائح أعمالكم فتنافسوا في درجاتها ، قيل : فهل يدخل جهنّم أحد من محبّيك ومحبّى على عَلَيْ الله عنال : من قدر نفسه بمخالفة على وعلى ، وواقع المحرّ مات ، وظلم المؤمنين والمؤمنات ، وخالف مارسم لهمن الشّر بعات جاء يوم القيامة قدر أطفساً ،

<sup>(</sup>١) في التنسير المطبوع : لا يرى النار بسينه أبدأ .

يقول على وعلى الميتانا: يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة الأخيار، و لا لمعانقة الصور الحسان، ولاالملاكة المقرين، لاتصل إلى هناك الإبأن يطهر عنك ماههنا، يعنى ما عليك من الذنوب في يدخل إلى الطبق الأعلى من جهنم فيعذب ببعض ذنوبه، ومنهم من يصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه ثم يلتقطه (يلقطه خل) من هنامن يبعثهم (٢) الميه مواليه من خيار شيعتهم كما يلقط الطير الحب، ومنهم من يكون ذنوبه أقل وأخف في في طهر منها بالشدائد والتوائب من السلاطين وغيرهم، ومن الآفات في الأبدان في الدنيا ليدلى في قبره (٣) وهو طاهر؛ ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه سيشة فيشتد نزعه في كفر بهعض ما في في قبره وقويت عليه ويكون عليه بطر أواضطراب (٤) في يوم موته فيقل من بحضرته فيلحقه به الذل في كفر عنه، فإن بقي عليه شيء أتى به و لما يلحد فيتفر قون عنه فتطهر ، (٥) فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم فيتفر قون عنه فتطهر ، (٥) فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم عبينا عذاباً ، وأعظم مذنوباً ، إن هؤلاء لا يسمون بميعتنا (١ ولكن يسمون بمجبينا والموالين لأ وليائنا والمعادين لأعدائنا ، إنها شيعتنا من شيعنا واتبع آثارنا واقتدى ما المالنا .

توضيح : الطفس محرّكة : قدر الإنسان إذا لم يتعهّد نفسه ، وهوطفس ككتف قدر نجس . والبطر بالتّحريك : الدهش والحيرة .

٣ فر : إسماعيل بن إبراهيم معنعناً عن ميسرة قال : سمعت الرضا عَلَيَكُمُ يقول : والله لايرى في النّار منكم اثنان أبداً ، والله ولاواحد ، قال : قلت له : أصلحك الله أين

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع المصدو: ولا تصل إلى ماهناك.

 <sup>(</sup>۲) 
 (۲) 
 (۲)

<sup>(</sup>٣) أي يرسل في قيره .

<sup>(</sup>٤) في التفسير المطبوع : ويكون له بطن أواضطراب .

<sup>(</sup>o) < « : ولما يلحد ويوضع فيه فيتفر قون عنه فيطهر .

 <sup>(</sup>٦) « « : ليس هؤلاء ليسمون بشيعتنا ولكنهم اه .

هذا في كتاب الله ؟ قال في سورة الرحن وهو قوله تعالى : « فيومئذ لايسئل عن ذنبه منكم إنس ولا جان " قال : قلت : ليس فيها « منكم ، قال : بلى والله إنه ملثبت فيها ، وإن أو ل من غير ذلك لابن أروى ، وذلك لكم خاصة ولو لم يكن فيها «منكم» لسقط عقاب الله عن الخلق . «ص ١٧٧»

بیان : ابن أدوی هو عثمان .

٤ ـ كا : على بن عبل ، عن أحد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر (١) قال: دخلت على أبي عبدالله تَالَيَكُمُ فقال: كيف أصحابك؟ فقلت: جعلت فداك لنحن عندهم أشر من اليهود و النصاري و المجوس و الَّذين أشركوا ، قال : وكان متمكناً فاستوى جالساً ثم قال: كيف قلت ؟ قلت : والله لنحن عندهم أشر من اليهود والنصارى والدين أشركوا ؟ فقال : أما والله لا يدخل النار منكم اثنان ، لاوالله ولا واحد ، والله إنَّكم الَّذين قال الله تعالى : «وقالوا مالنا لانرى رجالاً كنَّا نعدٌ هم من الأشرار أتمَّخذناهم سخريًّا أم زاغت عنهم الأبصار إنَّ ذلك لحقَّ تخاصم أهل النار ، ثم قال : طلبوكم والله في النار والله فما وجدوا منكم أحداً . «الروضة ص٧٨» ٥ ـ كا : عُمَّا بن يحيى ، عن أحمد بن عمَّل ، عن علي بن الحكم ، عن منصور بن يونس عن عنبسة ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : إذا استقر أهلالنار في النار يفقدونكم فلايرون منكم أحداً ، فيقول بعضهم ابعض : "مالنا لانرى رجالاً كنّانعد هم من الأشر ارأت خذناهم سخريًّا أم زاغت عنهم الأبصار ، قال : و ذلك قول الله عرَّ و جلَّ : "إنَّ ذلك لحقَّ تخاصم أهل النار » يتخاصمون فيكم فيماكانوا يقولون فيالدنيا . «الروضة ص١٤١» ٦ - كا: العدَّة ، عن سهل ، عن عَلى بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عَلَيْهَا أنَّه قال لا بي بصير: ياأبا عجل لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدو كم في النار بقوله: اوقالوا مالنا لانرى رجالاً كنَّا نعد هم من الأشرار أتَّخذناهم سخريًّا أم زاغت عنهم الأبصار، والله ماعني الله ولاأراد بهذا غيركم ، صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس

<sup>(</sup>۱) الظاهرأنه ميسرين عبدالعزيز النخسى المدائني بياع الزطبي ، بقرينة رواية عثمان بن عيسى عنه . راجم جامع الرواة .

وأنتم والله في الجنَّة تحبرون ، (١) وفي الناس تطلبون (٢)؛ الخبر . «الروضة ٣٠٠»

٧ ـ مع: ابن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن ابن فضّال ، عن ابن مسكان ، عن ابن فضّال ، عن ابن مسكان ، عن ابن فرقد ، عمّن سمع أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : لايدخل الجنّة من في قلبه مثقال حبّة من خردل من مثقال حبّة من خردل من إيمان ، فاسترجعت فقال : مالك تسترجع ، فقلت : لما أسمع منك ، فقال : ليس حيث تذهب إنّما أعنى الجحود ، إنّما هوالجحود . «ص٧٧»

٨ ـ قر : على بن القاسم بن عبيد با سناده ، عن عبدالله بن سليمان الديلمي (١) عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ لعلي عَلَيْكُ : ثم تأخذ بحجزتني و آخذ بحجزة الله وهي الحق ، و تأخذ ذر يتك بحجزة الله وهي الحق ، و تأخذ ذر يتك بحجزة الله وهي الحق ، و تأخذ ذر يتك بحجزة الله وهي الحق ، و تأخذ ذر يتك بحجزة الم مع أزواجكم و نزلتم مناذلكم أوحى الله إلى الجنة ؛ فا ذا دخلتم الجنة (أبواب جهنم ظ) لينظروا أولياي مناذلكم أوحى الله إلى مالك : أن افتح باب الجنة (أبواب جهنم ظ) لينظروا أولياي إلى ما فضلتهم على عدو هم ، فيفتح أبواب جهنم فتطلون عليهم ، (٤) فا ذا وجد أهل جهنم دوح دائحة الجنة قالوا : يامالك أتطمع لنا في تخفيف العذاب عنا ؟ إنّا لنجد روحاً ، فيقول لهم مالك : إن الله أوحى إلى أن أفتح أبواب جهنم لينظر أهل الجنة الله تك تعرى فأ كسوك ؟ ويقول هذا : يافلان ألم تك تجوعفا شبعك ؟ ويقول هذا : يافلان ألم تك تخاف فآويتك ؟ ويقول هذا : يافلان ألم تك تحد فأكتم عليك ؟ فيقولون : المتوهبونا من ربكم يافلان ألم تك تحد ث فأكتم عليك ؟ فيقولون : بلى ، فيقولون : استوهبونا من ربكم فيدعون لهم فيخرجون من الناد إلى الجنة فيكونون فيها ملومين (٥) و يسمون فيدعون لهم فيخرجون من الناد إلى الجنة فيكونون فيها ملومين (٥) و يسمون فيدعون لهم فيخرجون من الناد إلى الجنة فيكونون فيها ملومين (٥) و يسمون

<sup>(</sup>١) أى تسرون وتبهبون . (٢) في المصدر : وفي النار تطلبو . م

<sup>(</sup>٣) الاستاد في التفسير المعلبوع هكذا : حدثنا محمد بن القاسم بن عبيد قال : حدثنا ابوالمياس محمد بن ذران القطان قال : حدثنا عبدالله بن محمد اللقيسي قال : حدثنا ابوجمفر القي محمد بن عبدالله قال : حدثنا سليمان الديلي إه قلت : والحديث طويل بأتى في فضائل على عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) في التفسير المطبوع: ويطلعون عليهم.

 <sup>(</sup>٥) فى التفسير المطبوع: فيكونون فيها ملاماً. وأخرجه المصنف فى الإبواب السابقة هكذا:
 فيكونون فيها بلا مأوى.

الجهنسميين . فيقولون : سألتم ربكم فأنقذنا من عذابه فادعوه يذهب عنا هذا الاسم ويجعل لنا في الجنمة مأوى ، فيدعون فيوحي الله إلى ربح فتهب على أفواه أهل الجنمة فينسيهم ذلك الاسم ويجعل لهم في الجنمة مأوى . «ص٥٦٥»

٩ \_ فس : "وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة » همالذين خالفوا دين الله وصلوا وصاموا و نصبوا لأ مير المؤمنين تَطَيَّكُم ، وهو قوله تعالى : "عاملة ناصبة» عملوا و نصبوا فلا يقبل منهم شي، من أفعالهم و " تصلى» وجوههم «ناراً حامية» . "ص٧٢٧»

وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ تُولَّى وَ كَفَرْ عَلَى اللَّهُ الْمَالِينَ المُعْدَابِ عَنْ مِنْ لَمْ اللَّهُ المَدَابِ اللَّهُ عَلَى عَنْ بِعَالَةُ المَدَابِ اللَّهُ كَبَرِ عَرِيدَ الْعَلَيْظُ الشَّديد الدائم. ﴿ص٧٢٣﴾

١ ــ وحد ثنا جعفر بن أحد ، عن عبدالكريم بن عبدالرحيم ، عن على بن على على عن على بن على بن على الفضيل ، عن أبي حزة قال سمعت أباعبدالله على الله على الفضيل ، عن أبي حزة قال سمعت أباعبدالله على يقول : من خالفكم و إن عبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية : « وجوه يومثذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناداً حامية » . « ص ٧٢٣ »

۱۱ .. قر : جعفر بن أحمد رفعه إلى أبي عبدالله ﷺ قال : كلَّ ناصب وإن تعبَّمه منسوب إلى هذه الآية : « وجوه يومئذ خاشعة » الآية . «ص٢٠٨»

۱۲ \_ كا : العدّة ، عن سهل ، عن ابن فضّال ، عن حنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَي أَم زنى ، وهذه الآية نزلت فيهم : «عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية» . «الروضة ص١٦٠ ـ ١٦١»

١٣ ـ ك : على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر وبن أبي المقدام قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَكُمُ يقول : قال أبي : كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية معاملة ناصبة تصلى ناراً حامية ، كل ناصب مجتهد فعمله هباء ؛ الخبر .

الراذي من أبي ، عن أحد بن إدريس ، عن على بن أحد ، عن أبي عبدالله الراذي عن أجد بن نصر ، عن صالح بن سعيد القماط ، عن أبان بن تغلب : قال :

قال أبوعبدالله عَلَيَكُم : كل ناصب وإن تعبيد واجتهد يصير إلى هذه الغاية : «عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية» . «ص٢٠٠»

ابن وهب، عن أبي ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن وهب، عن أبي سعيد هاشم، عن أبي عبدالله عليه قال: أربعة لا يدخلون الجنّة: الكاهن، والمنافق، ومدمن الخمر، والقتّات \_ وهوالنمّام \_ . «ص٢٤٣»

بيان: لعلّ المعنى أنّ الكاهن والمدمن والقتّات لايدخلونها إذاكانوا مستحلّين أو ابتداءً ، وكذا الكلام في بعض ماسيأتي من الأخبار في أصحاب الكبائر.

١٦٠ ـ ل : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن سهل ، عن على بن الحسين ابن ذيد ، عن على بن سنان ، عن منذد بن يزيد ، عن أبي هادون المكفوف قال : قال لي أبوعبدالله على نفسه أن لا يجاوره لي أبوعبدالله على نفسه أن لا يجاوره خائن ، قال : قلت : وما الخائن ؟ قال : من ادّ خر عن مؤمن درهما أوحبس عنه شيئاً من أمرالدنيا ، قال : قلت : أعوذ بالله من غضب الله ، فقال : إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يسكن جنّته أصنافا ثلاثة : راد على الله عن وجل ، أو راد على إمام هدى ، أومن حبس حق امرى، مؤمن ؛ قال : قلت : يعطيه من فضل مايملك ؟ قال : يعطيه من نفسه و روحه ، فإن بخل عليه بنفسه فليس منه إنسما هو شرك شيطان . وحس ٢٣٠٠

البحر، ومشّاء بنميمة . " ج ١ ص ٨٥." عن أبيه ، عن على بن سنان ، عن بعض البحد. السفّاك للدم ، و شارب

المناده عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ، عن آباته عَلَيْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ الله السري بي إلى السماء أوحى إلى ربسي جلّ جلاله ؛ وساق الحديث في على و على و فاطمة والحسن والحسين عَلَيْهُ إلى أن قال : ياجل لوأن عبداً عبدني حتّى ينقطع ويصير كالشن البالي ثم أتاني جاحداً لولايتهم ما أسكنته جنّتي ولا أظللته تحت عرشى ؛ الخبر . دس ٣٤،

المحاب النارهم فيها خالدون، قال: السيسة المحيطة به أن تخرجه عن علقدين الله ، و تنزعه عن ولاية الله ، و تؤمنه من سخط الله ، و هي الشرك بالله و الكفر به ، والكفر بنبو ق على عَلَى الله والكفر به ، والكفر بنبو ق على عَلَى الله والكفر به ، والكفر بنبو ق على عَلَى الله والكفر بولاية على بن أبي طالب عَلَيْ في الله واحد من هذه سيسة تحيط به ، والكفر بولاية على بن أبي طالب عَلَيْ في الله واحد من هذه سيسة تحيط به أي تحيط بأعماله فتبطلها و تمحقها فأ ولئك عاملوهذه السيسة المحيطة ، أصحاب النارهم فيها خالدون .

عن عبدالله بن يحيى ، عن حمدانبن سليمان ، عن عبدالله بن على اليماني ، عن منيع بن الحجماج ، عن يونس ، عن صباح المزني ، عن أبي حزة ، عن أحدهما عليه الله في قول الله عز وجل : « بلى من كسب سيسة و أحاطت به خطيئته » قال : إذا جحد إمامة أمير المؤمنين « فا ولئك أصحاب النادهم فيها خالدون » .

٢٢ ـ فر: الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن وضّاح اللّوْلوئي ، عن إسماعيل بن أبان ، عن عمر وبن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُم قال : قال علي عَلَيَّكُم إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماه : أين علي بن أبي طالب ؟ قال : فأقوم أنا ، فيقال لي : أنت علي ؟ فأقول : أنا ابن عم النبي و وصيه ووارئه ، فيقال لي : صدقت ادخل الجنّة فقد غفر الله لك ولشيعتك فقد أمنين الله وأمنيم معك من الفزع الأكبر ، ادخلوا الجنّة آمنين لاخوف عليكم (١) ولا أنتم تحزنون . دس١٥٣)

٢٣ ـ لى : حزة العلوي ، عن على بن إبراهيم ، عن النهاوندي ، عن عبدالله بن حد حد الله عن عبدالله بن نصر ، عن الحسين بن يحيى بن الحسين ، عن عمرو بن طلحة ، عن أسباط بن نصر ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله الله عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله الله عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله الله عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله عَليْكُ الله الله عنه به الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه ال

<sup>(</sup>١) في نسخة : لاخوف عليكم اليوم .

لابعد بالله بالناد موحداً أبداً و إن أهل التوحيد يشفعون فيشفعون. ثم قال عَلَيْتُلاً: إذا كان يوم القيامة أمرالله تبادك و تعالى بقوم سامت أعمالهم في دار الدنيا إلى الناد، فيقولون: يا دب كيف تدخلنا الناد وقد كنّا نوحدك في دار الدنيا ؛ و كيف تحرق قلوبنا (١) وقد عقدت على أن لا إله إلّا أنت ؛ أم كيف تحرق وجوهنا وقد عفّرناها لك في التراب ؟ أم كيف تحرق أيدينا وقد دفعناها بالدعاء إليك ؛ فيقول الله جلّ جلاله عبادي سامت أعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنم، فيقولون: ياربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا ؛ فيقول : بل عفوي ، فيقولون: رحتك أوسع أم ذنوبنا ؛ فيقول عز وجل وجل بل رحتي ، فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا ؛ فيقول عز وجل : بل إقرادكم بتوحيدي أعظم ، فيقولون : يا ربّنا فليسعنا عفوك و رحتك الّتي وسعت كلّ شيء ، بتوحيدي أعظم ، فيقولون : يا ربّنا فليسعنا عفوك و رحتك الّتي وسعت كلّ شيء ، فيقول الله جلّ جلاله : ملائكتي ! و عز تي و جلالي ما خلقت خلقاً أحب إلي من المقر ين لي بتوحيدي ، وأن لا إله غيري ، وحق على أن لا أصلى بالناد أهل توحيدي أدخلوا عيادي الجنّة . « ص ١٧٨ »

وح وعن ابن المتوكّل ، عن على الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن حبوب ، عن ابن داب ، عن أبي عبيدة الحد الحد اله قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : لمّا فتح رسول الله عَلَيْكُم مَدّة قام على الصفا فقال : يابني هاشم يا بني عبدالمطلب إنسى رسول الله الميكم و إنّي شفيق عليكم لاتقولوا إن عَلى امنا ، فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلاا لمتقون ، ألا فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم و يأتي الناس يحملون الآخرة ، ألا و إنّي قد أعذرت فيما بين و بينكم وفيما بين الله عز وجل و ببنكم وإن لي عملي ولكم عملكم .

<sup>(</sup>١) فى المصدر : وكيف تحرق بالنار السنتنا وقدنطقت بتوحيدك فى دار الدنيا ، وكيف تحرف قلوبنا إه . ٢

<sup>(</sup>۲) أي يمنعه ويكفه .

٣٦ ـ و من كتاب فضائل الشيعة للصدوق رحمالله با سناده عن أبي عبدالله على الله على ال

الرجل عبد الله عن الصباح بن سيّابة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن الرجل ليجبّ كم وما يدري من العجبّ كم وما يدري من تقولون فيدخله الله النار .

۱۸۰ ـ و با سناده عن میستر قال : سمعت الرضا ﷺ يقول : لايرى منكم في النار اثنان لا والله ولا واحد ، قال : قلت : فأين ذا من كتابالله ؟ فأمسك عنى هنيئة ، قال : فاتى معه ذات يوم في الطواف إذقال : ياميستر اليوم أذن لي في جوابك عن مسألتك كذا ، قال : قلت : فأين هو من القرآن ؟ قال : في سورة الرحن وهو قول الله عز وجل : « فيومئذ لايسئل عن ذنبه منكم إنس ولاجان » هكذا نزلت ، و غيرها ابن أروى .

النام عن الجهنسمية ، عن القاسم بن بريد ، عن على بن مسلم قال : سألت أباعبدالله على المجهنسمية ، فقال : كان أبوجعفر عَليَّكُم يقول : يخرجون منها فينتهى بهم المي عين عند باب الجنسة تسمّى عين الحيوان فينضح عليهم من ماتها ، فينبتون كماتنبت الزرع ، تنبت لحومهم و جلودهم و شعودهم .

ومن دونهما جنتان والله منزلة ولكن الأستطيع أنات من أبان الله عن آدم أخي أيسوب عن حران قال : قلت الله يعبدالله المنتهم يقولون : الم المعجبون من قوم يزعمون أن الله يخرج قوماً من الناد فيجعلهم من أصحاب الجنتة مع أوليائه ؟ فقال : أما يقرؤن قول الله تبادك وتعالى : ومن دونهما جنتان المنها جنة دون جنة ، وناد دون ناد ، إنهم الايساكنون أولياء الله ؛ وقال : بينهما والله منزلة ولكن الأستطيع أن أتكلم ، إن أم هم الأضيق من الحلقة إن القائم لوقام لبدأ بهؤلاه .

بيان: قوله عَلَيْكُمُ: إِنَّ أَمَرهُم أَي المَخَالَفِينَ. لأَضيق من الحلقة أي الأَمر في الآخرة مضيّق عليهم لايعفي عنهم كما يعفي عن مذنبي الشيعة ، ولو قام القائم بدأ بقتل هؤلا، قبل الكفّار ، فقوله تَنْكَنْ ؛ لا أستطيع أن أتكلم أي في تكفيرهم تقيّة ، والحاصل أن المخالفين ليسوا من أهل الجنان ، ولا من أهل المنزلة بين الجنّة والنار و هي الأعراف ، بل هم مخلّدون في النار ، ويحتمل أن بكون المعنى ؛ لاأستطيع أن أتكلم في ردّ أقوالهم لأ نّهم ضيّقوا علينا الأمر كالحلقة وأضيق فلزمنا التقيّة منهم .

النار ثم الخرج منها ثم الدخل الجنّة ، فقال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم عَمّن دخل النار ثم الخرج منها ثم الدخل الجنّة ، فقال : إن شئت حد تتك بما كان يقول فيه أبي قال : إن ناساً يخرجون من النار بعد ما كانوا حماً فينطلق بهم إلى نهرعند باب الجنّة يقال له الحيوان ، فينضح عليهم من مائه فتنبت لحومهم و دماؤهم و شعورهم.

٣٢ ـ ين : فضالة ، عن مر بن أبان (١) قال : سمعت عبد أصالحاً يقول في الجهنّ ميّين . إنّهم يدخلون النار بذنو بهم ويخرجون بعفوالله .

٣٣ ـ ين: عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أباجعفر عَلَيْكُمْ يقول : إن قوماً يحرقون في النار حتى إذا صاروا حماً أدركتهم الشفاعة قال : فينطلق بهم إلى نهر يخرج من رشح أهل الجنة فيغتسلون فيه فتنبت لحومهم و دماؤهم و تذهب عنهم قشف النار ، و يدخلون الجنة فيسمّون الجهنّميّون (الجهنسميّين خ ل) فينادون بأجعهم : اللّهم اذهب عنا هذا الاسم ، قال : فيذهب عنهم ، ثم قال : ياأبابصير إن أعداء على هم الخالدون في النار لاتدركهم الشفاعة .

بيان : قال الفيروز آبادي : الحمم كسرد : الفحم . و قال : القشف محر كة قدر المجلد ، و رثانة الهيئة ، وسوء الحال .

٣٤ \_ ين : فضالة ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عنأ بي جعفر عَلَيَكُم قال : إن آخر من يخرج من الناو لرجل يقال له همام ، ينادي فيها عمراً : ياحنّـان يامنّـان .

٣٥ \_ ين : ابن أبي عمير ، عن عبد الرحن بن الحجاج ، عن الأحول ، عن حران قال :

<sup>(</sup>١) هو عمر بن أبان الكلبي أبوحفس الكوفي الثقة المتقدم في الحديث ٣٠و٣١

سمعت أباجعفر عَلَيْكُم يقول: إن الكفّاروالمَّشركين يرون أهلالتوحيد في النادفيقولون ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئاً وماأنتم ونحن إلّا سواء! قال: فيأنف لهم الربّ عز وجلّ فيقول للملائكة: اشفعوا فيشفعون لمن شاءالله، ويقول للمؤمنين مثل ذلك حتّى إذا لم يبق أحد تبلغه الشفاعة، قال تبادك وتعالى: أنا أرحم الراحين اخرجوا برحتي فيخرجون كما يخرج الفراش، (١) قال: ثم قال أبوجعفر عَلَيْكُم : ثم مدّت العمد و أعدت عليهم وكان والله الخلود.

٣٦ - ن : فيما كتب الرضا عَلَيَكُ للمأهون من محض الإسلام : إن الله لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنسة ، ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النار و المحلود فيها و مذنبو أهل التوحيد يدخلون النار و يخرجون منها (٢)، و الشفاعة جائزة لهم . « ص ٢٦٨ »

ل ؛ في خبر الأعمش عن الصادق عَلَيْكُمُ مثله . (٣) «ج٢ ص٤٥١»

٣٧ \_ شي : عن منصوربن حازم قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُ : وماهم بخارجين من الذار ، قال : أعدا، على عَلَيْكُ هم المخلدون في النار أبدالاً بدين ودهر الداهرين .

حمل العدة ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيتوب الخز اذ ، عن أبي عبدالله على الله عن أبي أيتوب الخز اذ ، عن أبي عبدالله على قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله عز وجل له ألف حسنة يغفر فيها لأقاربه و جيرانه ومعادفه ومن صنع إليه معروفاً في الدنيا فا ذا كان يوم القيامة قيل له : ادخل الناد فمن وجدته فيها صنع إليك معروفاً في الدنيا فأخرجه بإذن الله عز وجل إلا أن يكون ناصباً . \* ج ٢ ص ١٩٧ ـ ١٩٨٠

ره الله عَلَيْهُ : من مات لايعرف إمامه مات ميتة جاهليّة ؛ قال : نعم قلت : جاهلية رسول الله عَلَيْهُ : من مات لايعرف إمامه مات ميتة جاهليّة ؛ قال : نعم قلت : جاهلية جهلاء أو جاهليّة لايعرف إمامه ؟ قال جاهليّة كفر و نفاق وضلال . «ج١ ص ٣٧٧»

<sup>(</sup>١) جمع الفراشة : طائر صغيريتها قت على السراج فيحترق ، يقال له بالفارسية : پروانه ،

<sup>(</sup>٢) في المصدر : ومدَّتبو أهل التوحيد لايتخلدون في الناو ويخرجون أه . ٢

<sup>(</sup>٣) باختلاف يسير ٢

رُ بـ ) سقط من هنآ إلى التدييل الاتي في المطبوع وغيره من النسط سوى نسطة المصنف قدس سره الشريف ،

الله إليهم يوم القيامة ولايز كيهم ولهم عذاب أليم : من ادَّ عي إمامة من الله يَالَيَكُمُ يقول : ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القيامة ولايز كيهم ولهم عذاب أليم : من ادَّ عي إمامة من الله يستله ؛ ومن جحد إماماً من الله ؛ ومن زعم أنَّ لهما في الإسلام نصيب (١) . «ج ١ ص٣٧٣ »

21 ـ شى : عن جابرقال : سألتأبا عبدالله على عن قول الله : « ومن الناس من يتخذمن دون الله أنداداً يحبلونهم كحب الله » قال : فقال : هم أولياء فلان وفلان وفلان وفلان التخذوهم أعملة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً ، فلذلك قال الله تبارك وتعالى « ولويرى الدين ظلموا إذيرون العذاب أن القوة لله جميعاً و أن الله شديد العذاب إذتبر أ الدين التبعوا من الذين التبعوا » إلى قوله : « وما هم بخارجين من النار » قال : ثم قال أبو جعفر عَلَيَكُمُ : هم والله يا جابر أعملة الظلم وأتباعهم .

تذييل: اعلم أن الذي يقتضيه الجمع بين الآيات والأخبار أن الكافر المنكر لضروري من ضروريات دين الإسلام مخلد في الناد ، لا يخفف عنه العذاب إلا المستضعف الناقص في عقله أو الذي لم يتم عليه الحجة ولم يقصر في الفحص و النظر ، فا نه يحتمل أن يكون من المرجون لا مرالله كما سيأتي تحقيقه في كتاب الإيمان و الكفر ، و أما غير الشيعة الإمامية من المخالفين و سائر فرق الشيعة تمن لم ينكر شيئاً من ضروريات دين الاسلام فهم فرقتان: إحداهما المتعصبون المعاندون منهم ممن قدتمت عليهم الحجة فهم في النيار خالدون ، و الأخرى المستضعفون منهم و حم الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات و البله و أمثالهم و من لم يتم عليه الحجة تمن يموت في زمان الفترة ، أو كان في موضع لم يأت إليه خبر الحجة فهم المرجون لأ الله ، إمّا يعذ بهم وإمّا يتوب عليهم ، فيرجى لهم النجاة من النيار ، وأمّا أصحاب الكبائر من الإمامية فلا خلاف بين الإمامية في أنهم لا يخلدون في الناد ، وأمّا أتهم الم يدخلون الناد أم لا ، فالأخبار عتلفة فيهم اختلافاً كثيراً ، ومقتضى الجمع بينها أنّه يحتمل دخولهم الناد وأنّهم غير داخلين في الأخباد التي وددت أنّ الشيعة والمؤمن يحتمل دخولهم الناد وأنّهم غير داخلين في الأخباد التي وددت أنّ الشيعة والمؤمن الإيمان مركب من القول والعمل ، لكن الأخباد الكيرة دلّت على أنّ الشفاعة تلحقهم الإيمان مركب من القول والعمل ، لكن الأخباد الكثيرة دلّت على أنّ الشفاعة تلحقهم الإيمان مركب من القول والعمل ، لكن الأخباد الكيرة دلّت على أنّ الشفاعة تلحقهم

<sup>(</sup>١) في البصدر: نسيباً، وهو الارتق.م

قبل دخول النار ، وفي هذا التبهيم حكم لايخفى بعضها على أولى الأبصاد، وسيأتي تمام القول في ذلك والأخبار الدالة على تلك الأقسام وأحكامهم وأحوالهم وصفاتهم في كتاب الإيمان والكفر.

قال العلامة رحمالله في شرحه على التجريد: أجمع المسلمون كافية على أن عذاب الكافر مؤبّد لا ينقطع ، واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين فالوعيدية (١) على أنّه كذلك ، وذهبت الإ ماميّة وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أنّ عذابه منقطع والحق أنّ عقابهم منقطع لوجهين: الأو لأنّه يستحق الثواب بإ يمانه ، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره (٢) والإ يمان أعظم أفعال الخير ، فا ذا استحق العقاب بالمعصية فا منا أن يقد ما الثواب على العقاب وهو باطل بالإ جماع ، لأن الشواب المستحق بالإ يمان دائم على ما تقد من أو بالعكس وهو المراد والجمع محال .

الثاني يلزم أن يكون من عبدالله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه علداً في الناد ، كمن أشرك بالله مدة عمره ، وذلك عال لقبحه عندالعقلاء ؛ ثم قال : المحارب لعلي عَلَيْكُم كافر لقول النبي عَلَيْكُم الله وأمّا عالموه في الإمامة محربك ياعلي حربي ولاشك في كفر من حارب النبي عَلَيْكُم وأمّا مخالفوه في الإمامة

<sup>(</sup>۱) الوعيدية : قرقة من الخواوج يكفرون أصحاب الكبائر ، و الكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة ، ويقابلهم المرجئة وهم يقولون : إنه لايضر مع الايمان معصية كما لاينفع مع الكفرطاعة وليس السل على مذهبهم وكنامن الإيمان ، فعليه معنى الارجاء تأخير السل عن النية والعقد . وقيل : الارجاء تأخير ساحب الكبيرة إلى الفيامة فلايقضى بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أومن أهل النار ، ويقابلهما القائلون بالمنزلة بين المنزلتين وهم الواصلية أصحاب أبي حديفة واصل بن عطاء البصرى النزال المتكلم المتوفى في ١٣٦ ، و واصل أول من قال بالمنزلة بين المنزلتين ، و أراد يدلك أن صاحب الكبيرة لامؤمن مطلق ولا كافر مطلق ، بل هو في منزلة بين الكفر و الايمان ، وذلك أن الايمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمى المره مؤمنا ، والفاسق لم يستجمع خصال الخير فلا يسمى ومنا ، والسبي مؤمنا ، وليس بكافر مطلق أيضا لان الشهادة و سائر أعمال الخير موجودة نيه .

<sup>(</sup>٢) الزلزال: ٧.

فقد اختلف قول علمائنا فيهم ، فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ماعلم ثبوته من ضرورة وهوالنص الجلي الدال على إمامته مع تواتره ؛ وذهب آخرون إلى أنهم فسقة وهو الأقوى ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة : أحدها أنهم مخلدون في الناد لعدم استحقاقهم الجنة ، الثاني قال بعضهم : إنهم يخرجون من الناد إلى الجنة ، الثالث ما ادتضاه ابن نوبخت وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من الناد لعدم الكفر الموجب للخلود ، ولايدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضى لاستحقاق الثواب انتهى .

وقال رجمه الله في شرح الياقوت: أمّا دافعو النص ققد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم، ومن أصحابنا من يحكم بفسقهم خاصة، ثمّ اختلف أصحابنا في أحكامهم في الآخرة فالأكثر قالوا بتخليدهم، وفيهم من قال بعدم الخلود، و ذلك إمّا بأن ينقلوا إلى الجنّة وهو قول شاذ عنده، أولا إليهما واستحسنه المصنّف انتهى.

اقول : القول بعدم خلودهم في النار نشأ من عدم تتبعهم للأخبار ، و الأحاديث الدالة على خلودهم متواترة أوقريبة منها ، نعم الاحتمالان الأخيران آتيان في المستضعفين منهم كما ستعرف .

(١٤) و القول بخروج غير المستضعفين من النار قول مجهول القائل ، نشأبين المتأخرين الذين لامعرفة لهم بالأخبار ولابأفوال القدما الأخيار ، قال الصدوق رحمه الله : اعتقادنا في الظالمين أنهم ملعونون والبراءة منهم واجبة ، واستدل على ذلك بالآيات والأخبار . ثم قال : والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ، فمن ادّ عى الإمامة وليس با مام فهو الظالم الملعون ؛ ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهوظالم ملعون ؛ وقال النبي ألم من جحد علياً إمامته من بعدي فا نما جحد نبوتي ، و من جحد نبوتي فقد جحد الله ربوبيته .

ثم قال : واعتقادنا فيمن جحد إمامة أميرالمؤمنين والأ ثمَّة من بعده طَاليُّكُمْ أنَّه

<sup>(</sup>ه) هذه المطالب النفيسة التي تنتهي إلى قوله فيما سيأتي : (وقال شارح المقاصد ) غير موجودة في غير نسخة المصنف ، و يظهر أنه قد أضافها في مراجعاته بعد تأليف الكتاب ، حيث كتبها في هامش نسختهه بخطه الشريف .

بمنزلة من جحد نبو ق الأنبياء كالله واعتقادنا فيمن أقر المميرالمؤمنين و أنكر واحداً ممدن بعده من الأعمة كالله أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء وأنكر نبو ق على كالله وقال السادق عَلَيْكُ : المنكر لآخرنا كالمنكر لأو لنا . وقال النبي عَلَيْكُ : الأعمة من بعدي اثناعشر أو لهم أميرالمؤمنين على أبن أبي طالب عَلَيْكُ و آخرهم القائم ، طاعتهم طاعتي ، ومعصيتهم معصيتي ، من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني . وقال الصادق عَلَيْكُ : من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر .

و اعتقادنا فيمن قاتل عليها صلوات الله عليه كقول الذبي عَلَيْ الله : من قاتل عليها فقد قاتلني عَلَيْ الله عليه الله على فقد قاتل عليها فقد قاتلني . وقوله : من حارب عليها فقد حارب على قد و قوله عَلَيْ الله على و فاطمة والحسن و الحسين عَلَيْ الله الما المن عاربهم و سلم لمن سالمهم .

و أعتقادنا في البراءة أنّها من الأوثان الأربعة و الإناث الأربع و من جميع أشياعهم ، و أتباعهم و أنّهم شرَّ خلق الله عزَّ وجلً ، ولا يتمُّ الإقرار بالله وبرسوله و بالأ مُمّة عَالِيُكِلْإِلَا بالبراءة من أعدائهم.

و قال الشيخ المفيد قداس الله روحه في كتاب المسائل: اتمفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأثمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في الناد. و قال في موضع آخر: المفقت الإمامية على أن أصحاب المدع كلهم كفياد و أن على الإمام أن يستتيبهم عندالتمكن بعد الدعوة لهم و إقامة البينات عليهم، فإن تابوا من بدعهم و صادوا إلى الصواب و إلا قتلهم لرد "نهم عن الإيمان، وأن من مات منهم على ذلك فهو من أهل الناد.

و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك و زعموا أن كثيراً من أهل البدع فساق ليسوا بكفار ، و أن فيهم من لايفسق ببدعته ولايخرج بها عن الأسلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب والتبريدة من الزيدية الموافقة لهم في الأصول وإن خالفوهم في صفات الإمام .

و قال المحقِّق الطوسي روَّح الله روحه القدُّ وسيٌّ في قواعد العقاعد: أُصول

الإيمان عند الشيعة ثلاثة : التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته والعدل في أفعاله ، و التصديق بنبو ق الأنبياء كالتصديق بإ مامة الأثمة المعصومين من بعد الأنبياء . وقال أهل السنة : الإيمان هو التصديق بالله تعالى و بكون النبي عَينه الله صادقاً، و التصديق بالأحكام التي نعلم يقيناً أنه عَليَا كُلُولُ حكم بها دون مافيه اختلاف أواشتباه ؛ و الكفر يقابل الإيمان ، و الذنب يقابل العمل الصالح وينقسم إلى كنبائر و صغائر ، ويستحق المؤمن بالإجماع المخلود في الجدة و يستحق الكافر المخلود في العقاب .

و قال الشهيد الثاني رفع الله درجته في رسالة حقائق الإيمان عند تحقيق معنى الإيمان والإسلام: البحث الثاني فيجواب إلزام يرد على القائلين من الإيمامية بعموم الإيمان والإيسلام مع القول بأن الكفر عدم الإيمان عمّا من شأنه أن يكون مؤمناً ؛ أمّا الإلزام فإ تنهم حكموا بإسلام من أقر بالشهادتين فقط غير عابث دون إيمانه سواء علم منه عدم التصديق بإ مامة الأئمة على أم لا إلّا من خرج بدليل خارج كالنواصب و الخوارج، فالظاهر أن هذا الحكم مناف للحكم بأن الكفر عدم الإيمان عمّا من شأنه أن يكون مؤمناً. وأيضاً قدعرفت ممّا تقد م أن التصديق بإ مامة الأئمة كالمناف من مناهبهم ضرورة ؛ وصر ت أصول الإيمان عندالطائفة من الإمامية كما هو معلوم من مناهبهم ضرورة ؛ وصر ت بنقله المحقق الطوسي رحمالة عنهم فيما تقد م ولاديب أن الشيء يعدم بعدم أصله الذي مقو جزؤه كما نحن فيه ، فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور و إن أقر بالشهادتين ، وأنه مناف أيضاً للحكم بإسلام من لم يصد ق بإمامة الأعمة الاتنى عشر كالله وهذا الأخير لاخصوصية لوروده على القول بعموم الاسلام بلهو وادد على القائلين بإسلام من لم يتحقق له التصديق المذكور مع قطع النظر عن كونهم قائلين بمهموم الإسلام أومساواته للإيمان .

و أمنا الجواب فبالمنع من المنافاة بين الحكمين و ذلك لأنا نحكم بأن من لم يتحقق له التصديق المذكور كافر في نفس الأمر، والحكم بإسلامه إنما هو في الظاهر، فموضوع الحكمين عتلف فلامنافاة. ثم قال: المرادبالحكم بأسلامه ظاهراً صحة ترتب كثير من الأحكام الشرعية على ذلك، والحاصل أن الشارع جعل الإقراد بالشهادتين علامة

على صحة إجراء أكثر الأحكام الشرعية على المقر كحل مناكحته والحكم بطهارته وحقن دمه وماله و غير ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الفروع ، وكأن الحكمة فيذلك هوالتخفيف عن المؤمنين لمسيس الحاجة إلى مخالطتهم في أكثر الأزمنة والأمكنة و استمالة الكافر إلى الإسلام ، فإنه إذا اكتفى في إجراء أحكام المسلمين عليه ظاهراً بمجر د إقراره الظاهري اذداد ثباته ورغبته في الإسلام ، ثم يترقى في ذلك إلى أن يتحقق له الإسلام باطناً أيضاً.

و اعلم أن جمعاً من علما الإ مامية حكموا بكفر أهل الخلاف ، والأكثر على الحكم با سلامهم ؛ فإن أدادوابذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لافي الظاهر فالظاهر أن النزاع لفظي ، إذالقاتلون بإ سلامهم يريدون ماذكرناه من الحكم بصحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر لاأنهم مسلمون في نفس الأمر ، ولذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار ؛ وإن أدادوا بذلك كونهم كافرين ظاهراً و باطناً فهو ممنوع ولا دليل عليه بل الدليل قائم على إسلامهم ظاهراً لقوله عَلَيْهِ الله الله الله الله الله الناس كلامه رفع مقامه .

و قال الشيخ الطوسي نو رالله ضريحه في تلخيص الشافي : عندنا أن من حارب أمير المؤمنين كافر ، والدليل على ذلك إجماع الفرقة المحقة الإمامية على ذلك ، و إجماعهم حجة ؛ وأيضاً فنحن نعلم أن من حاربه كان منكراً لإمامته ودافعاً لها ، ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل بهما على حد واحد . ثم استدل رحمالله بأخبار كثيرة على ذلك .

فا ذا عرفت ماذكر القدما، والمتأخر ون من أساطين العلما، والإ مامية ومحققيهم عرفت ضعف القول بخروجهم من النار ، والأخبار الواردة فيذلك أكثر من أن يمكن جمعه في باب أوكتاب ، وإذا كانوا في الدنيا والآخرة في حكم المسلمين فأي فرق بينهم و بين فسياق الشيعة ؟ و أي فائدة فيما أجمع عليه الفرقة المحقية من كون الإمامة من أصول الدين رداً على المخالفين القائلين بأنيه من فروعه ؟ وقد روت العامية والخاصة متواتراً : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ؛ وقد أوردت أخباراً كثيرة متواتراً : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ؛ وقد أوردت أخباراً كثيرة

في أبواب الآيات النازلة فيهم عَلَيْكُمْ أنَّهم فستروا الشرك و الكفر في الآيات بترك الولاية . وقدوردت أخبار متواترة أنَّه لايقبل عمل من الأعمال إلَّا بالولاية .

وقال الصدوق رحمه الله : الإسلام هو الإقرار بالشهادتين وهو الذي به تحقن الدم، والأموال ، والثواب على الإيمان ، وقد ورد في الصحيح عن أبي جعفر المسلم الدم من هذه الأمنة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالًا تائها ، و إن من مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق .

واعلم أن أعمد المتد و أنباعهم لمعزولون عن دين الله قد صلّوا وأضلّوا ، فأعمالهم الله يعملونها كرماد المتد به الربح في يوم عاصف لا يقددون مماكسبوا على شي ، لك هو الضلال البعيد . و عن أبي عبدالله علي في قوله تعالى : « و المذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، الآية قال عَلَيْ في الله عنى بذلك أنهم كانوا على نور الإسلام ، فلما أن تولّواكل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إيساء من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم النار مع الكفياد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقد ورد في الناصب ماورد في خلوده في النار ، وقد روي بأسانيد كثيرة عنهم عليه الو أن كل ملك خلقه الله عز وجل وكل نبي بعثه الله وكل صديق و كل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه الله عز وجل من النار ما أخرجه الله أبداً ، والله عز وجل يقول في كتابه : « ما كثين فيه أبداً » وقد روي بأسانيد معتبرة عن أبي عبدالله عليه في النه قال : ليس الناصب من نصباننا أهل البيت لأ تلك لا نجد وجلا يقول : عبدالله عليه أنه والمعن من أبي من عدو نا وأنكم من شيعتنا .

ويظهر من بعض الأخباد بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضاً في حكم الكفّاد لكن لمّا علمالله أن أئمّة الجود وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم ولايمكنهم الاجتناب عنهم وترك معاشرتهم ومخالطتهم ومناكحتهم أجرى الله عليهم حكم الاسلام توسعة ، فإ ذا ظهر القائم عَلَيّكُ يجري عليهم حكم سائر الكفّاد في جميع الأمود وفي الآخرة يدخلون النادماكثين فيها أبداً مع الكفّاد ؛ وبه يجمع بين الأخباد كما أشاد

إليه المفيد والشهيد الثاني قدُّس الله روحهما.

وأيضاً يمكن أن يقال: لذا كان في تلك الأزمنة عليهم شبهة في الجملة يجري عليهم في الدنيا حكم الإسلام، فإذا ظهر في زمانه عَلَيْكُ الحق الصريح بالبيسات والمعجزات ولم تبق لهم شبهة وأنكروه التحقوا بسائر الكفياد؛ وأخبار هذا المطلب متفرقة فيأبواب هذا الكتاب وأرجو من الله أن يوفيقني لتأليف كتاب مفرد في ذلك إن شاء الله تعالى، وبعض الأخبار المشعرة بخلاف ماذكرنا مجمول على المستضعفين كماعرفت.

وقال شارح المقاصد: اختلف أهل الإسلام فيمن ارتكب الكبيرة من المؤمنين ومات قبل التوبة فالمذهب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب ، بل كلاهما في مشيئة الله تعالى ، لكن على تقدير التعذيب نقطع بأنّه لايخلد في النار بل يخرج البتّة ، لا بطريق الوجوب على الله تعالى بل بمقتضى ماسبق من الوعد وثبت بالدليل كتخليد أهل الجنّة ، و عند المعتزلة القطع بالعذاب الدائم من غير عفو ولا إخراج من الناد ، وما وقع في كلام البعض من أنّ صاحب الكبيرة عند المعتزلة ليس في الجنّة ولا في النار فغلط نشأ من قولهم : إنّ له المنزلة بين المنزلتين ، (۱) أي حالة غير الإيمان والكفر ؛ وأمنّا ما ذهب إليه مقاتل بن سليمان وبعض المرجئة (۱) من أنّ عصاة المؤمنين لا يعذ بون أصلاً و إنّما الناد للكفّاد تمسّكاً بالآيات الدالة على اختصاص المذاب بالكفّاد مثل «قدا وحي إلينا أنّ العذاب على من كذّب وتولّى . (۱)

<sup>(</sup>١) تقدم الإيماز إلى معنى إذلك .

<sup>(</sup>۲) تقدم الإهارة إلى مذهب المرجئة ، وإما مقائل بن سليمان فهو مقائل بن سليمان بن بشير الادى المخراساني ابوالحسن البلخي يقال له : ابن هوال دوز ، أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بفداد وحدث بها و كان مشهورا بتفسيركتاب الله المزيز ، ترجمه ابن حجر في التقريب اس ٥٠٥ وقال : كذبوه وحجروه ورمى بالتجسيم من السابعة ، مات سنة ، ١٥٠ وعده ابن النهيم من المحدثين والفراء من الزيدية ونسب إليه كتبا في فنون القرآن و غيره منها تفسيره الكبير ، وأورده العلوسي في رجاله تارة في أصحاب الامام الباقر عليه السلام و قال : تبرى ، و اخرى في أصحاب الامام الباقر عليه السلام و قال : تبرى ، و اخرى في أصحاب الامام الباقر عليه السلام و قال : تبرى ، و اخرى في أصحاب الامام الباقر عليه السلام و قال : تبرى ، و اخرى في أصحاب الامام المعادق عليه السلام ، وترجمه أصحابنا في كنيهم الرجالية ونصوا على أنه عامي يروى عنه ابن محبوب في باب الوصية من لدن آدم من الفقيه ، وبعد حديث القباب في روضة الكافي .

اليوم والسوء على الكافرين (١) » فجوابه تخصيص ذلك العذاب بما يكون على سبيل المخلود، وأمّنا تمسّدكم بمثل قوله عَلَيْكُ : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنّة وإن زنى وإن سرق فضعيف لأ ننه إنّما بنفي الخلود لا الدخول ، لنا وجوه : الأوّل وهوالعمدة : الآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون الجنّة البتّة وليس ذلك قبل دخول الناروفاقا ، فتعيّن أن يكون بعده ، وهومسألة انقطاع العذاب أوبدونه وهو مسألة العنو التام ، قال الله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذر ق خير أيره . (٢) من عمل صالحاً منكم من ذكر أوا نثى وهومؤمن فا ولئك يدخلون الجنّة (١) وقال النبي عَيْمَالله : « من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنّة ، و قال : « من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنّة وإن سرق » .

الثاني النصوص المشعرة بالخروج من الناركقوله تعالى: «النارمثو يكم خالدين فيها الثاني النصوص المشعرة بالخروج من النار وا دخل الجنه فقد فاذ (٥) و كقول النبي عَلَيْهُ الله الله النار قوم بعد ما امتحشوا وصادوا فحماً وحمماً ، فينبتون كما ينبت الحبة في حيل السيل ، وخبر الواحد وإن لم يكن حجه في الأصول لكن يفيد التأبيد والتأكيد بتعاضد النصوص . (٦)

الثالث وهو على قاعدة الاعتزال أن من واظب على الإيمان والعمل الصالح مائة سنة و صدرعنه في أثناء ذلك أوبعده جريمة واحدة كشرب جرعة من الخمر فلا يحسن من الحكيم أن يعذ به على ذلك أبد الآباد، ولو لم يكن هذا ظلماً فلاظلم، أولم يستحق بهذا ذمياً فلاذم .

<sup>(</sup>١) النحل: ٧٧.

<sup>(</sup>۲) الزلزال : ۲ ،

<sup>(</sup>٣) ومن عمل صالحاً من ذكر أوالتي . المؤمن : إ ع

<sup>· 171 : [ [</sup> Lin ] ] ( )

<sup>(</sup>ه) آل عسران : ۱۸۵ .

<sup>(</sup>٣) في هامش نسخة المصنف: قال الجزرى: فيه: يخرج قوم من النار قدام تحثوا أى احترقوا ؟ والمحش: احتراق المجلد وظهور العظم. ويروى: (امتحثوا) لما لم يسم فاعله ؟ وقد محشته النار تمحشه محشاً. وقال حميل السيل هو ما يجي، به السيل من طين أو غثا، وغيره ، فعيل بمعنى مفعول ؟ فاذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فانها تنبت في يوم وليلة ، فشبه بها سرعة عود أبدانهم واجامهم إليهم بعد مزق النارلها ، منه عنى عنه

الرابع أن المعصية متناهية زماناً وهو ظاهر ، وقدراً لمايوجد من معصية أشد منها ، فجزاؤها يجب أن يكون متناهياً تحقيقاً لقاعدة العدل ، بخلاف الكفر فا ينه لايتناهي قدراً و إن تناهي زمانه .

واحتجّت المعتزلة بوجوه: الأول الآيات الدالة على الخلود المتناولة للكافر وغيره ، كقوله تعالى: «ومن يعصالله و رسوله فإن له نارجهنيم خالدين فيها أبداً» (١) وقوله تعالى: «ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنيم خالداً فيها» (٢) وقوله: «وأمّا الذين فسقوا فمأويهم الناركلما أدادوا أن يخرجوامنها أعيدوا فيها» (٦) ومثل هذامسوق للتأبيد و نفي الخروج ، و قوله: «وإنّ الفجّادلفي جحيم يصلونها يوم الدين دماهم عنها بغائبين » (٤) وعدم الغيبة عن النار خلود فيها ، و قوله: «ومن يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله ناداً خالداً فيها » (٥) وليس المراد تعدي جميع الحدود بارتكاب الكباعركلها تركاً وإتياناً ، فإنّه محال لما بين البعض من التضاد ، كاليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة ، فيحمل على مورد الآية من حدود المواديث ، وقوله: «بلى من كسب والمجوسيّة ، فيحمل على مورد الآية من حدود المواديث ، وقوله: «بلى من كسب سيّئة وأحاطت به خطيئته فأ ولتك أصحاب النادهم فيها خالدون » . (٢)

والجواب بعد تسليم كون الصيغ للعموم أن العموم غير مراد في الآية الأولى للقطع بخروج التائب و أصحاب الصغائر و صاحب الكبيرة الغير المنصوصة إذا أتى بعدها بطاعات تربى ثوابها على عقوباته ، فليكن مرتكب الكبيرة من المؤمنين أيضاً خارجاً ممنالاً يات والأدلة ، وبالجملة فالعام المغرج منه البعض لايفيد القطع وفاقاً ، ولوسلم فلانسلم تأييد الاستحقاق ، بل هو مغيسى بغاية رؤية الوعيد ، لقوله بعده : «حتى إذا رأوا مايوعدون » (٧) ولو سلم فغايته الدلالة على استحقاق العذاب المؤبد

<sup>(</sup>١) الجن: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) السبودة : ٠ ٢.

<sup>(</sup>٤) الانفطار : ١٤ – ١٦ .

<sup>(</sup>ه) النساء: ١٤.

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٨٠.

<sup>(</sup>Y) مريم: هY .

لاعلى الوقوع كما هو المتنازع لجواز الخروج بالعفو .

وعن الثانية بأن معنى متعمداً: مستحلاً فعله على ماذكر ه ابن عبّاس، إذالتعمّد على الحقيقة إنّما يكون من المستحل ، أو بأن التعليق بالوصف يشعر بالحيثيّة فيختص بمن قتل المؤمن لإيمانه ، أو بأن الخلود و إن كان ظاهراً في الدوام فالمراد همنا المكث الطويل جمعاً بين الأدلة .

و عن الثالثة بأنها في حق الكافرين المنكرين للحشر بقرينة قوله: « ذوقوا عذاب النار الدي كنتم به تكذّ بون » (١) مع ما في دلالتها على الخلود من المناقشة الظاهرة ، لجواذ أن يخرجوا عند عدم إرادتهم الخروج باليأس أو الذهول أو نحو ذلك .

و عن الرابعة بعد تسليم إفادتها النفي عن كل فرد و دلالتها على دوام عدم الغيبة أنها تختص بالكفاد جمعاً بين الأدلة. وكذا الخامسة والسادسة حملاً للحدود على حدود الإسلام، و لإحاطة الخطيئة على غلبتها بحيث لا يبقى معها الإيمان ؛ هذا مع ما في الخلود من الاحتمال.

ثم قال في بحث آخر : لاخلاف في أن من آمن بعد الكفر و المعاصي فهو من أهل الجنة بمنزلة من لامعصية له ، ومن كفر - نعوذ بالله - بعدالا يمان والعمل الصالح فهو من أهل النار بمنزلة من لاحسنة له ، وإنما الكلام فيمن آمن وعمل صالحاً و آخر سيّماً واستمر على الطاعات و الكبائر كما يشاهد من الناس فعندنا مآله إلى الجنة ولو بعدالنار ، واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط، والمشهور من مذهب المعتزلة أنّه من أهل الخلود في النار إذاسات قبل التوبة ، فأ شكل عليهم الأمر في إيمانه و طاعاته وما يثبت من استحقاقاته أين طارت و كيف زالت ؛ فقالوا بحبوط الطاعات و مالوا إلى أن السيّمات يذهبن الحسنات ، حتى ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات ؛ و فساده ظاهر ، أمّا سمعاً فللنّصوص الدالة على أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً و عمل صالحاً ، وأمّا عقلاً فللقطع بأنّه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد

<sup>·</sup> ۲ ، : قامجسال (۱)

و مواظبته على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الرباء ، أوجرعة من الخمر إلى آخر ما قال .

أقول: قدسبق القول في ذلك في باب الحبط والتكفير ولا أظنَّك يخفى عليك مامهً دناه أو لا بعد الإحاطة بما أوردناه من الآيات والأخباد، وسيأتي عمدة الأخبار المتعلَّفة بتلك المباحث في كتاب الإيمان والكفر.

## ﴿باب ۲۸﴾

## الله الله الما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار )

١ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفّاد ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن على بن عبدالله بن عبدالله بن العلاء ، عن على قال : سمعت أبا جعفر عَلَيْكُم يقول : لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم ، خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحداً بعد واحد مع عالمه ، ثم خلق الله عز وجل أبا هذا البشر وخلق ذر يته منه ، ولا والله ما خلت البند من أدواح المؤمنين منذ خلقها ، ولا خلت النّاد من أدواح المؤمنين منذ خلقها ، ولا خلت النّاد من أدواح المؤمنين منذ خلقها ، ولا خلت النّاد من أدواح المنسّاد والعصاة منذ خلقها عز وجل ، لعلّكم ترون أنّه إذا كان يوم القيامة وصيّر الله أبدان أهل النّاد مع أدواحهم في الجنّة ، وصيّر أبدان أهل النّاد مع أدواحهم في النّاد الله تبادك وتعالى (لا يعبد خل) في بلاده ولا يخلق خلقاً يعبدونه و يوحّدونه (١٠) ويعظّمونه ويخلق لهم أليس الله عز وجل يقول : «يوم تبدّل الأدن غير الأدن والسّام الله عز وجل "أفعيينا بالخلق الأول بلهم في البس من خلق جديد» «جص١١٧».

شي : عن على مثله .

ا بن محبوب ، عن عن عن أحدين على بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن مدرو بن عن مروب ، عن عمرو بن مدروب و بن مدروب الله عن المحلق بن شمر ، عن جا بر بن يزيدقال : سألت أباجعفر عَلَيْنَكُم عن قول الله عز وجل وأفعيينا بالخلق

<sup>(</sup>۱) في المصدر بعد ذلك : بلى والله ليخلقن الله خلقاً من غير فحولة ولا انات يعبدونه و يوحدونه اه. م

الأو لبلهم في لبسمن خلق جديد و فقال: يا جابر تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا المخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنه الجنه وأهل النه الالتار جد د الله عز وجل عالماً غير هذا العالم، وجد د خلق من غير فحولة ولا أناث يعبدونه و يوحدونه، و علما غير هذا العالم، وجد د خلق من غير فحولة ولا أناث يعبدونه و يوحدونه، وخلق لهم أدضا غير هذه الأرض تحملهم، وسماء غيرهذه السماء تظلم ، لعلك ترى أن الله عز وجل الم يخلق بشرا غير كم الله عز وجل الم يخلق بشرا غير كم المنا لقد خلق الله تبارك و تعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم، أنت في آخر تلك العوالم و أولئك الآدمينين . « ج٢ ص١٨٠٠»

بيان: يمكن الجمع بينه وبين ماسبق بحمل السبعة على الألواح و هذا على الأشخاص .(١)

٣- ين : غل بن سنان ، عن أبي خالد القساط قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُ \_ و يقال لا بي جعفر عَلَيْكُ \_ : إذا أدخل أهل الجنبة الجنبة وأدخل أهل النبار النبار النبار النبار النبار قال : فقال أبو جعفر عَلَيْكُ : إن أداد أن يخلق الله خلقاً و يخلق لهم دنياً يردّهم إليها فعل ، ولا أقول لك إنه يفعل .

٤ - ين : على بن سنان ، عن عمداد بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عمد عن أبي عبدالله عمد عن أبي عبدالله عمد على على الجندة وأهل النسار النسار فهه ؟ فقال : ما أزعم لك أنه تعالى يخلق خلقاً يعبدونه .

<sup>(</sup>۱) لعل المراد من الحديث الإول على ظاهره أن الله تبادك و تعالى خلق في أرضنا هذه قبل خلق آدم وولده سبعة امم من نوع الانساني أوجد كل امة بعدائقراض امة اخرى وفنائها فيكون ساكنو الارض من ابتدائها إلى الان ثمانية طبقات وامم ، ومن الحديث الثاني آن الله تعالى خلق غيرهذه الارض ألف ألف عالم وكرات يسكنها ألف ألف امم ، فعليه لإممارضة ولا تضارب بين العديثين ، وبالعديث الاول تنحل عويصة بداية العالم وما يورد على الدينيين من أن علم الجيولوجيا أي علم الطبقات الارضية يخالف معتقدكم من بدالعالم وتاريخ أول إنسان وجد على الارض و هو آدم قاتم تحسبون أنه قبل نحو ستة آلاف سنة و نحن وجدناجماجم الانسان وغيرها من عظام الانسان والحيوانات تحسبون أنه قبل نحك السنة بكثير ، والحديث يدفع الإشكال بأن آدم الم يكن أول خليقة بلكان قبله طبقات متعددة من الإمم ؛ و من الحديث الثاني يستفاد أن الله تبادك و تعالى خلق غير بلكان قبله طبقات متعددة من الإمم ؛ و من الحديث الثاني يستفاد أن الله تبادك و تعالى خلق غير الرضنا عوالم متعددة متكثرة ، وأن ماكانوا يظنون قبلا من أن سائر الكرات غير معمورة وغير مسكونة وأن لله تعالى ألف ألف عالم وللانسان والحيوان غير صحيحة بل سائر الكرات معمورة ومسكونة وأن لله تعالى ألف ألف عالم والف آلف آلف آلف ألف معله .

بيان: يفهم من سياق هذين الخبرين أن الله تعالى يخلق خلقاً آخر لكن الإ مام عَلَيْكُ لم يصر ح به تقية وخوفاً من التشنيع ؛ وما يدل عليه تلك الأخباد لم أر أحداً من المتكلمين تمر س له بنفي ولاإثبات ، وأدلة العقل لاتنفيه بل تعضده ، لكن الأخباد الواردة في ذلك لم تصل إلى حد يوجب القطع به . والله تعالى يعلم .

هذا آخر ما أوردنا إيراده في هذا المجلّد من كتاب بحاد الأنوار . وختم على يدي مؤلّفه ختم الله له ولوالديه بالحسنى في حاديعشر شهر محر م الحرام من شهور سنة نمانين بعد الألف من الهجرة ؛ والحمد لله أو لا و آخراً و صلّى الله على عمل وأهل بيته الطاهرين المعصومين ، ولمنة الله على ظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم و مبغضيهم ومخالفيهم أبد الا بدين .



ي المعقالات من التنفيد والمديدة والموردة و والمديدة الما الم المعرف المنفلين مول المام المهرج برفتية المعقالات المعقالات المام الما

إلى هنا ينتهي الجزء الثامن من كتاب بجارالاً نوار من هذه الطبعة المزدانة بتعاليق نفيسة قيدمة و فوائد جمّة ثمينة ؛ وبه يختم المجلّد الثالث من الأصل حسب تجزءة المصنّف . و يحوي هذا الجزء ٥٥٠ حديثاً في ١١ باباً .

| الصحيفة |                                                                                                                 | الموضوع |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         | القيقة أنه المالم عامية معادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية | 5Å\$    |

| الله المعاد ومايتبعه و يتعلق به اله |                                                                  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Y_1                                 | باب ١٨ اللُّواء؛ و فيه ١٢ حديثاً .                               |  |  |  |  |
| Y-1"                                | باب ١٩ أنَّه يدعى فيه كلُّ أُناس بإ مامهم ؛ وفيه ٢٠ حديثاً .     |  |  |  |  |
| 79_17                               | باب •٢ صفة الحوض وساقيه صلواتالله عليه ؛ وفيه ٣٣ حديثاً .        |  |  |  |  |
| 75-79                               | <b>باب ٢١</b> الشفاعة ؛ وفيه ٨٦ حديثاً .                         |  |  |  |  |
| <b>ሃ</b> ነ_ጚ፟፟፟                     | باب ۲۲ الصراط؛ وفيه ١٩ حديثاً .                                  |  |  |  |  |
| YYY_Y\                              | باب ٢٣ الجنَّـة ونعيمها ؛ و فيه ٢٠٤ حديثاً .                     |  |  |  |  |
| <b>٣٢٩_777</b>                      | باب ۲۴ النار؛ وفيه ۱۰۲ حديثاً .                                  |  |  |  |  |
| TE1_TT9                             | باب ٣٥ الأعراف وأهلها ؛ وفيه ٢٣ حديثاً .                         |  |  |  |  |
|                                     | باب ٢٦ ذبح الموت بينالجنَّمة والنار والخلود فيهما و علَّته ؛     |  |  |  |  |
| T01_TE1                             | وفيه ١٢ حديثاً .                                                 |  |  |  |  |
| TYE_TO1                             | باب ٢٧ في ذكرمن يخلد في النارومن يخرج منها ؛ وفيه ٤١ حديثاً .    |  |  |  |  |
|                                     | باب ٢٨ ما يكون بعد دخول أهل الجنَّـة الجنَّـة وأهل النار النار ؛ |  |  |  |  |
| TY7_TY2                             | و فيه أربعة أحاديث .                                             |  |  |  |  |

## ﴿ ثناء و رجاء ﴾

قد بالغنا في تصحيح الكتاب و قــابلناه بنسخة المصنّف ــ قدُّس سرُّه الشريف ــ الَّتي كتبها بخطُّه وصحَّحها بعد؛ و يجد القارى، أنموذجاً منها في أول الجزء و آخره؛ و هذه النسخة الثمينة النفيسة لخزانة كتب فضيلة الفقيد ثقة الإسلام و المحدّ بين الحاج السيد (صدرالدين الصدر العاملي ) الخطيب الشهير الإصفهاني \_ رضوان الله عليه \_ و قد أتحفنا إياها ولده المعظّم العالم العامل الحاج السيّد (مهدي الصدر العاملي ) نزيل طهران، فمن واجبنا أن نقدّ م إليه ثناءنا العاطر و شكرنا الجزيل ؛ ولاننسى الثناء على الأستاذ السيبد جلال الدين المحدّث الأ رموي وسائر من تفضيل علينا بإ هدا، النسخ الخطية النفيسة ؛ وضَّقهم الله تعالى وإيَّمانا لجميع مرضاته إنَّه وليُّ التوفيق. ونرجو من حلة العلم والفضل مساعدتنا في ذلك المشروع الفخم بإ هدائهم إيَّانا بماعندهم من تلكم النسخ و إعلامنا بوجودها في المكتبات لنطلب منها و نُمتم منه الخدمة الدينيَّة في غاية الإتقان . والله الموقيق للرشاد .

يحِمَّالُهُ الْبُرُّ ٱلْنَحُانِيُّ

## «(رموزالكتاب)»

ع : لعلل الشرائع . : للبلدالامين . : لقرب الاسناد، ئد عا: لدعائم الاسلام. : لبشارة المصطفى . : لامالي الصدوق . ىش) م: لتفسير الامام العسكرى (ع). : لفلاح السائل. عد : للعقائد . **ثو** : لثواب الاعمال . ما : لامالي الطوسي . عدة : للندة . : للاحتجاج . **محص:** للتمحيس. عم : لاعلام الورى . جا. : لمجالس المفيد . مل : للعبدة . عبن: للبيون والمحاسن. چش : لفهرست النجاشي . مص : لمصباح الشريعة . غرً : للنردوالدر. جع : لجامع الاخبار . مصبا: للمساحين. غط: لغيبة الشيخ. جِم : لجمالَ الاسبوع . مع : لمعانى الاخبار . غو: لغوالي اللئالي . **جِنْةُ** : للجنة . مكا : لمكارمالاخلاق ف : لتحف العقول . مل : لكامل الزيارة . حة : لفرحة الغرى . فتح: لفتحالا بواب. حتص؛ لكتاب الاختصاس. منها: للمنهاج. فر : لتفسير فرات بن ابراهيم فس : لنفسير على بن ابراهيم مهيج : لمهج الدعوات . خص: لمنتخب البصائر. : لعيونّاخبارالرضا(ع). فض : لكتاب الروضة . د : للعدد . ق: للكتاب العتبق النروى نبه : لتنبيه الخاطر . سر: للسرائر. قب : لمناقب ابن شهر آشوب نجم : لكتاب النجوم . سن: للمحاسن. **قبس:** لقبس المصباح . نص : للكفاية . ش : للإدشاد . قضاً: لقضاء الحقوق. شف: لكشف اليقين. نهيج : لنهج البلاغة . قل : لاقبال الاعمال . شي : لتفسيرالعياشي . نى : لنيبة النعماني . قية : للدروع . **ص**: لقمص الانبياء. هد : للهداية . ك : لاكمال الدين . صا: للاستبسار. يب : للتهذيب . **كا** : للكافي . صبا: لمصباح الزائر. يح : للخرائج. كش: لرجال الكشي. صح: لصحيفة الرضا (ع). : للتوحيد . يد كشف: لكشف النمة . **ضاً** : لفقهالرضا(ع) . : لبسائر الدرجات. ير كف: لمصباح الكفعمي. ضوء: لضوء الشهاب. يف: للطرائف. يل : للفضائل . كنز : لكنز جامع الفوائد و ضه : لروضة الواعظين . ط: للمراط المستقيم. تاويل الايات الظاهرة إ ين: لكتابي الحسين بن سعيد طا: لامان الاخطار. او لكتابه والنوادر . . lu ل : للخصال. طب : لطب الائمة . : لمن لايحضره الفقيه . يه





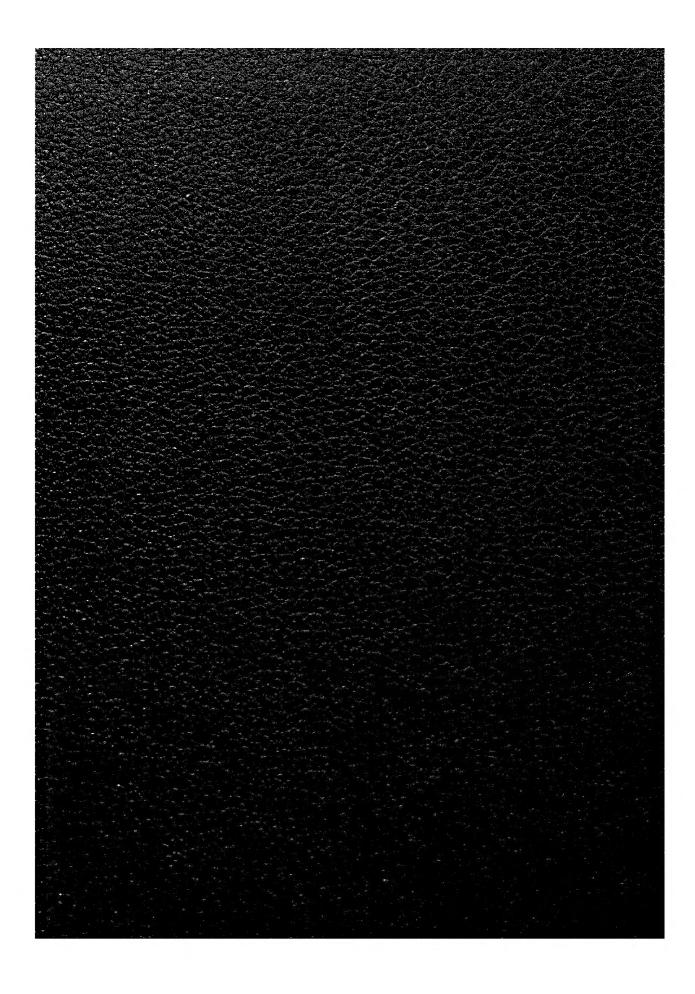

To: www.al-mostafa.com